# الملطال الميالية المنابع المن

وَهُوَاللَّسَمَّى فِي لِسَانِ اللُّونَانِيِّينَ \* بَالْوَلُوَجَيَكَ \* وَهُوَاللَّسَمَّى فَيْ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

تَائِينٌ الإمَامِ فَخُرالِدِّينُ الرازِيُّ النفلنة من

تَحَقِيْق الدَّكِوَراُحمَدَحَجَازِيُ السَّفَا الجَيْرَةُ الْتَكَسِمَّع الجَيْرَةُ الْتَكَسِمُع في الجَسَيْرِ وَالْقَصُّدَر أو الشَّخَذَ كَامَةُ الْعَالَةَ عَدٍرُ

> الناشِد **وارالِكُن**ارِ الْكِنارِي

ٳڸڟؚٳڮٵڶۼٳڵڿٳڵێڹ ڰڡێڮڒڰڰؿؿ

.

.

•

## جَيْع المتوتَّعُ فِنَاة لِدارالڪِتابِ العَهِ سِيرُوت

الطبيعت: الأول 1207 هـ - 1987 م

general section

وارالكناب ثانبن

الرملة البيضاء ـ ملكارث سنتر ـ الطابق الرابع الفون؛ ۱۹۲۲-۱۱/۸۰۰۸۱۱/۸ ۸۰۵۲۷۸/۸۰۰۸۱ تلكس: ۱۹۲۹ - ۱۱ بيروت ـ لبنان تلكس: ۱۹۲۹ - ۱۱ بيروت ـ لبنان

#### مقدمة المؤلف

ر رب أنعمت نزد<sup>(۱)</sup> ]

قال مولانــا الداعي إلى الله ، أبــو عبد الله ، محمــد بن عمر بن الحســين ، الزازي ــ قدس الله روحه [ ونور ضريحه(٢) ] - :

الحمد لله المتعالى بكبريائه عن علائق [ عقول (٣) ] المخلوقات ، المتعظم بسناء صمديته عن مناسبة الكائنات والمكنات . مبدع المفردات والمركبات ، ومخترع المذوات والصفات ، وموجد الحيوان والنبات ، ومقدر الحركات والسكنات ، ومنشىء الباقيات والمتغيرات . داحى المدحوات ، وسامك المسموكات ، ومصلح أحوال الأحياء والأموات ، ومحصل الأرزاق والأقبوات ، في جميع الأوقات . تقدست حياته عن السقم والألم والممات ، وتنزهت حكمته عن الشكوك والأوهام والشبهات . وتبرأت إرادته عن الميول والأمان والأمان عن المروف والأمان المعان وتعظمت على الموات ، وتعظمت عن جر ألمنافع والخيرات ، ودفع المضار والآفات . يرزق الوحوش في الفلوات ، ويحفظ الحيتان في قعور البحار الراخرات ، ويعلم ذرات الأمواج الفلوات ، ويعفظ الحيتان في قعور البحار الراخرات ، ويعلم ذرات الأمواج

<sup>(</sup>١) من (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط)

<sup>(</sup>۲) مقط ( ل ) .

فسبحانه . هو الله الذي لا يعرب عن فضاء قضائه مثقبال ذرة في الأرض [ ولا(١) ] في السموات .

أحمده. على ما أفاض علينا من الخيرات ، ودفع عنا من البليات .

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، شهادة تبقى آثار أنوارها على كرور الدهور والشهور والساعات وتترقى آثار بيناتها إلى مصاعد الخيرات ، ومعارج البركات .

وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ، المؤيد بأظهر المعجزات ، وأبهر البراهين والبينات . وهو القرآن العظيم ، البالغ في كمال الفصاحة إلى أبلغ الغايبات ، وأقصى النهايات ، وعلى آله وأصحابه ، صلاة توجب لهم مزيد الدرجات والكرامات . وسلم تسليما .

و أما بعد ۽

فهذا كتاب في غاية الجلالة والمرتبة ، ونهاية الشرف والمنقبة ، لاشتماله على جميع المباحث التي لابد من عرفانها في مسألة الجبر والقدر ، ووصلت إليها غايات القدر . متوسلا به إلى رضوان الله العظيم ، وإحسانه العميم . وسألت الله سبحانه أن يعصمني من الغوابة في الرواية ، ويسعدني بالإعانة على الإبانة . إنه خبر موفق ومعين .

وبالله التوفيق

(۱) بن (م ، ك ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة الاصل : ومجموع الكتاب مشتمل على ثلاث مسائل : أ في خلق الافعال . ب في إرادة الكائنات . ج في الحسن والقبح . وبالله الشوفيق المسألة الاولى في خلق الافعال . والكملام في هذه المسألة مرتب على مقدمة وأبواب . . . . . الخ . وليس في الكتاب كله إلا المسألة الأولى .

خلق الأفعال

.

.

.

•

.

#### المقدمة في بيان تفاصيل مذاهب الناس في هذا الباب

أعلم : أنا نعلم بالضرورة : أن القادر على الفعل إذا دعاه الداعي إليه ، ولم يجنعه منه مانع . فإنه يحصل ذلك الفعل . وهذا القدر معلوم .

# ثم اختلف العقلاء بعد ذلك على أقوال :

القول الأول : إن المؤثر في حصـول هذا الفعـل ، هو قـدرة الله تعالى ، وليس لقـدرة العبد في وجـوده أثر. وهـذا قول «أبي الحسن الأشعـري<sup>(١)</sup> وأكـثر

عما يقمال ولا حقميقية عمده معقمولية تسدنمو إلى الأفهمام : الكسب ، عدم الاشعري ، والحمال ل ، عند البيهشي ، وطفرة ، النظام يقول الاشعري ـ نقالًا عن الشهرستماني ـ : 1 إن الله تعالى أجرى سننه بمأن يخلق عقيب القدرة

يقول الاشعري ـ نقبلا عن الشهر ستماني ـ ؟ [ إن الله تعالى المجترى سنة بنان يتعلى عليب مسهد. الحادثة أو تحتها أر معها : الفعل الحاصل ، إذا أراده العبد وتجرد له ، وسمى هذا الفعل كسبه . فيكون خلقاً من الله تعالى إبداعاً وإحداثاً وكسباً من العبد مجعولاً تحت قدرته ) .

<sup>(</sup>١) رأى الأشعري المترفى سنة ٣٢٤ : أن العبد منفذ لما كتبه الله عليه من قبل أن بولمد من يطن أم , ودليله على ذلك الحديث المذي رواء في كتاب الإبانة من أن الملك يكتب العمر والمرزق والمشقاوة أو المسعادة للمرء من قبل ولادته . ثم إن الأشعري موه على رأيه هذا لشلا يتهمه الناس بالجبر ، يقوله يتظرية الكسب . ومعناها : أن قدرة الله (القديمة ) تقنون بقدرة العبد (الحافئة) حال حصول الفعل . والجنسان كسب ، لأنه وضع يده على الفعل . والحق : أن الكسب لا حقيقة له . لأنه إذا اقترنت قدرة الله مع قدرة الانسان ، فقدرة الله هي التي ستغلب . وإذا ظهر أن مذهب الأشعري هو مذهب الجبرية . وفي ذلك يقول الشاعر

أتباعه . كالقاضي و أبي بكر الباقلاني<sup>(1)</sup> وو ابن فورك ، ثم حصل ههنا بين و الأشعري ، وبين و القاضي ، اختلاف من وجه آخر . فقال الأشعري : قدرة العبد كها لم تؤثر في وجود الفعل البتة ، لم تؤثر أيضاً في شيء من صفات ذلك الفعل وقال المقاضي : و قدرة العبد وإن لم نؤثر في وجود ذلك الفعل ، إلا أنها أثرت في صفة من صفات ذلك الفعل ، وتلك الصفة هي المسماة بالكسب ، أثرت في صفة من صفات ذلك الفعل ، وتلك الصفة هي المسماة بالكسب ، قال : و وذلك لأن الحركة التي هي [ طاعة والحركة التي هي (١) ] معصية قد اشتركا في كون كل منها حركة ، وامتازت إحداهما عن الأخرى بكونها طاعة أو معصية . وما به المشاركة غير ما به الممايزة . فثبت : ان كونها حركة غير ، وكونها طاعة أو معصية فهو صفة واقعة بقدرة العبد » .

هذا تلخيص مذهب و القاضي وعلى أحسن الوجوه .

الْقُولُ الثَّانِ : إنْ المؤثَّر في وجود ذلـك الفعل هـو قدرة الله تعـالى ، مع قدرة العبد .

#### ثم ههنا احتمالان:

أحدهما: أن يقال: إن قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير [ وقدرة العيد أيضا مستقلة بـالتأثـير<sup>(١)</sup> ] إلا أن اجتمـاع المؤثـرين المستقلين عـلى الأثـر الـواحـد: جائز<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>۱) ﴿ وَالْقَاضِي أَبُو بِكُو الْبَاقَلَانِي تَخْطَى عَنْ هَذَا الْقَدُو قَلِيلاً . فَقَال : ﴿ الدَّلِيلُ قَدْ قَامَ عَلَى أَنَّ القَدُوةُ الْحَادُنَةُ لَا تَصَلَّحُ لَلْإِيجَاد ﴾ لكن ليست تقصر صفات الفعل أو وجوده واعتباراته على جهة الحدوث فقط . بل ههنا وجوه أخر » وراء الحدوث مَن كون الجوهر متحبراً قابلاً للمرض ، ومن كون العرض عرضاً ولوناً وسواداً وغير ذلك . وهذه أحوال عند مثبتي الأحوال ، قال : ﴿ فجهة كون الغمل حاصلاً بالقدرة الحادثة أو تحتها : نسبة خاصة ، يسمى ذلك كسباً . وذلك هو أشر القدرة الحادثة ، قال : ﴿ فَإِذَا جَازُ عَلَى أَصِلُ الْمُعْزَلَةُ أَنْ يَكُونَ تَأْشِرُ القدرة أو القادرية القديمة في حال هو الحدوث والوجود ، أو في وجه من وجوه الفعل . فلم لا يجوز أن يكون تأثير القدرة الحادث أو في وجه من وجوه الفعل ، وهو كون الحركة مثلاً على هيئة الحادث أو في وجه من وجوه الفعل ، وهو كون الحركة مثلاً على هيئة خصوصة ؟ »

<sup>(</sup>۲) من (طول).

<sup>(</sup>۴) مثط (م).

 <sup>(2)</sup> في كتاب و الإبانة عن أصول الديانة و استدل الأشعري بهذا الحديث :

والشاني: أن يقال: قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير، وقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير، وإذا انضمت قدرة الله تعالى إلى قدرة العبد، صارت قدرة العبد مستقلة بالتأثير بتوسط هذه الإعانة. ويقال إن هذا القول هو مذهب الأستاذ وأبي إسحق ، إلا أنه يحكى عنه أنه قال و قدرة العبد تؤثر بمعنى »

والقول الثالث: إن حصول الفعل عقيب مجموع القدرة مع الـداعي واجب. وذلك لأن القادر من حيث إنه قادر بمكنه الفعل بـدلا عن الترك، وبـالعكس. ومع حصول هذا الاستواء، يمتنع رجحان أحـد الـطرفـين عـلى الآخر. فإذا انضاف إليها(١) حصول الداعي: حصل رجحان جانب الوجود. وعند ذلك يصير الفعل واجب الوقوع. وهذا القول هو المختار عندنا.

ثم القائلون بهذا القول . إما أن يقولوا : المؤثر في دخول الفعل في الوجود : مجموع القدرة مع الداعي ، وإما أن يقولوا : ليس المؤثر في دخول الفعل في الوجود هو مجموع القدرة والداعي . وهؤلاء أيضا فريقان :

فأما الذين زعموا: أن مدير [ هذا(٢)] العالم موجب بالمذات. قالوا: إن عند حصول القدرة مع المداعي بحصل الاستعداد التام ، لمدخول ذلك الفعل في الوجود إلا أن هذه القوى الجسمانية ليست لها صلاحية الإيجاد والتأثير فعند حصول الاستعداد التام يفيض الموجود من واهب الصور ، على تلك الماهيات وتصير موجودة . فحصول القدرة والداعي يفيد الاستعداد التام . وأما الوجود والحصول ، فذاك من واهب الصور . وهذا مذهب جمهور القلاسفة .

وأما الذين رُعموا : أن مذير هذا العالم فاعل مختار . قـالوا : إن مجمـوع

و إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه: أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه ملكاً ، ويؤمر باربع كلمات ، ويقال له : اكتب عمله ورزقه وأجله وشقى أو سعيد. ثم ينفخ فيه الروح ، والحديث صريح في إلبات مذهب الجبر ، والحديث أيضاً صريح في إنكار و الكسب ، الذي قال به الأشعري للتوفيق بين الحنابلة وبين المعنزلة . وصريح في إنكار و صورة الفعل ، عند الباقلاني وصريح في إنكار و السبب والمسبب ، عند الجويني وموافق لرأي الغزالي .

<sup>(</sup>١) أي القدرة .

<sup>(</sup>۲) سقط (ط، ل).

القدرة والداعي يستلزم حصول الفعل ، إلا أن الملزوم والسلازم إنما يحصلان يقدرة الله تعالى كما أن الجوهر والعرض متلازمان ، ومع ذلك فبإنهما لا يوجدان إلا بقدرة الله تعالى .

والقول الرابع : إن المؤثر في حصول الفعل هـ وقدرة العبـد على سبيــل الاستقلال . وهذا هو قول المعتزلة(١) ثم هؤلاء اختلفوا في مواضع :

فالأول: إن تأثير القدرة في حصول الفعل. هل هو موقوف على حصول الداعي ؟ أما و أبو الحسين ، فقد اضطرب قوله فيه . فكلها تكلم مع القالاسفة في قدولم : لم خصص الله إحداث العالم بالوقت المعين ، دون ما قبله أو ما بعده ؟ قال : و الفعل لا يتوقف على الداعي ، وكلها تكلم في سائر المسائل مع أصحابه . قال : و الفعل يتوقف على الداعي ، وأن الرجحان من غير المرجح : باطل في بدائه العقول » .

وأما مشايخ المعتزلة فأكثرهم [ لا يوقفون (٢٠) ] حصول الفعل على الداعي . ثم إذا قلنا : إن الفعل يتوقف على الداعي . فهل يصير الفعل واجب الوقوع عند حصول الداعية الخالصة ؟ فالأليق بكلام و أبي الحسين ، أنه يسلم الوجوب . وقال صاحبه و محمود الخوارزمي ، : وإن الفعل عند (٣) حصول الداعي يترقى من حد التساوي ، ولكن لا ينتهي إلى حد الوجوب ، بل يصير أونى بالوقوع ،

والثاني : إن العلم بكون العبد موجداً لأفعال نفسه : علم ضروري(أ) أو نظري ؟ فالجمهور من مشايخ المعتزلة اتفقوا عبل أنه علم نـظري . وأما « أبـو

 <sup>(</sup>١) يقول القاضي عبد الجبار في المجموع: ( إن الفعل إنما يقع من أحدثا ، لمكان الدواعي . ولولاها
لم يضع . فيجب أن يكون القادر ، من يصح اختصاص الدواعي به ) [ ص ٢٦ المجموع في
المحيط بالتكليف]

<sup>(</sup>٢) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>۱) ق (۲) -

<sup>(</sup>٤) نظري أر ضروري (ط).

الحسين ، فنانيه ينزعم : أنيه علم ضروري . وهنو البذي اختباره ( محمود. الخوارزمي ، .

والثالث: إن الأقوال الثلاثة الأول مشتركة في القول بالجبر. لأن بتقدير صحة كل واحد من [ تلك(١) ] الأقوال الشلاشة ، لا يكون العبد مستقلاً بالإيجاد. فإن صدور الفعل عن العبد إذا كان(١) موقوفاً على إعانة الله ، أو كان موقوفاً على حصول القدرة مع الداعي ، أو كان بحال متى حصلت القدرة مع الداعية وجب الفعل . ومتى لم يحصلا ، أو لم يحصل واحد منها امتنع وقوع الفعل فكان الجبر لازماً .

فهذا هو القول في تفصيل المذاهب الممكنة في هـذه المسألـة . واعلم (٢٠) : أن ههنا أبحاثاً غامضة في تعيين محل النزاع ، لا بـد من التنبيه(٤) عليهـا . وهي من وجوه :

فالبحث الأول: إن [ المعتزل (٥)] إما أن [ يقول (١)]: إن حصول الفعل عقيب بجمسوع القسدرة والسداعي: واجب. أو يقسول: إنه غير واجب. فإن قال: إنه واجب. فقد بطل الاعتزال بسالكلية. لأن تلك الدواعي لا يمكن أن يستند كل واحد منها إلى داعية أخرى ، لامتناع التسلسل والدور. بل لا يد من انتهائها إلى داعية تحصل بفعل الله تعالى . وإذا كان كذلك ، فنقول : عند حصول القدرة والداعية ، لما كان الفعل واجباً ، وعند فقدانها أحدهما لما كان الفعل ممتنعاً : فحينتذ يلزم الجير ، ولم يحصل للعبد استقلال ، لا بالفعل ولا بالترك في شيء . وأما إن قال المعتزلي : إن حصول الفعل عند حصول القدرة مع الداعي : غير واجب ، فنقول : فعل هذا

<sup>(</sup>۱) مقط (م، ل)

<sup>(</sup>٢) كان نفسه موقوقاً ( م ) .

<sup>(</sup>٣) والرابع : الأصل .

<sup>(</sup>٤) البينة (ط).

<sup>(</sup>٥) المنزلة ( ل ) .

<sup>(</sup>٦) يقولوا (ل).

التقدير . عند حصول مجموع القدرة مع الداعي ، يمكن أن يحصل الفعل تارة ، وأن لا يحصل أخرى . لأن كل ما كان ممكناً ، لم يلزم من فرض وقوعه عال . فليفرض أن القدرة مع الداعي كان حاصلاً ، واستمرا . ثم تارة حصل الفعل ، وأخرى لم يحصل . فهذا الحصول ما كان من العبد البتة ، بل كان لحض الاتفاق من غير سبب . لأن مجموع القدرة والداعي لما حصل بتمامه . عند عدم الفعل ثارة . وعند حصوله أخرى ، ولم يتجدد أمر من الأمور عند حدوث الفعل ، حتى يقال : الفعل إنما حدث في ذلك الوقت لأجله . فعل هذا التقدير يكون (١) حدوث الفعل في ذلك الوقت محض الاتفاق ، ولم يكن ذلك في وسعه ، ولا في اختياره . وهذا أيضاً : محض الجبر . لأنه لا سبيل له البتة إلى إيفاع الفعل ، بيل إن اتفق وقوعه مع ذلك القدر من القدرة والداعي ، فقد وقع ، وإن لم يتفق وقوعه لم يقع . ولم يكن البتة رجحان أحد الطرفين على وقع ، وإن لم يتفق وقوعه لم يقع . ولم يكن البتة رجحان أحد الطرفين على الأخر ، بأمر من جهة العبد [ البتة (٢)] .

فثبت: أن المعتزلي . إن قال : إن وقوع الفعل عقيب القدرة والداعي : واجب [ البتة (٢٠) عقد قال بالجبر ، من حيث لا يشعر به [ وإن قال : إنه غير واجب . فقد قال أيضاً بالجبر ، من حيث لا يشعر به (٤) فيثبت : أنه لا يمكنه أن يعبر عن نفي الجبر بعبارة معلومة ، إلا وتلك العبارة مشتملة على الجبر . فإن قال قائل : إني أقول : إن عند حصول القدرة والداعي يقع الفعل ، ولا أقول : إن ذلك الوقوع واجب أو غير واجب . وهذا القدر يكفيني في التعبير (٤) عن مذهبي . فنقول : هب أنك لا تذكر إلا الوقوع . إلا أنا نقول : ذلك الوقوع . إما أن يكون مع الوجوب ، أو لا مع الوجوب . وعلى كل من التقديرين : فالجبر لازم . فكان الجبر لازماً على كل التقديرات .

<sup>(</sup>١) يكون كل (م).

<sup>(</sup>۲) من (طبّ لنّ) ،

<sup>(</sup>۲) سقط (ط، ل).

<sup>(</sup>٤) من (ط).

<sup>(</sup>٥) التعيين ﴿ طَ ﴾ .

فهذا بحث شريف لا بد من الوقوف عليه في هذا الباب .

البحث الثاني: لقائل من المعنزلة أن يقول: الجبر لا يتأتى إلا مع الفول يكون الباري موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار. لأن حاصل كلام الجبرية هو: أن عند حصول القدرة والداعية الخالصة يجب الفعل، وعند فقدان هذا المجموع يمتنع الفعل. وهذا هو القول بالجبر. إلا أن هذا الكلام بعينه وأرد في فاعلية الله. لأن كل ما لا بد منه في فاعلية الله تعالى. إن كان حاصلاً في الأزل، وجب حصول العالم معه، وإن لم يكن أزلياً ، افتقر حدوثه إلى سبب أخر، ولا يتسلسل بل ينتهي إلى الصفات الأزلية. وحينئذ يعود هذا السؤال.

قالوا : فثبت : أن دليلكم في إثبات الجبر ، إن تم وكمل فهو ، يـوجب القول بالجبر شاهداً أو غائباً . وذلك يوجب القول بفـدم العالم ، ويكـونه تعـالى موجباً بالذات ، لا فاعلاً بالاختيار . كما هو قول الفلاسفة .

وأما إن قلنا: إن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعية ، وإن توقف عليها لكن صدور الفعل عند حصول الداعية غير واجب ، فهذا قنول المعتزلة . وبطل القول بالجبر في الشاهد [ والغائب (١) ] فثبت : أن الحق . إما القول بالجبر شاهداً وغائباً ، كما هو قول الفلاسفة . أو القول بنفيه شاهداً وغائباً ، كما هو قول الفلاسفة . أو القول بنفيه شاهداً وغائباً ، كما هو قول المعتزلة . فأما القول بإثباته في الشاهد ، ونفيه في الغائب ، كما هو قول كما متناقض .

فهذا هو الكلام الأقوى من جانبهم .

واعلم: أن بتقدير أن يتوجه على القول بـالجبر هـذا الإلـزام، إلا أن القول بالجبر هـذا الإلـزام، إلا أن القول بالقدر يتوجه عليه، ما هو أقبح [ منه (٢) ] وأقحش. وذلك لأنا بينا: أن القول بالقدر لا يتم إلا إذا قيل: إن رجحان الفاعلية على النـاركية، يحصـل لا لمرجح. وعنـد هذا القـول. إما أن يكـون [ الإمكان محـوجاً إلى مؤتـر، أو لا

<sup>(</sup>۱) س (ال)

<sup>(</sup>٢) من (ط).

(1)

يكون (") ] كذلك . فإن كان الإمكان محوجاً إلى المؤثر ، لزم احتياج كل ممكن الى المرجح . وعلى هذا ، يكون رجحان الضاعلية على التاركية ، لا يد وأن يكون معللاً بعلة موجبة . وحينئذ يلزم الجبر . وأما إن كان الإمكان غير محوج الى المرجح ، فعند ذلك لاخضاء أن يستدل بالإمكان على المؤثر . وحينئذ [يلزم (")] نفي الصانع بالكلية . مسواء كان موجباً أو مختاراً . فثبت أن [القول (")] الحق : إما القول باحتياج جميع المكنات إلى المؤثر ، وحينئذ يلزم الجبر . أو القول باستغناء جميع المكنات عن المؤثر ، وحينئذ يلزم نفي المؤثرات أصلاً . فأما القول بأن الإمكان محوج إلى المؤثر في موضع دون موضع ، كها هو قول المعتزلة : فهو قول متناقض باطل . فثبت : أنه إن لزم على القول بالجبر : إثبات أن مؤثر العالم موجب بالذات ، لا فاعل بالاختيار ، لزم (أ) على القول بالقدر أن يكون رجحاناً وجود العالم على عدمه لا لمؤثر أصلاً ـ والأول ـ وإن كان فييحاً ـ قلا شك أن هذا الاخير أقبح منه ، وأفحش بكثير على أنا سنذكر الفرق اليقيني بين الشاهد والغائب إن شاء الله تعالى .

البحث الثالث: إن كثيراً من المحققين قالوا: إن مسألة الجبر والقدر، ليست [ مسألة أثبات الصانع . ليست [ مسألة أثبات الصانع بعينها مسألة إثبات الصانع وذلك لأن العمدة في إثبات الصانع تعالى ، هو أن الإمكان محوج إلى المؤثر والمرجع . فنقول : إن صحت هذه الفضية ، وجب الحكم بافتقار كل المكنات إلى المؤثر والمرجح . وحينئذ نقول : القدرة على الفعل ، وإن لم تكن صالحة للترك ، فالجبر لازم . وإن كانت صالحة للترك ، وجب أن لا يحصل رجحان الفاعلية على التاركية ، إلا لمرجح . وذلك أيضاً يوجب الجبر . فيثبت : أنه (١) لو صلح قولنا : المكن لا بد له من مرجح ، فالقول بالجبر لازم . وإن فسدت لو صلح قولنا : المكن لا بد له من مرجح ، فالقول بالجبر لازم . وإن فسدت

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) (م، ط).

<sup>(</sup>۲) س (م) .

<sup>(</sup>٤) ولزم (ط) .

<sup>(</sup>٥) مقطّ (ل).

<sup>(</sup>١) أنه إن صح ( ط ، ل ) .

هـذه المقدمـة ، فحينئذ يتعـذر علينا الاستـدلال بإمكـان المكنـات عـلى إثــات الصانع . قثبت : إما القول بالجبر ، وإما القول بنفي الصانع .

فاما الحكم بان الإمكان محوج في بعض الصور إلى المرجح ، وفي صور أخرى غير محوج إلى المؤثر - كما هو قول المعتزلة - فهو قول فاسد . ومثال هذه المسألة : سلسلة مركبة من خلق منشابه في الخلقة ، والصورة ، والقوة ، والضعف . فإذا كان التقدير ما ذكرناه . وامتنع مع هذا التقدير أن يحكم على بعض تلك الخلق بالقوة ، وعلى بعضها بالضعف ، فكذا ههنا : ما سوى الواحد الأحد ، الحق ، الواجب لذاته : لا بد وأن يكون بمكناً لذاته . وكل المكنات مشاركة في طبيعة الإمكان . فإن كان الإمكان محوجاً إلى المؤثر ، فليكن كذلك في فل الممكنات ، وإن لم يكن محوجاً إلى المؤثر ، فليكن كذلك في كل الممكنات ، وإن لم يكن محوجاً إلى المؤثر ، فليكن كذلك في ماهية كل الممكنات . فأما الحكم على بعضها بالاستغناء مع اشتراك الكل في ماهية الإمكان ، فإنه عض التحكم (1) الباطل . وبالله التوفيق .

فهذا تمام الكلام في هذه المقدمة .

واعلم: أنه كان يجب [علينا(٢)] أن تبتدى، في الاستدلال (٢) بكتاب [الله تعالى(١)] ثم بسنة رسوله ثم بالدلائل العقلية. تقديماً للنص ، إلا أنه لما تأملنا ، وجدنا الاستدلال بنلك النصوص لا يظهر كل الظهور ، إلا بعد الإحاطة بتلك العقليات ، فلهذا السبب قدمنا الدلائل العقلية .

وبسالة التوفيق

<sup>(</sup>١) التحكيم (م ، ط ، ل ) .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل) .

<sup>(</sup>٣) بالاستدلال (م ، ل).

<sup>(</sup>٤) من (طنال).

.

.

### الباب الأول في تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال العباد كلما بتقدير الله، وأن العبد غير مستقل بالفعل والترك

أعلم : أن الـدلائل الـذكورة في هـذا الباب . إمـا عامـة في جميع أنـواع الأفعال ، وإما خاصة ببعض أنواع الأفعال .

أما العامة . ففيها : ما يدل على أن العبد لايستقبل بالفعبل والترك ، من غير بيان : أن قدرته . هل تؤثر أم لا ؟ وفيها : ما يدلا على أن قدرة العبد غمير مؤثرة . ولهذا السبب : رتبنا هذا الباب على فصول ثلاثة .

.

a A

.

#### أفصل ازاول في الدرائل الدالة عام أن العبد غير مستقل بنفسه بالفعل والنرك

ولنا في هذه المسألةبراهين :

#### البرهان الأول

أن نقول :

القادر على الفعل المخصوص. إما أن يصح منه الترك ، وإما أن لايصح . والقسم الثاني يقتضي أن تكون تلك القدرة مستلزمة لذلك الفعل . وعند حصول تلك القدرة يجب الفعل ، وعند فقدانها يمتنع الفعل . فكان القول بالجبر لازما(١)

<sup>(</sup>١) وأما أفعال الناس فهم فيها مختلفون .

مذهب أكثرهم جهور الأشعرية - : أن عند تحريك هذا القلم ، خلق الله أربعة أعراض ، ليس منها عرض سببا للآخر ، بل هي متفارنة في السوجود لا غير . العرض الأول : إرادتي أن أحمرك القلم . والعرض الثاني : قدري على تحريكه . والعرض الثالث : تفس الحركة الإنسانية مأعني حركة اليسد - والعرض السرابع : تحسرك القلم . لانهم زعموا : أن الإنسان إذا أراد شيئا فقعله - بزعمه - فقد تحلقت له الإرادة ، وخلقت له القدرة على فعل ما أراد ، وخلق له القمل . لانه يفعل بالقدرة المخلوقة فيه ، ولا أثر لها في الفعل .

أما المعتزلة: فقالوا إنه يُفعل بالغدرة المخلوقة قيم . وبعض الاشعرية فال : ٥ للقبارة المخلوقة في الفعيل أثر منا ، ولها بنه تعلق ، ولكن أكثرهم استشندوا ذليك . وهنذه الإرادة المخلوقة ـ عبلي زعم ـ كلهم ـ والفدرة المخلوقة . وكذلك الفعل المخلوق عند بعضهم . كل ذلك أعراض لا بقاء =

وأما القسم الأول: فنقول: لما كنانت تلك القمدرة صالحة للفعل والترك، كان رجحان أحد [ الطرفين على الآخر . إما أن يتوقف على مرجمح ، أو.لا يتوقف .

والقسم الشاني: يقتضي رجحان أحد<sup>(1)</sup> ]طرفي المكن المنساوى على الآخر، لا لمرجح، وذلك يلزم منه نفي الصائع. وأيضا: فعلى هذا التقدير يكون وقوع الفعل بدلا عن الترك: محض الاتفاق، ولم يكن مستندا إلى العبد. فيكون الجبر لازما.

وأما القسم الأول: فنقول: ذلك المرجع. إما أن يكون من العبد، أومن غيره، أولا منه ولا من غيره. لا جائز أن يكون من العبد. وإلاّ عباد التقسيم الأول فيه، ويلزم إما التسلسل وإما الجبر.

والقسم الشالث: فنقول: أيضا: باطل. لأنه يقتضي جواز حدوث الشيء، لا لمحدث، ولا لمؤثر. ويلزم منه نفي الصانع. ويلزم منه أيضا: القول الجبر على ما بيناه ولما بطل هذان القسمان، ثبت: أن ذلك المرجح، إلما حدث بإحداث الغير، فنقول: ذلك المرجح إنما يكون مرجحا، إذا اقتضى رجحان جانب الفعل على جانب الترك، وعند حصول هذا الرجحان يجب الفعل. وذلك لأن طرف الترك، حال كونه مساويا لطرف الفعل، كان ممتنع الرجحان. وإذا الرجحان. وإذا

لها. وإنماالله بخلق في هذا الفلم تحركا بعد تحرك. هكذا دانها طالما الفلم متحوك. فإذا سكن. لم يسكن حتى خلق الله فيه أيضا سكونا ، ولا يبسرح بخلق فيه سكونا بعد سكون ، طالما الفلم سساكنا ففي كمل أن من تلك الآنات. أعني الأزمنة المفردة. بخلق الله عرضا في جميع أشخاص الموجودات. من ملك وفلك وغيرهما ، هكذا دانها في كل حين .

وقــالوا : إن هـــــــــان هــــــــان الحقيقي بإن الله فــاعل . ومن لم يعنقــــــــ أن هكذا يقعـــل الله ، فقد جحد كون الله فاعلا ــ على رأيم ، [ دلالة الحائرين ص ٢٠٨ ] .

ذكر هذا النص ( سوسى بن ميمون ) رعلق عليه بقوله ( في مثل هـذه الاعتقادات بقـال عندي وعنــلا كل ذي عقــل : ( أم أنتم تخدعــونه ، كما يخدع إنســان ) ؟ [ ١٢ : ٩ ] إذ هــذا هــو عــين الحــدعة حقيقــة )

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل)

صــار(۱) المرجــوح ممتنعا ، صــار الــراجــح واجبــا . ضــرورة أنــه لا خــروج عن النقيضين فثبت : أن صدور الفعل عن العبد ، موقوف عــلى أن يفعل غيــره فيه هذا المرجح .

واعلم: أنه متى فعل ذلك الغير فيه ذلك المرجح، وجب صدور الفعل عنه . فثبت : أن مجموع القدرة مع الداعي ، يوجب الفعل ، وأنه تعالى ، إن خلقهما : وجب الفعل . وإن لم يخلق مجموعهما : امتنع الفعمل . فثبت : أن العبد غير مستقل بنفسه في الفعل وفي الترك . وهو مطلوب .

فإن قبل : هذا الاستدلال في مقابلة البديهيات ، فيكون مردودا .

بيان أنه في مقابلة البديهيات: إن على هذا التقدير، متى حصل مجموع القدرة مع الداعي، كان الفعل واجب الوقوع، ولم يكن للعبد مكانة واختيار في الفعل فعلى هذا التقدير، يكون حال العبد داشرا بين أن يجب<sup>(۱)</sup> صدور الفعل عنه، وبين أن يمتنع صدور الفعل عنه، وعلى هذا التقدير: يلزم أن لا يكون للعبد مكنة واختيار في الفعل والترك وذلك باطل في بدائه العقول لأننا نجد من أنفسنا وجدانا ضروريا أنا إن شئنا الفعل فعلنا، وإن شئنا الترك تركنا فثبت: أن ما ذكرتموه من الدليل: واقع في مقابلة البديهيات. فوجب أن لا يستحق الجواب.

سلّمنا: أن ما ذكرتم من الدليل غير واقع في مقابلة البديهات؛ إلا اننا نقول: هذا الدليل الذي ذكرتم، مطرد بعينه في الغالب. وذلك لأن كبل ما لا بد منه في كونه تعالى مؤشرا في العالم. إما أن يقال: إنه كان حاصلا في الأزل، أو ما كان حاصلا في الأزل. فإن كان الاول، فحينتذ يلزم أن يقال: إن مجموع الأمور التي لأجلها كان الباري مرجعا لوجود العالم على عدمه، كان حاصلا في الأزل. وأنتم زعمتم: أنه متى حصل الرجعان، فقد حصل الوجوب. وعلى هذا التقدير يلزم كونه تعالى: موجبا بالذات، لا فاعلا بالاختيار، وإن كان الشاني: نقلنا الكلام في تعالى: موجبا بالذات، لا فاعلا بالاختيار، وإن كان الشاني: نقلنا الكلام في

حدوث تلك الامور ، ولا يتسلسل . بل ينتهي إلى الصفات الأزلية . وحينشذ يعود الإلزام المذكور ، وهو كونه تعالى موجبا بالذات . ثم نقول : لم لايجوز أن يقال : القادر على الفعل وعلى الترك : يمكنه أن يرجح جانب الفعل ، على جانب الترك . وبالعكس من غير مرجح . ألا ترى : أن الهارب من السبع ، إذا ظهر له طريقان متساويان . فإنه يختار أحدهما على الآخر ، لا لمرجح . والعطشان إذا خير بين قدحين متساويين [فإنه يختار أحدهما على الأخر، لا لمرجح (")] والجائع إذا خير بين أكل رغيقين . فإنه يختار أحدهما دون الثاني ، لا لمرجح . فثبت : أن القادر يمكنه ترجيح أحد الطرقين على الآخر لالمرجح (")

سلمنا: أنه لا يبد في الفعل من البداعي ، وأن حصول تلك البداعية بخلق الله تعالى . لكن لم قلتم : إن عند حصول تلك الداعية : يجب الفعل ؟ ولم لا يجوز أن يقال : إن عند حصول تلك السداعية ، يصير الفعل أولى بالوقوع ، مع أنه لا تنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب ؟

بيانه: وهو القادر لما كانت نسبة قادريته إلى الضدين على السوية ، امتنع صدور أحدهما بدلا عن الثاني . لأن الاستواء بناقض الرجحان . أما إذا دعاء الداعي إلى فعل أحد الضدين، صار ذلك الضد أولى بالوقوع . لكن بشرط أن لاتنتهي تلك الأولوية إلى حد الوجوب . فلأجل أنه حصل الرجحان ، بسبب حصول تلك الداعية ، لايلزم رجحان أحد الطرفين المتساويين على الآخر ، لا لرجح . ولأجل أن تلك الأولوية ، لما انتهت إلى حد الوجوب ، لم يلزم الجبر . وحصل الامتياز بين المؤثر الموجب بالذات ، وبين الفاعل بالاختيار . أما قوله : وإنه حال الامتواء ، لما كان ممتنع الوقوع ، كان حال المرجوحية أولى بالامتناع [ وإذا امتنع (٢)] المرجوح ، وجب الراجع . ضرورة : أنه لا خروج عن النقيضين )

<sup>(</sup>۱) زیبادهٔ

<sup>(</sup>۴) من (ط، ل)

فنقول: هذا مغالطة. وذلك لأن الفعل كان معدوما. وعدمه كان مستمرا من الأزل إلى الأبد. والعدم المستمر لا مجتاج إلى المقتضى. فنقول: عند حصول الداعية المرجحة لجانب الوجود. الأولى دخوله في الوجود. وإن كان لا يمتنع بقاؤه على ذلك العدم الأصلي المستمر. ولا نقول: إن هذه القدرة إنما تترجح بسبب الداعية المرجوحة، وهي (1) داعية الترك. لأن بقاء المعدوم على عدمه الأصلي، لايحتاج إلى مرجح، بل يكون استمراره على ما كان عليه، لنفسه، وعلى هذا التقدير، فقد زال المحال الذي ذكرتموه.

والجواب عن السؤال الأول: إننا نسلم: أنا نجد من أنفسنا: أنا إن شئنا الفعل: فعلنا. وإن شئنا الترك: تركنا. ولكنا لانجد من أنفسنا: أنا إن شئنا [ أن نشأ() ] الفعل: حصلت لنا مشيئة الفعل. وإن شئنا أن نشأ الترك: حصلت لنا مشيئة الترك. وإلا لعاد الكلام في تلك المشيئة. ويلزم افتقارها إلى مشيئة ثالثة. ويلزم التسلسل. بل نجد قطعا ويقينا من أنفسنا: أنه قد يحصل في قلبنا مشيئة الفعل، لا لأجل مشيئة أخرى سابقة عليها [ وقد يحصل مرة أخرى مشيئة الترك، لا لأجل مشيئة أخرى سابقة عليها [ وقد أيضا: أنه إذا حصلت المشيئة الجازمة للفعل، في (أ) قلوبنا، فإنه يحصل الفعل لامحالة. وإذا حصلت المشيئة الجازمة للترك في قلوبنا() حصل الترك. فإذا أعتبرنا هذه الأمور، علمنا: أنه ليس حصول المشيئة فينا: بنا، وليس ترتب الفعل الفعل: بنا بل هذه أمور مترتب بعضها على البعض، والمبدأ() من خلق الله. فيكون الكل من الله. فثبت بما ذكرنا: أن الكعل من الله، فثبت بما ذكرنا: أن الكعل من الله، فأن الكعل من الله ، فأن الكعل الكعل الكعل من الله ، فأن الكعل من الله ، فأن ال

وأسا السؤال الثاني : وهمو طلب الفرق بين المؤثرات الطبيعية ، وبين

| (٥) قلبنا ( ط ، ل ) | (۱) وهذه (م)           |
|---------------------|------------------------|
| (۱) ست (ط، ان)      | (٢) من (ط)             |
| (٧) ومبدأ [ الأصل ] | (۲) بن (ط، ان)         |
|                     | ﴿٤) حصلت في قلوبنا (م) |

المؤثرات الاختيارية . فنقول : هذا الفرق حاصل من وجهين :

الأول: إن المؤثرات الطبيعية ، دائمة مستمرة غير مغيرة . فالمؤثر في التسخين يبقى أبدا موصوفا بالوجه الذي لأجله [كان(١)] موجبا للتسخين ، ولا يتغير ، وكذا القول فيها يؤثر بالتيريد . بخلاف الأفعال الأختيارية . فإن الموجب للحركة بمنة : هو مجموع القدرة مع حصول الداعي إلى الحركة (١) يسرة . وهذه الدواعي سريعة التبدل والتغير . فالقادر إذا حصلت في قلبه داعية الحركة بمنة ، ثم إن تلك الداعية تزول الحركة بمنة ، ثم إن تلك الداعية تزول سريعا وتتبدل [ بحصول (١)] الداعية إلى الحركة يسرة . فيصير الآن هذا المجموع موجبا للحركة يسرة . فيصير الآن هذا

والحاصل أن في الأمور الطبيعية ما لأجله صار الشيء موجبا للتسخين يبقى ولا يتغير . وأما في الأمور الاختيارية فتلك الأختيارات سريعة التبدل والتغير . فهذا [ هو<sup>(1)</sup> ] أحد الفريقين<sup>(0)</sup> .

والوجه الثاني في الفرق: إن المؤثرات الطبيعية لا شعور لها(١) بآثارها، ولا علم ، ولا إدراك [ وأما المؤثرات الاختيارية فهي إنما تؤثر بواسطة العلم والشعور والإدراك (١) عناته ما لم يحصل تصور كون ذلك الفعل مفضيا إلى حصول اللذيذ ، أو النافع لم يفعل . وما لم يحصل تصور كونه مفضيا إلى حصول اللذيذ ، أو النافع لم يترك . ولهذا السبب : سمي هذا الفعل فعلا اختياريا ، حصول المؤلم والضار لم يترك . ولهذا السبب : سمي هذا الفعل فعلا اختياريا ، وسمى هذا الفعل اختياريا ، وسمي هذا الفاعل بختارا .

فظهر من هذين الوجهين : حصول الفرق بين المؤثرات الطبيعيـة ، وبين المؤثرات الاختيارية .

| (١) من (طُ)     | (۱) سقط (م)      |
|-----------------|------------------|
| (۷) من (طالل)   | (۲) من (طبل)     |
| (٨) إلا أنه (ط) | (۳) من (ط، ل)    |
| (٩) زيادة       | (۱) من (ط، ل)    |
| 2(1)            | (٥) الفريفين (ط) |

وأما السؤال الثالث : وهو قوله : إن الذي ذكرتم يقتضي كونـه تعالى ، موجبا بالذات ، لا فاعلا بالاختيار ،

فجوابه : إنا قد دللنا على أن الفعل يتوقف على حصول الـداعية والإرادة المرجحة . ثم لما تأملنا أن كل ما للعبد من الدواعي والإرادات فهو محدث . فلا جرم افتقرت دواعي العباد وإرادتهم إلى مرجح آخر . فأما إرادة الله تعمالي فإنها قديمة أزلية ، فلا جرم استغنت عن إرادة أخرى . فظهر الفرق بين البابين .

فإن قالوا : هب أنه ظهر الفرق من ألوجه الذي ذكرتم . إلا أنا نلزمكم هذا الإلزام من وجه آخر . فنقول : إرادة الله [ تعالى(١) ] تعلقت بإحداث العالم في الوقت المعين . فهل كان يمكن أن تتعلق بإحداث العالم في وقت آخر ، بدلا عن التعلق الأول ، أو يمكن ؟ فإن كان الأول لزم افتقاره إلى مرجح ، وإن كان الثاني [ لـزم(٢) ] أن يكون موجبا [ لا(٢) ] محتارا والجواب : إن هذا الإشكال الذي أوردتم علينا في الإرادة : وأورد عليكم في العلم . فإن لـزم من هذا القدر كونه تعالى موجبا ، فهو أيضا وارد عليكم بسبب العلم .

وأما السؤال الرابع : وهو قوله : د القادر يمكنه أن يرجح أحد مقدوريــه على الآخر لا لمرجح : فنقول : هذا محال . ويدل عليه وجوه :

الأول: إن نسبة القادر إلى الضدين. إما أن تكون على السوية ، أولا على السوية . فإن كان على السوية ، امتنع حصول الرجحان . وإلا فحينتذ يكون ذلك الرجحان حاصلا ، لا لمؤثر . لأن الاستواء لا يوجب الرجحان البتة . وحصول الرجحان قول بحدوث الأثر ، لا لمؤثر . وذلك يوجب نفي الصائع وهو محال . وإن كانت نسبة القادر إلى أحد الضدين راجحة ، فهذا اعتراف بإن الرجحان لا لمرجع محال . وهو المطلوب .

الثاني : إنه لوحصل الرجحان لالمرجح ، لكنان حصول [ ذلك

<sup>(</sup>۱) من (م ، ل)

<sup>. (</sup>۲) من (طیل)

<sup>(</sup>۴) من (ال

الـرجحان(١) ] عـلى سبيل الاتفــاق المحض . وقد دللنــا عــلى أن ذلــك يــوجب الجبر .

الشالث : إنا لما اختبرنــا<sup>(٢)</sup> أنفسنا ، علمنــا : أن عند حصـــول تعـــارض الـــدواعي يتعذر الفعــل . وذلك يــدل على أن عنــد عدم الـــدواعي يمتنع صـــدور الفعل .

وأما السؤال الخامس : وهو الهارب من السبع ، إذا عنَّ له طريقان . فجوابه : من وجهين :

الأول: وهو أن الهارب من السبع ، ما لم يقصد الذهاب في احد الطريقين ، فإنه لا يسرجح ذهابه في أحد الطريقين ، على ذهابه في الآخر وكذلك العطشان إذا خير بين شرب قدحين فإنه ما لم يقصد أخذ أحد القدحين فإنه لا تمتد يده إلى أحد القدحين دون الثاني [حق (٣)] إنه لو لم يحصل في قلب الهارب من السبع ، قصد إلى سلوك أحد الطريقين بعينه ، فإنه يبقى هناك ولا يتحرك . وكذلك العطشان إذا لم يخص أحد القدحين بمد اليد وأخذه ، فإنه لا يتحرك ذلك القدح ، ولا يرتفع إلى فمه ، ولا ينصب بنفسه إلى حلقه . فثبت : بتحرك ذلك القدح ، ولا يرتفع إلى فمه ، ولا ينصب بنفسه إلى حلقه . فثبت : أن القادر ما لم يخص أحد الطريقين بالقصد إليه ، وما لم يخص أحد القدحين بمد اليد إليه ، فإنه لا يترجح وهو على غيره . وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ يصير هذا الكلام حجة لنا في قولنا : وإن القادر لا يصدر عنه الفعل المعين ، إلا إذا دعاه الداعى إليه »

بقي أن يفسال: فلم حصل في قلب هسذا الهارب: القصد إلى هذا السطريق، دون ذلك السطريق؟ ولم حصل في قلب هذا العطشان: إرادة الحذ السطريق، دون ذلك القدح، إلا أن [نقول(٤)] هذا عين الدليل الذي تمسكنا به.

<sup>(</sup>۱) بن (طبل)

<sup>(</sup>٢) جربنا ( ط )

<sup>(</sup>٣) من (ط، ل)

<sup>(</sup>٤) من (ط، ان)

وذلك لأنا بينا: أن صدور الفعل عن القادر يتوقف على حصول الداعية المخصوصة في قلبه ، وحصول تلك الداعية بعينها في قلبه ، ليس بداعية أخرى من قبل العبد وإلا لـزم التسلسل . بـل لا بد وأن يكون من الله ، وحينئذ يلزم أن [ يكون(١) ] العبد غير مستقل لا بـالفعل ولا بـالترك . فهـذا الذي أوردتمـوه علينا ليس اعتراضا على كلامنا بل هو تأكيد ، وتقوية ، وتقرير له فظهـر أن هذا السؤال الذي ذكروه : سؤال ساقط ، لا يصدر إلا عن قلة الفهم .

والموجه الثاني في الجواب: إنكم إما أن تقولوا: إن القادر على النفدين، يترجع صدور أحد الضدين عنه من غير مرجع البشة. أو تقولوا: القادر يرجع أحد مقدوريه على الثاني من غير مرجع. والأول باطل. لأنا نجد من أنفسنا بالضرورة: أن الذي يمشي في السوق إلى موضع، إذا وقع في قلبه: أن الرجوع عن ذلك الجانب إلى جانب آخر: مصلحة من وجه. فإنه متى تعادلت الداعيتان في قلبه، ولم يترجع أحدهما على الآخر البتة، فإن ذلك الإنسان يبقى في ذلك الموضع، ولا يمكنه أن يتقدم أو يتأخر ويبقى (١) على تلك الحالة إلى أن يقع في قلبه: أن أحد الجانبين أكثر مصلحة. وعند ظهور هذا الرجحان يترجع الإذهاب إلى ذلك الجانب. فثبت: أن القول بأنه يصدر عنه أحد الضدين من غير أن يكون هو مرجحا لذلك [ الضد ٢٠٠] كلام تدفعه بديه العقل. وأيضا: فهل يقبل العقل أن يقال: العطشان إذا خير بين شرب قدحين، ثم أنه لا يمد يده إلى أحدهما، ولا يخص أحدهما بالأخذ والرفع. بل لمجرد كونه قادرا يرتفع أحد القدحين إلى فعه، وينصب ذلك الماء في حلقه ؟ لهذا ما يعلم ٤٠٠ بطلانه ببديهة العقل.

واما إن [ قبل : إن(٥) ] الفادر يرجح أحد مفدوريه على الآخر لا

<sup>(</sup>١) س (م)

<sup>(</sup>۲) لم بين (ط، ل)

<sup>(</sup>۴) مُن (ط، ل)

<sup>(3)</sup> Y يعلم (a)

رہ) بن (طاب ک)

لمرجح. فنقول: هذا الكلام في نفسه متنافض. لأن هذا القائل سلم أن ذلك القادر ما لم يرجح أحد ذينك المقدورين على الآخر، لم يحصل الرجحان وسلم أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كونه قادرا. فإذا كان لا يحصل الرجحان إلا عند حصول ذلك الترجيح، وثبت أن ذلك الترجيح أمر زائد على مجرد كونه قادر، فهذا أعتراف (١) بأن الرجحان لا يحصل إلا عند المرجح. فقوله: والقادر يرجح، مشعر بحصول المرجح الزائد. وقوله بعد ذلك: وإنه لا لمرجح، مشعر بنقى المرجح الزائد، فكان قوله: والقادر يرجح أحد مقدوريه على الآخر لا لمرجح، جمع بين النقيضين، وهو كلام بأطل.

وأما السؤال الخامس : وهمو بقوله : « لا يجوز أن يقال : الفعل عند الداعي يصبر أولى بـالوقـوع ، مع<sup>(۱)</sup> أنـه لا ينتهي إلى الوقـوف ، فنقول : هـذا باطل ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى: ما ذكرنا: أنه حال الاستواء كان [ ممنوع (٢)] الوقوع ، فحال المرجوحية أولى بالامتناع ، وإذا كان طرف المرجوح محتنعا ، كان السراجح واجبا . لأنه لا خروج عن التقصير . قوله : 1 إن بقاءه على العدم ، لا يكون لأجل حصول الداعي إلى الترك ، بل لأجل أن الأصل في كل أمر بقاؤه على ما كان ، قلنا : هذا محال . لأن المكن هو الذي يكون [ دائرا(٤)] بين الوجود وبين العدم . فكما أن وجوده يتعلل بوجود ما يقتضي الوجود ، فعدمه (٥) معلل بعدم ذلك المؤثر . فإما أن يقال إنه يستمر (١) عدمه لنفسه . فذلك محال . لأنه يقتضي ، إما إنقلاب المكن واجبا ، وإما استغناء المكن عن المؤثر . وكلاهما

الحجة الثانية في بطلان هذه الأولوية : أن نقول : لاشك أن عند حصول القدرة مع المداعية المرجحة ، قمد حصل قمدر من الرجحان . فنقول : عنما

حصول ذلك القدر من الرجحان . إن امتنع ، العدم ، فقد حصل الوجود . وذلك هو المطلوب . وإن لم يمتنع العدم ، فلنفرض ذلك واقعا . فإن كل ما كان عكنا ، لم يلزم من فرض وقوعه محال . وعلى هذا التقدير يكون قد حصل عند خصول ذلك القدر من الرجحان : الوجود تارة ، والعدم أخرى ، بامتياز أحد الوقتين عن الآخر . بحصول الأثر في أحدهما ، وعدم حصوله في الشاني ، إن لم يتوقف على انضمام قيد إليه فقد يرجع الممكن المتساوي لا عن مرجح . لأن نسبة ذلك القدر من الرجحان إلى الوقتين ، لما كمان على السوية ، ولم يختص أحد الوقتين بخزية ، لأجله صار هو أولى بالوقوع ، فحينفذ يكون تمييز أحد الوقين عن الشاني تمييزا لاحد طرفي الممكن [ المتساوي (1) ] عن الآخر ، لا لمرجح . وإما أن يتوقف على انضمام قيد إليه ، فحينفذ يكون المرجح هو المجموع الحاصل من الأمر الذي كان حاصلا ، مع انضمام هذا القيد إليه . فيارم أن يقال : إن مجرد الأمر الذي كان حاصلا [ قبل (1) ] ذلك ، ما كان تما المرجح . مع أنا فرضناه تمام المرجح . هذا خلف . وأيضا : يتحقق بقيد التقسيم عند حصول ذلك المجموع . فنقول : إن كان الفعل [ واجبا (٢) ] فهو المقصود . وإن لم يكن واجبا ، عاد التقسيم فيه . ولزم النسلسل . وهو عال .

المعدة الثالثة: إن عند حصول الداعية المرجحة للوجود. إن امتنع العدم، فقد حصل الوجوب وهو القصود. وإن لم يمتنع العدم، فليفرض العدم حاصلاً مع حصول ذلك القدر من رجحان الوجود. لأن كل ما كان مكناً، لم يكن من فرض وقوعه محال. لكن هذا الفرض محال، لأن حال حصول رجحان الوجود. لو حصل العدم محصل في تلك الحالة رجحان العدم لأن عند حصول العدم، يكون العدم راجحاً، لا محالة. وهذا يوجب أن يقال: إن عند حصول رجحان الوجود، حصل رجحان العدم. وذلك يقتضي كون وجوده راجحاً على عدمه، وعدمه راجحاً على عدمه، وعدمه راجحاً على وحوده، باعتبار واحد، في حال واحد وإنه محال.

<sup>(</sup>١) من (ط، ل)

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل)

<sup>(</sup>۲) من (م، ل)

الحجة الرابعة: إنه إذا حصل ترجيح الوجود، ثم فرضنا أن بقاء هذا الشرجيح حصل العدم فحينئذ يكون ذلك العدم حاصلا، لا بترجيحه ولا بإيقائه، فإن كان ذلك الترجيح لمرجع آخر، فيكون هذا اعترافاً بأن ترجيح العبد لا أثر له في اقتضاء الرجحان، وإنما المؤثر في الرجحان ترجيح غيره، فإن قلنا: بأن ذلك الترجيح وقع لا لمرجع أصلا، كان هذا قولا بأن ذلك العدم إنما ترجع لمحض الاتفاق من غير مرجع أصلا، إلا أن القول بالاتفاق يوجب القول بالجبر على ما بيناه غير مرة ويوجب نفي الصانع، ونفي جميع الأثار والمؤثرات.

لايقال: لم لا بجوز أن يقال: إن العبد إذا رجح جانب الوجود فهذا الشرجيح إن بقي بحيث لا يعارض ترجيح مرجح آخر، وقع الفعل. وإن عارضه ترجيح مرجح آخر، وقع الفعل. وإن عارضه ترجيح مرجح آخر، فحينئذ خرج عن مضاد(۱) العقل ؟ لأنا نقول: إذا يقي ذلك الترجيح، خاليا عن العوارض. فإن وجب ترتب الأثر عليه، فذلك هو المقصود، وإن لم يجب ترتب الأثر عليه، فحينئذ أمكن أن يبقى ذلك القدر من الترجيح، مع أنه لا يقع الوجود بل يقع العدم.

فحينشذ بلزم أن يكون ترتب الوجود عليه تبارة ، وتبرتب العبدم عليه اخرى ، لمحض الاتفاق . وذلك بوجب نفي الشائير والمؤثر . ويوجب القبول أيضا بالجبر .

الحجة الخامسة : الترك ترك . وهذا يفيد أن العلم الضروري حاصل ، بأن القادر إذا شاء الفعل ، ولم يكن هناك مانع ، فإنه لابد وأن يفعل . وإذا شاء النعل مناك مانع ، فإنه لا بد وأن يترك . ولا نرى في الدنيا عاقلا يقول : إني إن شئت أن أفعل لم أفعل . وإن شئت أن لا أفعل فعلت . فثبت : أن هذا دليل قاطع على أن جميع العقلاء يعلمون بالضرورة : أن القادر متى أراد الفعل ، ولا مانع له عنه ، فإنه يفعله لا محالة . وإذا أراد الترك ، ولا مانع له عن الترك ، وثبت : أن القول بحصول الفعل عند إرادة الترك ،

<sup>(</sup>١) من امضاءات (م).

وبحصول النرك عنـد إرادة الفعل إذا كـان لا مانـع له عن المـراد . أمر لا يجـوزه عاقل أصلا .

فثبت بهذه الوجوه : أنه متى حصل الرجحان ، لزم القول بالـوجوب . وذلك يبطل ماذكروه من الاحتمال .

وبالله التونيق

#### البرهان الثاني على ما ذكرناه

أن نقول :

لاشك أن كل موجود . فهـ و إما أن يكـون واجب الوجـود لذاته ، أو لا يكون . والقسم الأول هو الله \_ سبحانه \_ والقسم الثاني هو كل ما سواه . وهذا القسم تكون حقيقته [ قابلة للعدم ، وقابلة للوجود . أمـا كونها قـابلة للعدم ، فلأن حقيقته ('') ] إن لم تكن قابلة للعدم ، كـان [ واجب(۲') ] الوجـود لذاته . وكنا قد فرضنا : أنه ليس كذلك . هذا خلف .

وأما كونها قابلة للوجود . فلأنا فرضناها موجودة .

ولو لم تكن تلك الحقائق قابلة للوجود ، ، لما كانت موجودة . فئبت : أن كل ما سوى الله سبحانه ، فإن حقيقته قابلة للعدم ، وقابلة للوجود . وكل سا كان كذلك ، فهو مفتقر إلى المؤشر . فكل ممكن ، فهو مفتقر إلى المؤشر . والشيء الذي يفتقر إليه كل الممكنات لايكون ممكنا . وإلا لكان ذلك الممكن مفتقرا إلى [ نفسه (٢) ] فئبت : أن جميع الممكنات مستندة في سلسلة الحاجة والافتقار إلى واجب الوجود .

[ ولاشك أن أفعال العباد ، قسم من أقسام الممكنات ، فوجب القطع

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل) ..

ر. (۲) من (ط).

<sup>(</sup>۴) من (ط، ك).

بانتهائها في سلسلة الحاجة إلى واجب الوجود(١) ] لذاته . وهو المطلوب .

فإن قيل: عندنا: أن فعل العبد واقع بالقدرة القائمة بالعبد، وبالداعية القائمة به وتلك القدرة وتلك الداعية ، إنحا حدثت بإيجاد واجب الوجود . فكان فعل العبد مستندا إلى واجب الوجود بهذا الطريق . إلا أن إسناده إلى واجب الوجود بهذا الطريق . إلا أن إسناده إلى واجب الوجود ، بهذا الطريق ، لايمنع من وقوعه بقدرة العبد . فثبت : أن الدليل الذي ذكرتم لا يفيد مقصودكم من هذه المسألة .

الجواب: نحن ندعي أن [عند (١)] فقدان القدرة والداعي ، يمتنع حصول الفعل . وعند حصولها يجب الفعل . ومتى كان الأمر كذلك ، لم يكن العبد مستقلا بالفعل . أما (١) أنه لا بد من القدرة ، فلأن العاجز عن الفعل ، لا يفعل . وأما أنه لا بد من الداعية ، فلما بينا في البرهان الأول : أن القادر إذا خلا عن الداعية ، امتنع صدور الفعل [عنه (١)] وأما عند مجموع القدرة والداعي ، يجب الفعل . فلأن عند حصول هذا المجموع ، يحصل رجحان جانب الفعل . ومتى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب . للدلائل الجمة التي قررناها في البرهان الأول .

فثبت: أن عند فقدان مجموع القدرة سع المداعي ، يمتنع الفعل . وثبت : أن عند حصولهما يجب القعل . فإذا فعل الله ذلك المجموع ، وجب الفعل و إذا لم يفعل ذلك المجموع ، امتنع الفعل . فحينتذ لا يكون العبد مستقلا بالتكوين والإيجاد .

وبالله التوفيق

<sup>(</sup>۱) مقط (ط) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) ،

<sup>(4)</sup> If (4)

<sup>(</sup>١٤) من (طَ ، لُ ) .

# البرهان الثالث على أن أفعال العباد بتقدير الله تعالى

اعلم أنا قبل الخوض في تقرير هذا البرهان ، تفتقر إلى تقديم مقدمات : فالمقدمة الأولى : إنا نرى الناس مختلفين في العقائد . والاختلاف لا بـد في البحث عن أسبابه .

فنقول: أسباب هـذا الاختلاف: قـد تكون من داخـل ذات الإنسان، وقد تكون من خارج ذاته .

### والقسم الأول على ثلاثة أقسام :

أحدها: اختلاف ماهيات النفوس الناطقة ، وبيان حقائقها . فإن منها ما تكون زكية بالذات والجوهر . ومنها ما تكون بليدة . ومنها ما تكون رحيمة بالذات والجوهر . ومنها ما تكون قاسية . ومنها ما تكون [ ميالة بالطبع إلى تحصيل اللذات الجسمانية ، نافرة (١) عن طلب السعادة الروحانية . ومنها ما تكون (٢) بالعكس من ذلك . حتى أنه لو عرض الدنيا بحذافيرها [ عليه (٢) ] لم يكن فرحه بها ، مثل فرحه باكتساب شيء من العلوم اليقينية ، والأخلاق الفاضلة . وعا يدل على ذلك : أنك قد ترى إنسانا يشق الشعرة (٤) في التدقيق والتحقيق في مصالح المدنيا ، مع أنه يكون في غاية البلادة والبلاهة [ في العلوم (٥) ] وقد يكون بالعكس من ذلك . وقد ترى إنسانين أحدهما في غاية الملوم القوة في الرياضيات . حتى أنه قد يكون ناقص القوة في الرياضيات .

<sup>(</sup>۱) نفررا .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٤) الشعر (ط) .

<sup>(</sup>ه) من (م <sup>ل</sup> ) .

وبالعكس . بل قد يكون قويا في الهندسة ، ضعيفا في الحساب ، مع قرب أحد العلمين من الآخر .

وإذا وقفت عملي ما ذكرناه ، أمكنك استقراء أحوال الخلق ، وتفاوت طبائعهم ، في كون كيل واحد منهم مستعدا لصناعة ، وبعيدا عن صناعة أخرى . والاستقراء بدل أبضا : على أن ذلك النفاوت ذاتي غريزي جوهمري ، لا يمكن زوالــه النبتة . وإلى هــذا المعنى أشار صلوات الله [ وســـلامــه' ١٠] عليــه يقوله : و النباس معادن . كمعنادن الذهب والفضية ، وقال أيضنا : و الأرواح جنود مجندة ) .

[ والخطباء(٢) ] والشعراء يذمنون ويمدحنون بهذه المعناني فيقولنون : قلان [ له(٢) ] نفس كريمة سخية . وفلان له نفس لليمة نذلة ضعيفة . بل لو اعتبارنا وتراّملنا ، لعلمنا أن تفاوت الخلق في هذه المعاني ، قبد يكون الأكثر (١) جبليا غريزيا . حتى أن النفس النذلة ، لو اجتمع العالمون في إزالة تلك النذالة عنها ، فإنها لا تزول . و[ لا<sup>(ه)</sup> أعنى بهذا : أفعال النذالة والخنزية . فـــإن تلك الأفعال \_ قد تتبدل بالتكلف . وإنما أعني به : الأخلاق النفسانية ، والملكات الغريزية .

والسبب الثاني من الاسباب الداخلية : اختلاف أحوال الأمزجة . قان من كان حار المزاج . وخصوصا مزاج الـدماغ . قاينه يكـون شديـد الغضب ، مشوش الفكر . ومن كان بارد الدماغ ، كان بليدا ، تاقص الفكر . ومن كان يابس الدماغ ، قانه تضعف عليه الأفكار لأن دماغه بسبب ما فيه من البس ، لايقبل الصور النفسانية ، قبولا سهلا . ومن كان رطب الدماغ ، فإن لا يكمل فكره . لأن الصور الدماغية ، تصير منحجبة عن الدماغ ، زائلة عنه ، بسبب ما فيه من الرطوبة .

والسبب الشالث من [ الأسباب(٢) ] المداخليمة : اختسلاف أشكسال

| (١) الأكبر (ط) . | - | (۱) من (ان) س |
|------------------|---|---------------|
| City has seen    |   | 7.1. A        |

<sup>(</sup>٩) من (طبال). ∵(۲) س (م، ان).

<sup>(</sup>٦) من (ط، ل). (۲) من (م، ك).

الأعضاء . فإن كبر مقدم الرأس ، يفيد قوة التخيل . وكبر مؤخر الرأس ، يفيد قوة الحفظ . وجودة شكل الرأس ، يفيد جودة الفكر ، وانتظام الأحوال السياسية . وهذه أمور ، من اعتبرها وتتبع أحوالها ، عرف أن الأمر كها ذكرناه . وكتب الأخلاق والفراسة والطب ، ناطقة بصحة ما ذكرناه . دالة على تفاصيل أحوالها ، وتعيين أسبابها . فثبت [ أن (١) ] اختلاف مرائب هذه الامورالثلاثة ، يوجب أختلاف [ أحوال القوى المدركة ، واختلاف أحوال القوى المحركة . أعني اختلاف الأحوال في السخاوة والبخل ، والفظاظة والرقة ، والبلادة والذكاء . وأشباهها .

وأما الأسباب الحارجية من ذات الإنسان. فهي أيضا أمور ثلاثة: [ اولها 17] الألف والعادة وذلك لأن النفس الناطقة خلقت في مبدأ الفطرة، خالية من (أ) ] العقائد والأخلاق. واستماع الكلام ممن يعظم الأعتقاد في صدقه: يوجب أن يجعل الاعتقاد في حسن ذلك الشيء. ويكون الموجب: موجبا [ أن يجعل الاعتقاد (أ) ] متأكد ألأثر.

إذا عرفت هذا ، فنقول : الإنسان إذا سمع في أول عمره ، ومسلما صباه : أن المذهب الفلاني : مذهب حق حسن صواب مرغوب فيه . وأن ضده باطل [غير مرغوب أنه . فقد ثبت وجوب تلك التصورات في نفسه ، خالية عن التصورات المضادة لتلك التصورات التي ذكرناها . لأن نفوس الصبيان خالية عن جميع التصورات . وذلك الاستماع يوجب حصول ذلك الاعتقاد الفاعل . وإذا لقى العامل الخالي عن العائق ، حصل الأثر لا محالة .

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ان).

<sup>(</sup>٣) الأمور الثلاثة هي : الإلف\_والعادة\_واستماع الكلام عمن يعظم الاعتقاد في صدقه .

<sup>(</sup>٤) سقط (ط)

<sup>(</sup>a) يرجب (م).

<sup>(</sup>۱) من (ال).

فإذا تكرر ذلك التحسين طول عمره ، فقد تكرر ذلك الموجب . [ وتكرره<sup>(۱)</sup> ] يوجب أن يبلغ ذلك الاعتقاد في القوة ، إلى أقصى الغايات ، وأبلغ النهـايات . فثبت : أن الإلف والعادة يوجبان تأكد العقائد والأخلاق .

السبب الثاني من الأسباب الخمارجية : أن يكون تقرير ذلك المذهب مما يفيده رئاسة في الدنيا ، وتفوقا على الأقران . فهذا أيضا بما يوجب ميل قلبه إلى تلك العقائد والأخلاق . وذلك لأن النفوس مجبولة على حب الجماه والمال ، واللذة والسرور ، وعلى حب كل ما يكون وسيلة إلى حصول هذه الامور . فإذا كان تقرير مذهب من الملاهب يفيده ذلك [ المطلوب(٢)] مال [ قلبه(٢)] إلى تقرير ذلك المذهب . وقد عرفت : أن التكرير سبب للتأكيد . فثبت : أن هذا السني ذكرناه من جملة الأسباب التي تسوجب تأكد الاعتقاد في المسلمة المنخصوص ، والفعل المخصوص .

السبب الشالث من الأسباب الخدارجية: أن الإنسان إذا مارس صناعة النظر والاستدلال. فكل من كانت محارسته لهذه الصناعة أكثر، كان وقوفه على الحق أسهل. ثم [إن (أ)] التفاوت يقع في هذا الباب بحسب الكم. فإن بعضهم يكون أكثر استحضارا للمقدمات. وأما بحسب الكيف (أ) فيأن يكون انفعال بعضهم من المقدمات الحاضرة، إلى النتائج المستحضرة: أسهل. ولما كان التفاوت في هذين البابين، مما يختلف بالأشد والأضعف، والأقل والأكثر، اختلافا غير مضبوط. والأحلاق الغارف البينية، والأخلاق الفاضلة، اختلافا غير مضبوط. واعلم: أن هذا السبب البينية، والأخلاف الناس في الاستعداد لقبول المعارف يوجب اختلاف الناس في العقائد من وجه آخر. وذلك لأن صاحب النظر والاستدلال، قد ينتج فكره (أ) أن القول الفلاني حق صحيح، ولأجل أن ذلك

<sup>(</sup>١) زيادة . وبوجب : سقط ( ط ) .

<sup>(</sup>۲) من (م ، ل) .

<sup>&#</sup>x27; (۴) س (ل) .

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٥) الكم ( ط ، ل ) .

<sup>(</sup>١) ذكره (م، ط).

كان [ من (1) ] مستنبطات خاطره ، ومن نتائج فكره (٢) عظم حبه لذلك . وقد ببلغ ذلك الحب إلى حبث يمنعه عن التأمل في صحته وفساده . وقد نبلغ قوة تلك المحبة إلى أنه لو سمع حجة دالة على فساد تلك الحالة ، فإنه لا يفهمها ، ولا يقف على كيفيتها . كما قيل : «حبك الشيء يعمي ويصم ، ولما كان تفاوت الناس في مراتب هذه المحبة ، غير مضبوطة . لا جرم كان تفاوت الناس في العقائد والأخلاق ، بناء على هذا السبب : تفاوتا غير مضبوط .

فثبت بما ذكرنا : أن كل واحد من هذه الأسباب الستة : جنس تحته أنواع غير محصورة . وإن اختلافها يوجب اختلاف الناس في العقائد ، وفي الأفعال .

والمقدمة (٣) النانية في بيان كيفية صدور الأفعال عن الحيوانات : اعلم أن كل حيوان يفعل فعلا . فهو إنما يفعل ذلك الفعل . إذا أعتقد أن فعله خير له من تركه . فإن لم بحصل هذا الأعتقاد ، امتنع إقدامه عليه . ولأجل هذا المعنى فإنه يسمى هذا المؤثر فاعلا . لأن المختار هو الذي يكون طالبا . ولا يكون خيرا إلا(٤) بحسب اعتقاده وتخيله .

والمقدمة الثالثة: إن المطلوب بالذات لكل حيوان ، هو اللذة والسرور - والمهروب عنه بالذات هو الألم والغم . وكل ماسوى هذين القسمين ، فهو مطلوب بالغرض ، لا بالذات فالفعل الصادر عن الإنسان . إن كان هو تحصيل اللذة ، أو إزالة الألم . فهذا الشيء مطلوب . فتكون غايته وغرضه هو عين ذائه . وإن كان الفعل الصادر عن الإنسان يكون وسيلة إلى أحد هذين الأمرين ، كان مطلوبا بالغرض والتبع . وكان غرضه وغايته ، أمرا مغايرا له . فثبت بهذا : أنه لا يجوز أن يقال في كل فعل : إنه إنما فعله بشيء آخر . وإلا لزم إما التسلسل ، وإما الدور .

<sup>(</sup>١) زيادة .

<sup>(</sup>٢) ذكره ( م ) .

<sup>(</sup>٢) أما القدمة ( ط ) .

<sup>(1)</sup> لا يكون بخير بحسب [ الأصل ] .

والمقدمة المرابعة: وهي أن البنية السليمة، والمزاج الصحيح، هـو الذي ، لو انضمت إليه داعية الفعل، ولم يكن هناك مانع، فـإنه يحصـل ذلك الفعـل. ولو انضمت إليه داعية النوك، ولم يكن هناك مـانع، فـإنـه يحصـل الترك، فتكون الأعضاء سليمة.

وهذا(١) التفسير هو المراد من كون الحي قادرا على الفعل .

وإذا عرفت هذه المقدمات . فنقول : إنا إذا تصورنا أمرا . فإن كان ذلك التصور نفعا ، ترتب على ذلك التصور طلب تحصيله . وإن كان ضررا ، ترتب عليه هرب ونفرة . ثم إذا صار ذلك الشيء مطلوب الحصول ، ترتب عليه هرب والله على الله الله الله الله الله الله وهذا هو الإجماع [ عليه (٢) ] طلب جازم بإن المفضى إليه لابد من تحصيله وهذا هو الإجماع [ الجازم (٢) ] والشوق [ النام إلى تحصيل الفعل . ثم إذا حصل هذا الإجماع والشوق (٤) ] تحركت الأعضاء .

فههنا مراتب أربعة أقربها إلى الفعل: هو القوة المحركة لـلأعضاء. وهي التي سميناها بسلامة المزاج ، واعتدال البنية . ويتقدمها : الإجماع الجـازم على الفعـل . ويتقدمه : الميل اللذيـذ أو على التـرتيب الذي ذكـرناه ، حتى يصـدر الفعل عن الحيوان .

أما المرتبة الأولى : وهي القدرة وسلامة الأعضاء . فلا بد منها في حصول الفعل الاختياري . فإن الحس يشهد بإن المريض ، والزمن العاجـز ، لايمكنه لا الفعل ولا الترك الاختياري .

وأما المرتبة الثانية : وهي الإجماع الجازم على حصول الفعل . فهنذا أيضا لابد منه بدليل : أن البنية السليمة، والمزاج المعتدل ، إذا لم يمل طبعه ، لا إلى

<sup>(</sup>۱) جذا (ط) .

<sup>(</sup>۲) ين (ال).

<sup>(</sup>۲) من (طبل).

<sup>(</sup>٤) من (طنل).

الحركة إلى هذا الجانب ، ولا إلى الحركة إلى جانب آخر ، فمانه البتــة لا يصدر عنه . لا الحركة إلى هذا الجانب ، ولا الحركة [ إلى(١) ] جانب آخــر . بل يبقى متوقفا إلى أن يظهر في قلبه ميل خالي عن المعارض .

فإن قالوا: المريض قد بميل طبعه إلى أكل طعام مخصوص، ومع ذلك بتركه. فعلمنا: أن حصول الفعل عقيب هذا العزم غير واجب. فنقول: هذا سوء فهم قررناه. وذلك لأن المريض إذا دعته شهوته إلى أكل الطعام. فهو إلى يمتنع من أكله، إذا اعتقد أن له في أكله ضررا، يزيد على اللذة الحاصلة من أكله. فلولا أن تلك الداعية، صارت متعارضة بهذه الداعية الثانية، وألا لحصل ذلك الفعل لا محالة. إلا أنه لما حصل هذا التعارض. فعند ذلك لا تبقى الداعية الأولى جازمة خالية عن الفتور. فلا جرم لم يترتب عليه الفعل والأثر.

وأما المرتبة الثالثة : وهي أنه لابد من حصول الميل إلى ما يعتقد فيه كونه نفعاً ، وحصول النفرة عما يعتقد فيه كونه ضرراً . فهذا أمر معلوم بالضرورة . فإنا نعلم بالضرورة: أن اللذة والسرور مطلوبان بـالذات ، والألم والغم مهـروب عنها بالذات ,

وأما المرتبة الرابعة: وهي النصور . وهذا أيضا أمر لا يد منه . فإنه إذا لم يصر ذلك الشيء متصورا ، امتنع العلم بكونه [ نافعا ، وكونه (٢) ] ضارا . وما لم يحصل هذا الإدراك ، لم يحصل الطلب والهرب . فثبت : أن هذه المقدمات [ لازمة(٢) ] .

فلنرجع إلى تقرير البرهان على أن أفعال العباد واقعة على سبيـل الاضطرار

فتقول: قد بينا أنه إذا حصل التصور، فإن كان التصور نافعا، مال الطبع إليه. شاء الإنسان أم أبي. إلا أن يجصل هنـاك معـارض. وهـو أن

<sup>(</sup>١) سنط (ل).

<sup>(</sup>٢) سقط (ط).

يتصور تصورا آخر يوجب ضد مفتضى النصور الأول . إلا أن على هذا التقدير لايبقى النصورالأول [ تصورا<sup>(۱)</sup>] لكون ذلك الشيء نافعا . وأما إن كان ذلك التصور ضارا ، حصلت النفرة . شاء الإنسان ، أو أب . إلا إذا حصل التعارض المذكور . وحينئذ لا يبقى اعتقاد كونه ضارا . و إن لم يجصل ، لا اعتقاد كونه نافعا ، و لا اعتقاد كونه ضارا . فحينئذ لا يحصل الطلب ولا الحرب .

ثم بينا: أنه إذا حصل الطلب الجازم ، والميل التام ، ترتب عليه إجماع جازم . على أن لابد من إيجاده . و إذا حصلت النفرة التامة ، ترتب عليه إجماع جازم . على أنه لا بد من تركه . وإذا حصل هذا الإجماع التام الجازم ، حصل الفعل لا محالة . قلبت : أن ترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله : ترتب ضروري .

وليس لأحد أن يقول : الواقع بقدرة العبد هو تحصيل التصور ، الذي هو المبدأ الأول . لأنا نقول : هذا باطل من وجهين :

الأول : إنـا سنقيم الـدلالـة عـلى أنـه لا يمكن أن يقـع شيء من المعلوم والتصورات بقدرة العبد

[ الثاني<sup>(۱)</sup> : ] إن ذلك التصور<sup>(۱)</sup> الذي حصل بفعل العبد ، حصل في تكوينه تلك المراتب الأربعة [ المذكورة<sup>(1)</sup> ] فانتهت إلى تصور آخر . فإن كان ذلك أيضا بفعله ، لزم إما التسلسل وإما الدور . وهما باطلان . ولما بطل ذلك ، ثبت انتهاء هذه التصورات إلى تصور<sup>(۱)</sup> أول ، هو المبدأ للأفعال الاختيارية ، لمذلك الحيوان . وثبت : أن حصول ذلك التصور ليس باختيار العبد ، بل هو حاصل في قلبه ، على مبيل الاضطرار . ثم إذا حصل ذلك

<sup>(</sup>١) مقط (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) التصورات حصل . . . المخ (ط) .

<sup>(</sup>٤) من (ط، ل).

<sup>﴿</sup> فَيُ إِلَّى مِنْ تَصُورُ ﴿ طَ ﴾ .

التصور ، ترتبت تلك المراتب بعضها على بعض ، بالغة ما بلغت ، ترتبا واجبا لازما اضطراريا . وعند هذا يظهر أن الإنسان مضطر في اختياره ، وأن جميع أفعال العباد : إما أفعال الله تعالى ، أو موجبات أفعال الله تعالى . وعلى التقديرين(١) فالمطلوب حاصل .

واعلم: أن كل من رجع نفسه، واعتبر أحوال أفعاله وأعماله: علم - قطعا ويقينا ..: أن الأمر كما ذكرناه . وذلك لأنه إنما تحرك إلى جهة كذا ، لأنه أراد تلك الحركة وإنما أراد الحركة إلى تلك الجهة لأنه اعتقد أن له في تلك الحركة منفعة . وإنما حصل ذلك الاعتقاد ، لأنه رأى شيئا ، فصارت تلك الحرؤية سببا لتذكره : أن له في ذلك الفعل منفعة . وهلم جرا إلى جميع المراتب .

وبالجملة: فأفعال الجوارح مترتبة على أفعال القلوب [ وأفعال القلوب (٢) يستند بعضها إلى بعض، والأخير (٣) يستند إلى أمور خارجية اتفاقية. مثل: إن وقع بصره على شيء ، فتذكر شيئاً . أو سمع صوتاً فتذكر شيئاً . أو سمع صوتاً فتذكر شيئاً . أو سمع صوتاً فتذكر شيئاً مع العلم الضروري بأن تلك الاتفاقات الخارجية : خارجة عن وسعه وطاقته . ثم إنا قد ذكرنا تلك الأشياء الستة التي بسببها تختلف أحوال الإنسان في عقائده وفي أخلاقه . فإذا انضمت تلك الأسباب الخارجية الاتفاقية ، إلى هذه الأسباب الستة التي ذكرناها ، ظهر حينئذ أن القول بالجبر لازم . ومثاله : إذا اتفق أن نفس الإنسان وقعت في أصل خلقتها : نفسا شديدة الإستعداد للغضب. ثم اتفق أن كان مزاج بدنه : شديد الاستعداد للصفراء ثم اتفق أن كانت أعضاؤه : مواتية للقهر والاستعلاء . ثم اتفق أن كان قد نشأ فيها بين أفوم يستحسون إمضاء الغضب ، ويستحقون ترك تلك الأعمال . ثم اتفق أن صار بقاء دولته ورئاسته : معلقاً بإمضاء أعمال الغضب .

<sup>(</sup>١) التقدير (م) ،

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) وبالآخر (م، ط، ل).

ثم [ إن (1) ] اتفق أن رأى شيئا ، لا يبلائم طبعه . ثم اتفق أن حضر عنده أقوام ، لو ترك عنده أقوام يعينونه على إمضاء الغضب . ثم اتفق أن حضر عنده أقوام ، لو ترك إمضاء ذلك الغضب، لكانوا يذمونه ويلومونه عليه . فعند اجتماع هذه الأمور بأسرها ، صار ذلك الإنسان بحيث لا يمكنه ترك تلك الأفعال الغضبية ، وأما إن انفقت أسباب مضادة للأسباب التي ذكرناها ، فإنه يكون بحيث لا يمكنه الإتيان بالأفعال الغضبية (٢) وإن اختلط البعض بالبعض ، وتصارضت وتقاومت فالعبرة بالطرف الراجح فثبت بما ذكرنا : أن الجبر لازم على جميع التقديرات .

فإن قالوا: الإنسان مع حصول جميع الأمورالتي ذكرتم ، بمكنه ترك الأفعال الغضبية فعلمنا: أن صدور تلك [ الأفعال (") ] عنه على سبيل الاختيار ، لا على سبيل الاضطرار .

فنقول: هذا هو الغلط الأخير. وعند ظهور الجواب عنه ، لا يبقى البتة فيها ذكرناه إشكال . فنقول: ما الذي تعنى بقولك: وإن الإنسان مبع هذه الأمور ، يمكنه ترك الأفعال الغضبية ؟ ه إن عنيت به أنه يمكن أن يعرض لـ ه في مقابلة تلك الخواطر: خاطر آخر. وهو أن الأولى ترك هذه الأفعال الغضبية . فنحن نسلم : أن (١) عند ظهور هذا الخاطر ، قد يترك تلك الأفعال الغضبية . إلا أن على هذا التقدير ، صارت تلك الدواعي التي ذكرناها ، معارضة بهذه الداعية . فصارت لتلك الدواعي التي ذكرناها ، عند حصول هذا المعارض : فائدة غير جازمة . ونحن بينا : أن القعل إنما يجب عند حصول الداعية الجازمة . فأما عند فتور الداعية ، فالفعل يمتنع . فثبت : أن ما ذكرتموه يقوي كلامنا ، ولا يوجب ضعفه . وإن أردتم أن تلك الدواعي حال بقائها على قونها كلامنا ، ولا يوجب ضعفه . وإن أردتم أن تلك الدواعي حال بقائها على قونها وسلامتها عن المعارض ، يمكن أن لا توجد الفعل . فهذا يمنوع . وكيف يمكن

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) الغيبة (م).

<sup>(</sup>۴) سن (ط، أن).

<sup>(</sup>٤)ذلك ( ط ) .

أن يقبال : الإنسان حبال اجتماع تلك الأسبباب الموجبة لـلأفعـال الغضبيـة ، وبراءتها عن الدواعي المعارضة لها ، فإنه يمكن أن لا يأتي بتلك الأفعال ؟ .

فالحاصل: أنكم إن أردتم أن سلامة أعضائه (١) حال انضمام دواعي الترك إليها ، بدلا عن دواعي الفعل ، لأمكنه ذلك ، فهذا مسلم ، ولا يقدح في قولنا ، وإن أردتم بهان سلامة أعضائه حال انضمام دواعي الفعل إليها ، وكانت تلك الدواعي خالية عن المعارض، فإن مع التقدير يمكنه الترك ، فهذا ممنوع ، والعلم بامتناعه ضروري ، ولما عرفت الكلام في هذا المثال ، أمكنك اعتبارأحوال جميع الأحوال والافعال ، ولا فائدة في التطويل .

ولنختم هذا البرهان القاطع ، بفصل منقول عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ـ رضي الله عنه ـ يقوي ما ذكرناه .

روي أنه رضي الله عنه خطب (٢) فقال: وأعجب ما في الإنسان قلبه وفإن سنح له الرجاء، أذله الطمع. وإن هاج به الطمع، أهلكه الحرص. وإن ملكه اليأس، قتله الأسف. وإن عرض له الغضب، أشتد به الغيظ. وإن أسعده الرضى [نسى (٢)] التحفظ. وإن ناله الخوف، شغله الحدر... وإن أصابته مصيبة قصمه الجرع ... وإن وجد مالا، أطغاه الغني. وإن عضته الفاقة، شغله البلاء. وإن جهده الجوع، قعد به الضعف ... فكل

<sup>(</sup>١) الأصل: أعضائه محال لو انضمت إليها دواعي الترك بدلا . . . الخ .

<sup>(</sup>٢) نص الخطبة من كتاب و شبح البلاغة ، طبعة دار التعارف ببيروت سنة ١٤٠٧ هـ صفحة ١٨٠٠ : لقد على بنياط هذا الإنسان بضعة ، هي أعجب ما فيه . وذلك القلب . وله مواد من الحكمة وأضداء من خلافها . فإن سنح له الرجاء أذله الطمع وإن هاج به الطمع ، أهلكه الحرص . وإن ملكه الباسي ، قتله الأسف . وإن أعرض له الغضب ، أشند به الغيظ . وإن أسعده الرضى ، نسى التحفظ . وإن ناله الحوف ، شغله الحفر . وإن اتسع له الأمن ، استلبته الغرة . وإن أضابته مصيبة ، فضحه رجوع . وإن عضته الفاقة شغله البلاء . وإن جهده الجوع ، قعد به الضعف . وإن أفرط به الشبع ، كظنه البطنة . فكل تقصير به : مضر ، وكل إفراط له : و مفسد » اه .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .

#### تقصير به مضر ، وكل إفراط له مفسد ،

قال المصنف : هذا الفصل نصريح منه عليه الرحمة بأن أفعال الجوارح مترتبة على أفعال القلوب [ وأن أفعال القلوب<sup>(1)</sup> ] مترتب بعضها على بعض ، ترتبا ضروريا . لا مجال للعبد في قطع بعضها عن بعض . وذلك يحقق ما قلنا .

وجاء في كتاب والزبور ولداوود عليه السلام ما يقرب معناه من هذا وهو : إن الذي خلق أمزجة العباد ، علم أحوال قلوبهم [ ومن علم أحوال قلوبهم [ ومن علم أحوال قلوبهم [ ومن علم أحوال قلوبهم (٢) ] علم أفعالهم ، ومن علم أفعالهم ، علم أحوال معادهم . وكل ذلك إشارة إلى ما ذكرناه ، من كون كل ما تأخر ، كالمعلول لما تقدم ، وإن تأدى ذلك المتقدم ، إلى ذلك المتأخر تأديا اضطراريا . ومتى كان الأمر كذلك ، كان من علم المتقدم ، فلا بد وأن يعلم المتأخر ، استدلالا بالعلة على المعلول .

وبالله التوفيق

### البرهان الرابع

على أن العبد لا بمكنه أن يأتي إلا بما قدره الله تعالى . وأن الذي ما قدره الله تعالى له ، فانه بمتنع صدوره عنه .

إن المعتزلة وافقـونا عـلى أنه تعـالى : عالم يجميـع الجزئيـات التي ستقـع وستوجد .

إذا عرفت هذا ، فنقول : تقريره من وجوه :

الأول : إنه تعالى لما علم [ من الكافر (") ] أنه لا يؤمن ، كمان صدور

<sup>(</sup>۱) من (م و ال) .

<sup>(</sup>٢) من (طُ).

<sup>(</sup>۴) زیاده .

الإيمان منه يستلزم انقىلاب علم الله جهـالاً . وهــذا محيال . ومستلزم المحــال عال . عال . عال . عال . عال . عال . فيلزم : أن يكون صدور الإيمان عنه محالاً .

الثاني: إن وجود الإيمان، يستحيل أن يحصل مع العلم بعدم الإيمان، لأنه إنما يكون علم أ، لو كان مطابقاً للمعلوم، والعلم بعدم الإيمان، إنما يكون مطابقاً للمعلوم في والعلم بعدم الإيمان، يأم يكون مطابقاً لو حصل عدم الإيمان. فلو وجد الإيمان مع العلم بعدم الإيمان، يلزم أن يجتمع في الإيمان كونه موجوداً ومعدوماً معاً. وهو محال أنه تعالى لما علم منه وجود منه عدم الإيمان [كان وجود الإيمان منه محالاً. ولو علم منه وجود الإيمان منه محالاً.

والشالث: إنه تعالى أخبر عن أقوام معينين: أنهم لا يؤمنون كقوله: 

﴿ الله عَلَمُ عَلَمُ الله عليهم النفرتهم ، أم لم تنفرهم . لا يؤمنون (٢) ﴾ وقوله: ﴿ لقد حق القول على أكثرهم . فهم لا يؤمنون (٢) ﴾ فهؤلاء الذين أخبر الله عنهم ، أنهم لا يؤمنون . لو آمنوا ، لانقلب خبر الله ، الصدق : كذباً ، وهذا محال [ والمؤدي الى المحال محال . فوجب أن يكون صدور الإيمان منهم محالاً (٤) ] .

<sup>(</sup>۱) من (م، ل)

<sup>(</sup>٢) مورة البقرة ، آية : ٦ . وفي مجمع البيان في تفسير القرآن : د إن قال قائل : إذا علم الله تعمالى بانهم لا يؤمنون ، ركانوا قادرين على الايمان ـ عندكم ـ فلم أنكرتم أن يكونوا قادرين على إبطال علم الله بانهم لا يؤمنون ؟ فالجواب : إنه لا يجب ذلك . كما أنه لا يجب إذا كمانوا مأمورين بالإيمان ، أن يكونوا مأمورين بإبطال علم الله . كما لا يجب إذا كان الله تعمالى قادراً عملى أن يفيم الفيامة السماعة ، أن يكون قادراً عمل إبطال علمه بأنه لا يقيمها السماعة ، والصحيح : أن نقول : إن العلم بتناول الشيء عمل ما هر به ، ولا بجعله عمل ما همو به ، قملا يمتنع أن يعلم حصول شيء بعينه ، وإن كان غيره مقدرراً ، أه .

<sup>(</sup>٣) سورة يس ، آية : ٧ رَفي مجمع البيان : ولقد حق الغول ، أن وجب الموعيد واستحقاق العقاب عليهم ﴿ فهم لا يؤمنون ﴾ ويموتمون على كفرهم ، وقد سبق ذلك في علم الله تعالى . وقيمل : تقدير، لقد سبق الغول على أكثرهم أنهم لا يؤمنون . ذلك أنه مسبحانه - أخبر مالاتكته أنهم لا يؤمنون ، فحق قوله عليهم ، .

<sup>(</sup>٤) س (ط).

الرابع: إنه تعالى كلف هؤلاء الذين أخبر عنهم بأنهم لا يؤمنون البتة: بالإيجان، والإيجان يعتبر فيه تصديق الله في كل ما أخبر عنه . ومما أخبر عنهم: أنهم لا يؤمنون قط . فقد صاروا مكلفين بأن يؤمنوا بأنهم لا يؤمنون قط . وهذا تكليف بالجمع بين الضدين . وذلك لا يوجد البتة ، ويمتنع وجوده . فئبت : أن هؤلاء الذين أخبر الله عنهم أنهم لا يؤمنون : يستحيل صدور الإيجان عنهم ، والذين أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون : يستحيل عدم الإيجان عنهم .

الخامس : إنه تعالى عاب الكفار على أنهم حاولوا فعل شيء على خىلاف ما أخبر الله عنه . فقال : ﴿ يريدون أنْ يبدلوا كىلام الله . قل : لن تتبعونا . كذلكم قال الله من قبل(١) ﴾ .

فتبت: أن القصد إلى تكوين ما اخبر الله عن عدم وقوعه: قصد إلى تبديل كلام الله . وذلك منهي عنه [ فلما أخبر الله عنهم : أنهم لا يؤمنون ، كان القصد إلى تكوينه قصدا إلى تبديل كلامه . وذلك منهي عنه (٢) ] وكان ذلك حاصلاً ، سواء حاول تكوين الإيمان أو لم يحاول . فتبت : أن الذي علم الله أنه لا يقع ، وأخبر أنه لا يقع ، كان وقوعه ممتنع الحصول .

فيان قبل : علم الله لا يقلب الجسائز ممتنعاً . ويسدل عليه وجبوه عقليمة ووجوه سمعية .

## أما الوجوه العقلية فعشرة :

الأول: لو كان كذلك ، لوجب أن لا يكون الله قادراً على شيء أصلاً . لأنه تعالى إن علم في الشيء أنه سيقع ، كان واجب الوقوع . وما كـان واجب الوقوع لم يكن له في وقوعه حاجة إلى المؤثر ، فكان ينبغي أن يستغني وقوعه عن قدرة الله تعالى . فإن علم أنه لا يضع كان ممتنع الوقوع ، والممتنع لا قـدرة

<sup>(</sup>١) مسورة الفتح ، آبــهٔ : ١٥ [ انظر مجمع البيان ، ولاحظ رأي الجبائي ] .

<sup>(</sup>٢) سنط (ط) .

عليه . فثبت : أن العلم لو اقتضى انقىلاب الجائـز واجباً أو ممتنعـاً ، لزم نفي. قدرة الله تعالى . وذلك محال .

الثاني: إن العلم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه . فإن كان ممكناً ، علمه [ ممكناً <sup>(1)</sup> ] وإن كان واجباً ، علمه واجباً . ولا شك أن الإيمان والكفر ، بالنظر إلى ذاته من باب الممكنات . ولو صار واجب الوجود ، لصار العلم مؤشراً في المعلوم . وقد بينا أنه محال .

الثالث: لوكان العلم والخبر مانعاً ، لما كان العبد قادراً على شيء أصلاً . لأن الذي علم الله وقوعه كان واجب الوقوع . والواجب لا قدرة عليه ، والذي علم عدمه كان ممتنع الوقوع ، والممتنع لا قدرة عليه . فوجب أن لا يكون العبد قادراً على شيء أصلاً ، فكانت حركاته وسكناته ، جارية بجرى حركات الجمادات ، وبجرى الحركات الاضطرارية للحيوانات . لكنا بالبدية نعلم فساد ذلك . قإن [ من (٢) ] رمى إنساناً بالآجرة حتى شجة ، فإنه يذم الرامي ، ولا تذم الأجرة ، ويدرك بالبديهة تفرقة بين ما إذا سقطت الآجرة عليه ، وبين ما إذا لكمه إنسان بالاختيار . ولذلك فإن العقلاء ببدائه عقولهم ، يدركون الفرق بين مدح المحسن وذم المسبيء ، ويلتمسون ويأمرون ويعاتبون ، ويقولون : لم فعلت ؟ ولم تركت ؟ فدل ذلك على أن العلم والخبر غير مانعين من الفعل .

الرابع: لوكان العلم بالعدم ، مانعاً من الوجود . لكان أمر الله الكافر بالإيمان : أمراً له بإعدام علمه ويتجهيله وبتكذيبه . وكما أنه لا يليق بحكمته أن يأمر عباده بأن يعدموه ، فكذلك لا يليق بحكمته أن يأمرهم بأن يعدموا علمه . لأن إعدام ذات الله تعالى وصفائه ، ليس في طاقته . فكان الأمر سفها وعبثاً . وهو على الحكيم محال . فدل هذا : على أن العلم بالعدم لا يكون مانعا من الوجود .

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (طبل).

الخامس: إن الإيمان في نفسه من قبيل الممكنات، نظراً إلى ذاته وعينه. فوجب أن يعلمه الله من الممكنات الجائزات. إذ لو لم يكن كذلك، لكان ذلك العلم جهلاً، وهو محال. وإذا [كان(١)] علم الله من الممكنات الجائزات، التي لا يمتنع وجوده ولا عدمه ـ ولو صار بسبب العلم واجباً ـ لزم أن يجتمع على الشيء الواحد: كونه من الممكنات، وكونه ليس من الممكنات. وهو محال.

السادس: إن الأمر بالمحال: عبث وسفه ، فلو جاز ورود الشرع به في بعض الصور ، لجاز وروده به في بقية الصور . فوجب أن لا يمتنع من الباري تعلى : أن يظهر المعجزات على أيدي الكاذبين ، وأن لا تمتنع أقوال الكتب المشتملة على الكذب والأضاليل . وعلى هذا التقدير لا يبقى وثوق بصحة نبوة الأنبياء عليهم السلام ، ولا بصحة القرآن . بل يجوز أن يكون كله كذباً . ولما بطل ذلك ، علمنا : أن العلم بعدم الإيمان ، والخبر عن عدم الإيمان ، لا يقتضى انقلاب الإيمان محالاً .

السابع: لو جاز ورود الأمر بالمحال في هذه الصورة ، لجاز ورود أمر الأعمى بنقط المصحف ، وورود أمر الزّمِن بالطيران في الهواء ، وأن يقال لمن فيد يداه ورجلاه ، وألقى من شاهق جبل : لم لم يطر إلى الفوق ؟ ولما لم يجز شيء من ذلك في العقول ، علمنا : أنه لا يجوز ورود الأمر بالمحال . ثم إنا أجمعنا على أن الله تعالى أمر من علم منه أنه لا يؤمن . فدل ذلك على أن العلم بالعدم ، لا يدل على الامتناع .

الثامن: لو جاز ورود الأمر بالمحال ، لجاز بعثة الأنبياء الى الجمادات ، وإنزال الكتب عليها ، وإنزال الملائكة عليها ، لتبليغ التكاليف إليها ، حالًا بعد حال . ومعلوم أن ذلك سخرية ، وتلاعب بالدين .

التاسع : إن العلم بوجود الشيء ، لو اقتضى وجوب ، لأغنى هذا العلم عن الإرادة والقدرة ، فوجب أن لا ندل حدوث الأفعال على كونه تعالى قادراً مريداً . وذلك قول الفلاسفة القائلين بالموجب .

<sup>(</sup>۱) س (م ، ل) .

العاشر: الأيات الدالة على أن تكليف ما لا يطاق لم توجد. قال الله تمالى: ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(١) ﴾ - ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج(١) ﴾ - ﴿ ويضع عنهم إصرهم ، والأغلال التي كانت عليهم(١) ﴾ - ﴿ ولا يريد يكم العسر(١) ﴾ ولو كان العلم بالعدم ، مانعاً من ذلك الفعل ، لكانت التكاليف بأسرها: تكليفاً [ بما لا يطاق(١) ] فثبت بمجموع هذه الوجوه العقلية: أن العلم بالعدم ، لا يمنع من القعل ،

# وأما الوجوه السمعية فستة :

الأول: إن القرآن مملوء من الآيات [ الدائة (١) ] عبلى أنه لا مانع لاحد من الإيمان. قال تعالى: ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى (٧) ﴾ ؟ وهو إنكار بلفظ الاستفهام ومعلوم أنه لـو كان علم الله بعدم الإيمان، وإخباره عن عدم الإيمان: مانعاً. لصار قوله: ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ﴾ : كذباً. وكذلك قوله: ﴿ وماذا عليهم لو آمنوا (١) ﴾ ؟ وقوله لإبليس: ﴿ ما منعك أن تسجد (١) ﴾ ؟ وقول موسى عليه السلام لأخيه: ﴿ ما منعك إذ رأيتهم

<sup>(</sup>١) مسورة البقرة ، آية : ٢٨٦ وفي مجمع البيان : ه أي لا يناسر ولا ينهي أحداً إلا منا هو لنه مستطيع ) . وقبل : إن معنى قوله ﴿ إلا وصعها ﴾ ألا يسرها دون عسرها ، ولم يكفلها طاقتها . ولو كلفها طاقتها لبلغ المجهود منها . عن سفيان بن عينية . رهنذا قول حسن . وفي هذا دلالة على بطلان قول المجبرة في تجريز تكليف العبد ما لا ينطيقه . لأن النوسع هنو ما تنسع له قندرة الانسان ، وهو المجهود واستفراغ القدرة . وقال بعضهم : إن معناه : إلا ما يسعها ويحل لها . وهذا خطا لأن نفس أمره إطلاق . فكأنه قال : لا أطلق لك ولا أمرك إلا بما أمرك .

<sup>(</sup>٢) سررة الحج ، أية : ٧٨ .

٣) سورة الأعراف أبة : ١٥٧ .

<sup>(1)</sup> سورة اليقرة ، آية : ١٨٥ .

<sup>(</sup>٥) زيادة .

<sup>(</sup>۱) س (م ، ان) .

<sup>(</sup>٧) سُورة الإسراء، آية : ٩٤ .

<sup>(</sup>٨) سورة النساء ، أية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٩) سورة ص، أية : ٧٥ .

ضلوا (١) ﴾ ؟ [ وقوله : ﴿ فَمَا لَهُمَ لَا يَؤْمَنُونَ (١) ﴾ ] ؟ - ﴿ فَمَا لَهُمْ عَنِ الْمُذَكَرَةُ معرضين (١) ﴾ ؟ - ﴿ عَفَا الله عنك . لم أَذَنت لهُم (١) ﴾ ؟ - ﴿ لم تحرم ما أحل الله لك (٥) ﴾ ؟ وهذا باب فيه إطناب . والقدر الذي ذكرناه : كافي .

الثاني: إنه تعالى قال: ﴿ رسلاً مبشرين ومنذرين . لثلا يكون للناس على الله : حجة بعد الرسل (أ) ﴾ وقال : ﴿ ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله . لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً . فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى (أ) ﴾ بين تعالى أنه ما أبقى لهم عذراً ، إلا وقد أزاله عنهم . ولو كان علمه بكفرهم ، وخيره عن كفرهم : بياناً لهم عن الإيمان ، لكان ذلك من أعظم الأعذار ، وأقوى الوجوه الدافعة للعقاب عنهم . ولما لم يكن كذلك ، علمنا : أن العلم بعدم الإيمان ، لا يمنع من الإيمان .

الشالث: إنه تعالى حكى عن الكفار في وحم ، السجدة أنهم قالوا: ﴿ قلوبنا في أكنة بما تدعونا إليه ، وفي آذاننا وقر (^ ) ﴾ وإنما ذكر تعالى هذه الحكاية عنهم ، ذماً لهم على هذا القول ، ولو كان العلم بعدم الإيمان ، صانعاً من الإيمان ، لكانوا صادقين في هذا القول ، فلم ذمهم عليه ؟

الرابع: إنه تعالى إنما أنزل قوله: ﴿ إِنْ (أَ) اللَّذِينَ كَفُرُوا . سُواءَ عليهم ﴾ إلى قوله: ﴿ لا يؤمنُون ﴾ : ذماً لهم ، وزجراً لهم ، عن الكفر ، وتقبيْحاً لفعلهم . فلو كانوا ممنوعين عن الإيمان ، غير قادرين عليه : ما استحقوا الذم البتة . بل كانوا معذورين فيه . كما يكون الأعمى معذوراً في أن لا يرى ، والزّبِن في أن لا يحشى .

الحامس : القرآن إنما أنزل لبكون حجة لله ولرسول على الكفار ، لا أن يكون حجة للكفار على الله وعلى رسول . ولو كان العلم والخبر مانعين عن

<sup>(</sup>١) سورة طه ، آية : ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) مورَّةَ الانشقاق ، آية : ٢٠ والآية من ( م ) . (٧) سورة طه

<sup>(</sup>٣) متورة المدثر، آية : ٢٩.

<sup>(</sup>٤) سورة الثوبة ، آية : ٤٣ .

 <sup>(</sup>۵) مورة التحريم ، آية : ١ .

<sup>(</sup>١) سورة النساء، آية: ١٦٥.

<sup>(</sup>٧) سررة طف آية: ٢.

<sup>(</sup>٨) سورة فصلت ، آية : ٥ .

وفي سورة البقرة ، آية : ٦ .

الإيمان ، لكان لهم أن يقولوا : لما اعترفت (١) بمأن الله علم الكفر منا ، وأخبر عن حصول الكفر فينا وهذا من أعظم الموانع لنا عن الإيمان فلم يطلب المحال منا ؟ ولم يأمرنا بالمحال ؟ ومعلوم : أن هذا مما لا جواب لله و [ لا (٢) ] لرسوله عنه ، لو (٢) ثبت : أن العلم والخبر يمنع عن الإيمان .

السادس: إنه تعالى قال: ﴿ فنعم المولى ونعم النصير<sup>(1)</sup> ﴾ ولـ أنه أمـر بالإيمان ، مع حصول المـانع منه: لما كـان و نعم المولى ونعم النصيـر ، بل كـان بئس المولى وبئس النصير . ومعلوم : أن ذلك : كقر .

فتبت بهذه الوجوه : أن علم الله بعدم الإيمان ، وخبره عن عدم الإيمان : لا يدل على كون ذلك الإيمان ممتنع الحصول .

وأما الجواب على سبيل التفصيل :

فاعلم: أن للمعتزلة فيه طريقين:

الأول: طريقة و أي علي ۽ و و أي هاشم ۽ و و القياضي عبد الجبار بن أحمد ۽ وهي أن قالوا : إن قول القيائل : لـو وقع خـلاف معلوم الله ، لانقلب علم الله جهـلا . قالـوا : خطأ من يقـول : إنه ينقلب علمه جهلا . لأن هـذا تعليق للمحال بالممكن . فإن انقلاب علم الله جهلاً محال . ووقوع علم الله أنه لا يقع تعليق المحال بالممكن . لا يقع تعليق المحـال بالممكن . فكان خطأ . وخـطا أيضاً : قـول من يقول : إنـه لا ينقلب جهلاً . ولكن يجب الإمساك عن القولين .

الثاني : طريقة و الكعبي ، واختيار و أبي الحسين البصري ، وهو أن العلم تبع للمعلوم . فإذا فرضنا أن الصادر من العبد هـ و الإيمان ، كـان الحاصـل في أزل الله تعـالى هو العلم بـ وجود الإيمــان . وإذا فرضنا أن الواقــع منه هــو عدم

<sup>(</sup>١) اعترافنا (م ، ل ) .

<sup>(</sup>۲) من (ط بأن) .

<sup>(</sup>٢) ولو (ط).

<sup>(</sup>٤) سورة الحج، أية : ٧٨ .

الإيمان ، كان الحاصل في الأزل هو العلم بعدم الإيمان .

فهذا فرض علم بدلًا عن علم آخر ، لا<sup>(١)</sup> أنه ينقلب جهلًا .

فهذان الجوابان هما اللذان عليهما اعتماد المعتزلة . والله أعلم .

والجواب : أما الوجوه التي استبدلوا بها على أن علم الله بعندم الإيمان ، وإخباره عن عدم الإيمان : لا يمنع من وجود الإيمان .

## فالجواب عنها من وجهين :

الأول: إن الدليل الذي ذكرناه في كونه مانعاً منه وهو دليل تلك المقدمات: صحيح. أما التركيب فكيف يقدح ما ذكرتموه في صحته ؟ وبيانه: وهو أنا قلنا: إن العلم بعدم الإيمان، لا يحصل إلا عند عدم الإيمان. فهذه مقدمة بديهية. لأن شرط العلم: أن يكون مطابقاً للمعلوم, فالعلم بعدم الإيمان، لا يكون علماً، إلا إذا كان مطابقاً. ولالا يكون إلا إذا حصل عدم الإيمان، قبت: أن العلم بعدم الإيمان، لا يحصل إلا عند عدم الإيمان. ثم نقول: لو حصل وجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان، لمن الموجود الإيمان مع العلم بعدم الإيمان، لمن المؤمن الأوجود التي ذكروها قادحة في صحة هذا الكلام البتة.

والوجه الشاني: أن نجيب عن كل واحسد من تلك الوجسوه، على التفصيل:

أما السؤال الأول: وهو قوله: « يلزم أن لا يقدر الله تعالى عـلى شيء أصلًا » قلنا: لا نسلم . وذلك لأن الله تعالى إنما يعلم وقوع ذلك الممكن ، لو كان هو في نفسه واقعاً ، لأن العلم يتبع المعلوم ، ووقوع ذلـك الممكن . لا بد

<sup>(</sup>١) لأنه [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) الذي (ط).

<sup>(</sup>۲) ران (م ، آن) .

<sup>(</sup>١) الأمر كذلك كها ذكرنا (م).

وأن يكون الأجل مؤثر يؤثر فيه ، وهو القدرة والإرادة . فالعلم إنما تعلق بوقوعه ، لأنه علم أنه واقع باتباع القدرة والإرادة . وإذا كان الأسر كذلك ، فكيف يعقل أن يقال : إن هذا العلم يغنيه عن القدرة والإرادة ؟ ومثاله : أن علمه(١) تعالى ، لما تعلق بأن الجسم إنما تحرك لقيام معنى ، به يسوجب المتحركية ، لم يكن هذا مغنياً لتلك المتحركية عن علتها . فكذا [ ههنا(٢) ] .

وأما السؤال الثاني: وهو قوله: « العلم يتعلق به ، كما هو في نفسه . وهو في نفسه . وهو في نفسه . وهو في نفسه . وهو في نفسه من الممكنات ، فحوابه : إن هذا مسلم . فإن العلم يتعلق به : أنه من حيث هو همو من الممكنات ، وأنه صار واجب الموقوع . لأن قمارة الله وإرادته تعلقنا بإيقاعه في الوقت الفيلاني . وكون الشيء ممكناً بذاته ، لا ينافي كونه واجباً بغيره [ فالعلم تعلق بأنه ممكن لذاته ، واجب لغيره [" ] .

وأسا السؤال الشالث : وهمو قبولمه : « ولمو كمان ذلك المعلوم ، واجب الوقوع ، لوجب أن لا يبقى للعبد قدرة على الفعل أصلًا » .

فجوابه: ما تقدم في البرهان الأول: أن ذلك الفعل [ ما<sup>(1)</sup> ] صار واجب الوقوع بسبب العلم بـل لأن القادر المختار، خلق في العبد ما يـوجب حصول ذلك الفعـل وهو مجمـوع القدرة مـع الداعي. فالمؤثر في وجـوب ذلك الفعـل: هـو هـذا المعنى. أما تعلق علم الله فهـو يكشف عن حصـول هـذا الوجوب. لا<sup>(0)</sup> أنه هو الموجب.

وأما السؤال الرابع: [وهو<sup>(۱)</sup>] قوله: ﴿ وَلُو كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَلْتُمَ ، لَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ عَلَيْهُ ﴾ ويتكذيبه ﴾ قلننا: إن عنيتم به: إن أمر الكافر بالإيمان ؛ أمراً بتجهيل الله تعلى وبتكذيبه ﴾ قلننا: إن عنيتم به : إن أمر الكافر بالإيمان ، لا يتأتى إلا مع تجهيل [ الله (۱۷) ] ومع تكذيبه . فهذا ممتوع . وإن عنيتم أن حصول المأمور به ، لا يمكن إلا مع تجهيل [ الله (۱۸) ]

<sup>(</sup>۱) علم الله تعالى (ط، ل) . (٥) إلا (م، ل) . (٢) من (ط، ل) . (٢) من (ط، ل) . (٣) من (ط) . (٧) من (ط، ل) . (٤) سقط (ط) . (٨) من (ط، ل) .

وتكذيبه . فهـذا هو الـذي قلناه . وزعمنا : أن هذا الأمـر في الحقيقـة : أمـر بالمحال ، الذي لا يمكن إيقاعه .

وأما السؤال الحامس: وهو قوله: و الإيمان في نفسه من الجائزات(١) فلو صار محالاً بسبب العلم: يكون(١) الشيء الواحد: ممكناً محالاً ، فجوابه: إنه لا امتناع في كون الشيء الواحد: جائزاً لذاته ، ممتنعاً لسبب منفصل. ألا ترى أن الممكن: ممكن لـذاته ، واجب عند حضور علة وجوده ، ممتنع عند عدم سبب وجوده. فكذا ههنا.

وأما بقية الموجود: فهي شبهات (أ) يذكرونها في أن الأمر بالمحال ، لا يجوز . لكنا بينا : أن هذا المعنى واقع . لأنه يخلق الدواعي إلى الكفر في حق الكافر ، ثم يأمره بالإيمان . وما ذاك إلا تكليف ما لا يطاق .

وأما الوجوه السمعية التي عولوا عليها : فهي قابلة للتاريل . وما ذكرنـاه من الدلائل لا يقبل التاريل . فكان الترجيح من جانبنا .

قلنا : جوابهم الأول . وهو قولهم : دخطأ قول من يقول : إن وقوع ما علم الله أنه لا يقع : يدل على انقلاب علم الله جهلا ، وخطأ قول من يقول : إنه لا يدل ي : فضعيف . وذلك لأنهم إن أرادوا أن كلا النقيضين باطل في نفس الأمر . فهذا لا يقوله عاقل . وإن أرادوا به أن أحدهما حق ، ولكن لا ينطقون به [ ولا يتلقظون به ( أ ) ] فهذا مسلم . إلا أن إلزامنا غير مبني على نطقهم ، ولا على لفظهم وعبارتهم . فإنا لما بينا أنه تعالى إذا علم أنه لا يؤمن . فلو آمن ذلك الشخص . فإن على هذا التقدير ، لم يكن علمه مطابقاً للمعلوم . ولا معنى للجهل إلا هذا . فثبت منه : أنه يلزم انقلاب علم الله جهلا . ولما كان هذا محالاً ، وجب أن يكون ذلك محالاً لأن المؤدى إلى المحال محال

<sup>(</sup>١) الجائز (م) .

<sup>(</sup>٢) كرن (ط) .

<sup>(</sup>٣) شهادة (م) .

<sup>(</sup>٤) سقط (ط) .

وأما جوابهم الشاني: فضعيف أيضاً: لأن قولنا: لو كان الداخل في الوجود هو إيمان و زيد، لعلم الله في الأزل أنه يؤمن. ولو كان الداخل عدم إيمانه ، لعلم الله في الأزل أنه لا يؤمن . فهذا قضية شرطية . لأن قولنا: لو كان كذا ، لكان كذا : لا شك أنه قضية شرطية . لكنا نقول : إنه لا بد مع حصول هذه القضية الشرطية ، أنه تعالى [كان (1)] عالماً في الأزل بأنه ويؤمن ، أو كان عالماً بأنه (1)

فثبت: أن أحد هذين العلمين حاصل. وإذا كان ذلك حاصلاً ، امتنع أن يقسع نقيض ذلك المعلوم ، وإلا لزم أن يصير علمه جهلاً وهذا محال . وأيضاً : إن ذلك العلم ، لما كان علماً في الأزل ثم قدرنا أن المعلوم لم يقع في الأزل ، قحينتذ ينقلب ذلك العلم جهلاً في الأزل . وهذا مقضي إلى وقوع التبديل فيها حصل في الزمان الماضي ، وكل ذلك محال . فثبت بما ذكرنا : أن هذه الأجوبة في غاية الضعف ، وأن البرهان الذي عولنا عليه ، مما لا يمكن دفعه بوجه من الوجوه .

وبالله التونيق

#### السرهان الخامس

لو لم يكن الله تعالى موجداً لأفعال العباد، ولا موجداً لما يكون موجباً لها ، لامنتع كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها . إلا أن خصومنا يوافقونا عملى أنه عالم بها قبل وقوعها . فيلزم القطع بأنه تعالى موجداً لها ، أو موجداً لما يكون موجباً لها . وهو المطلوب .

أما بيان أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها : فقد ذكرنا أنه متفق عليه بيننا وبين خصومنا . إنما الشأن في تقرير المقدمة الثانية . وهو قولنا : لـو لم يكن موجداً لها ، ولا موجداً لما يكون موجباً لها ، لامتنع كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها .

<sup>(</sup>۱) س (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

واللذي بدل على صحة هذه المقدمة : إن ماهيات أفعال العباد قابلة للمعدوم ، وقابلة للمـوجود ، قبـولاً على التسـاوي ، من غـير رجحـان أصـلاً البتة(١) . فلو فرضنا أنه لا يرجح أطراف وجود هذه الأفعال على طرف عدمها ، إلا قدرة العبد . ثم إن قدرة العبد غير موجبة لذلك ، بل هي صالحة للفعل والترك [ ولم يكن٣) ] أيضاً هذا الرجحان . لا ابتداء ولا بواسطة . لأن التقدير أنبه لم يوجيد في الأزل ما يتوجب تلك الأفعال . لا ابتنداء ولا بتوامسطة . وإلَّا فَالْجِبْرُ لَازُمْ . وإذا كَانَ الْأَمْرُ كَلَّذُلكُ ، كَانْتُ أَنْعَالُ الْعَبَادُ فِي أَنْفُسُهَا قَابِلَة اللعادم ، وقابلة للوجود على السوية , ولم يكن هناك البتة ما يقتضي رجحان وجودها على عدمها . فلو اعتقد معتقد فيها : كونها راجحة الوجود على العدم ، كان ذلك الاعتقاد : اعتقاداً غير مطابق . فكان جهلًا . والجهل على الله محال . فثبت : أنه تعالى لو لم تتعلق قدرته في الأزل بإيشاع تلك الأفعال في لا يــزال ، ولم يتعلق أيضاً بإيقاع ما يوجب وقوع تلك الافعال في لا يزال ، كـان اعتقاد أنها ستقـع في لا يزال ، اعتقـاداً غير مـطابق للمعتقد ، وإنـه جهل . وهـو على الله محال . وإذا كان الأسر كذلك ، وجب أن يقال : إن قـدرته تعـالي في الأزل ، تعلقت بإيقاع هذه الأفعال في لا يزال ، أو بإيقاع ما يـوجب هذه الأفعـال في لا يزال ، حتى يكون علمه بأنها ستقع في لا يزال : علماً ، ولا يكون جهلًا .

فإنه قبل: إنه تعالى يعلم في الأزل أن فعل العبد سيترجح وجوده على عدمه ، في الوقت الفلاني ، وفي ذلك الوقت يكون المقتضى لترجح وجوده على عدمه حاصلاً . فأما لمّا فرضنا أن المقتضى لذلك الترجح ، هو قدرة العبد . وفرضنا أن قدرة العبد حاصلة في ذلك الوقت . فعلى هذا التقدير ، كان المقتضى لترجحه حاصلاً في ذلك الوقت .

والجموات : إن هذا سوء فهم ، لما ذكرناه . وذلك لأنه تعمالي يعلم في الأزل أن وجمود الفلاني سيترجح عملي عدمه في الموقت الفلاني في لا يعزال .

<sup>(</sup>١) والبنة (م، ط).

<sup>(</sup>٢) مقط (ط).

ووقوع الترجيح ، وإن كان لا يحصل إلا في ذلك الوقت ، إلا أن المفهوم من قولنا : سيترجح : كمان حاصلًا في الأزل . [ فهذا المفهوم لما كمان حاصلًا في الأزل (١) ] وجب إن يحصل له ما يغتضي حصوله . لكن المقتضي لحصوله ، ولا قدرة العبد ، ولا ليس هو ذاته ، وإلا لكمان واجب الحصول لمذاته . ولا قدرة العبد ، ولا إرادته ، لأن كل ذلك معدوم . فوجب أن يكون المقتضي له : هو قدرة [ الله (٢) ] وإرادته . وذلك يقتضي أن يكون وقوع أفعال العباد بقدرة الله وإرادته . فأن لم تكن قدرة الله وإرادته ، يقتضيان ما هو المفهوم من قولنا : إن الفعل الفلاني سيترجح في الوقت الفلاني ، وليس لمه نقيض آخر . وجب أن لا يحصل هذا المفهوم ، وإذا لم يحصل هذا المفهوم ، كان [ اعتقاد (٢) ] حصوله يحصل هذا المفهوم . وإذا لم يحصل هذا المفهوم ، كان [ اعتقاد (٢) ] حصوله أن العباد ، لامتنع كونه تعالى عالمًا بوقوعها في الأزل . ولما كان هذا باطلًا ، ثبت أن الحق ما ذكرناه . واعلم : أن هذه النكتة إنما استنبطناها من مسألة حكمية . وهي : أن الحزم بوقوع المكن ، لا يكن إلا بواسطة العلم بعلته وموجه .

وبالله التوفيس

# البرهيان السادس

اعلم: أن هذا البرهان لا يمكن تقريره ، إلا بعد تقديم مقدمة في حقيقة المتناقضين .

فنقول :

إنها القضيتان اللتان يجب لـذاتها أن تكـون إحداهمـا صادقــة ، والأخرى

<sup>(</sup>۱) س (طبل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ك).

<sup>(</sup>٢) سقط (ط) .

 <sup>(</sup>٤) أن أحد التقدير (ط).

<sup>(</sup>ە) ەن (طنل).

كَاذُبَةً . بعينه ، أو بغير عينه . وتقريـره : إنا إذا عينـا الموضـوع أمرأ واحـداً في نفسه ، وعينا المحمول أمراً واحداً في نفسه ، وعينا الوقت [ وقتـأ(١) ] واحداً في نفسه . فإذا قلنا : ذلك المحمول ، ثبت لذلك الموضوع ، في ذلك الوقت . ثم قلنا : ذلك المحمول ، ما ثبت لذلك الموضوع ، في ذلك الوقت . والعقل قاطع بأنه لا بد في هذا الايجاب، وهذا السلب، أن يكون أخدهما صادقاً، والآخر كاذباً . ثم قالوا : الصادق والكاذب معنيان في الواجب وفي الممتنع وفي الممكن الماضي والحاضر . أما في الواجب فكل ما هو في جانب الثبوت ، فهو الصادق . وكل ما هو في جنائب السلب ، فهو الكناذب . وأمنا في الممتنع ، فبالضد . وأما في المكن الماضي والحاضر ، فالبذي لم يقع هو الكذب في تفسـه . والذي وقـع في نفسه ، فهـو الصادق . وأمـا المكن المستقبـل . فقـال بعضهم : الصادق والكاذب غير متعينين ، بل أحدهما صادق ، والأخر كاذب على التعيين . وعندي : أنه يجب أن يكون الصادق متعيناً ، والكاذب متعيناً في نفس الأمر ، في المكن المستقبل . والذليل عليه : أن الصدقية والكذبية صفتان حقيقيتان حاصلتان في نفس الأمر . فلا بد لكل واحد منهــا من محل مــوجود في الخارج. وكل موجود في الخارج فهو في نفسه معين لأن(٢) كل ما كان موجوداً في نفسه ، فهو معين في نفسه ، والإيهام لا يحصل [ إلا(٢) ] في الأذهان . بمعنى [ أنه (١) ] لا يعلم أن الموصوف بالصدقية . أهو هذه القضيمة ، أم تلك الأخرى ؟ فأما أن يكون الذي هو الموجود(٥) في الأعيان بينهما في نفسه غير معين بحسب وجوده(١٠) فهو محال . ولما ثبت أن الصدقية والكذبية صفتان موجودتان ، وثبت أن الصفـة المـوجـودة [ ليست(٢) ] محـلًا معينـاً في نفس الأمـر ، يثبت أن \_

<sup>(</sup>۱) من (ط)

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۴) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۱) من (طنال) .

<sup>(</sup>٥) أن يكون هو موجود (م، ل).

<sup>(</sup>۲) نفيه (ل) .

<sup>(</sup>٧) تستدعی ( ل ) .

إحدى هاتين القضيتين هي الموصوفة بالصدقية في نفس الأصر ، والأخرى هي الموصوفة بالكذبية في نفس الأمر بل نحن لا نعرف أن الموصوف بالصدقية أي الطرفين ؟ والموصوف بالكذبية أيها ؟ فأما في نفس الأمر ، فإنه يجب أن يكون أحدهما بعينه موصوفاً بالصدقية ، والأخرى بالكذبية . إذا ثبت هذا ، فنقول : إن هذا يقتضي أن تكون جميع الحوادث المستقبلة : مقدرة على وجه ، يحتنع تطرق الزيادة والنقصان والتغيير إليها . على ما هو مذهبنا في مسألة القضاء والقدر .

والدليل عليه: أن الجانب الذي صدق عليه أنه سيقع في الوقت الفلاني. إما أن يكون أن لا يقع في ذلك الوقت ، أو لا عكس. والأول باطل. لأن كل ما كأن [ محكاً الله الإيزم من قرض وقوعه عال الفيفرض غير واقع . وإذا لم يقع ، صار قولنا : إنه سيقع : كذباً من أول وقت دخول هذا الخبر في الوجود . وكنا قد فرضنا : أنه كان موصوقاً بالصدقية . فإذا لم يحصل ذلك الفعل ، في ذلك الوقت ، لزم من عدم وقوعه في ذلك الوقت ، ارتفاع الصدقية من ذلك الخبر ، من أول دخوله في الوجود . فيلزم أن يكون عدم وقوع ذلك الفعل في ذلك الوقت ، موجباً زوال صفة الصدقية عنه في الزمان الماضي ، فيقضي هذا إلى إيقاع التصرف في الزمان الماضي ، وإنه علم وقوع ذلك القعل في ذلك القعل في ذلك الوقت ، يلزم منه عال . وإنه عالمكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه عال . فثبت : أن عدم وقوعه في والمكن هو الذي لا يلزم من فرض وقوعه عال . فثبت : أن عدم وقوعه في والجباً وهو المطلوب .

فإن قبل: مدار كلامكم على أن كون الخبر صدقاً وكذباً: صفة . حقيقية . تستدعي موصوفاً موجوداً ، وكل موجود فهو في نفسه معين . فنقول : لا نسلم أن كون الخبر صدقاً أو كذباً : صفة وجودية . ولم لا يجوز أن يكونا أمرين اعتباريين ، لا حصول لهما في الأعيان ؟ .

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

#### والجواب من وجوه :

الأول: إن الصدقية والكذبية متقابلان بالسلب والإيجاب. لأن الصدق هو ألخبر المطابق، والكذب هو الحبر الذي لا يطابق. ولما كان هذان الوصفان متقابلين بالسلب والإيجاب، كان أحدهما لا محالة صفة ثابتة موجودة. وإذا كان كذلك، وجب أن يجصل له موصوف معين. وحينئذ يحصل المطلوب.

ولا ينافي مذهبنا أن الصدقية والكذبية وصفان سلبيان ، لأن الوصف السلبي لا بد له أيضاً من محل معين . لأن هذا السلب عبارة عن عدم شيء [ عن شيء(1) ] من شأته أن يكون حاصلاً [ له(٢) ] فها لم يحصل إمكان حصول ذلك الوصف لذلك الموصوف ، امتنع أن يحكم الذهن بزواله عنه . فثبت : أنه وإن كان سلبياً إلا أنه لا بد له من محل معين .

[ الشان (٢) ]: وهو إنه إذا كان هذا الطرف بعينه خالباً عن الصدقية والكذبية ، كان مجرد قولنا : « زيد غدا يمشي » : خالباً عن كونه كاذباً ، وخالباً عن كونه صادقاً . فتكون هذه القضية بعينها خالية عن النقيضين معاً . وذلك عال ، وكذا القول في الطرف الآخر . لا يقال : إنه وإن خلا عن الصدقية بعينها ، والكذبية بعينها ، لكنه ما خلا عن كونه . إما صدقاً وإما كذبا . لأنا نقول : هذا الإيهام إنما يقع في الأذهان . أما في الأعيان . فالحاصل إما وصف الصدقية ، وإما وصف الكذبية . فإذا كانت القضية خالية عنها معاً ، لزم خلوهما عن النقيضين . وهو محال .

واعلم: أن هذا البرهان قد دل على أن جميع الحوادث المستقبلة ، مترتبة في أنفسها ترتباً ، يمتنع على المتقدم أن يصير متأخراً ، أو على المتأخر أن يصير متقدماً . وذلك يبطل الاعتبزال بالكلية . ثم إنا إذا أردنا أن نبين أن ذلك الوجوب إتما حصل بإيجاب الله تعالى وبتقديره . قلنا : إن ذلك الموجب يمتنع أن

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) من (ط).

<sup>(</sup>٣) الثالث ( ل ) .

يكون بالذات لما ثبت: أن الممكن لذاته ، لا يكون واجباً لذاته . بل لا بد وأن يكون واجباً بالغير . وذلك الغير ليس هو العبد . لأن هذا الوجوب حاصل قبل قصد العبد إلى إيجاده ، بل حاصل قبل وجود العبد . وكيف . وهذا الوجوب الذي قررناه كان حاصلاً من الأزل إلى الأبد . ولا بد وأن يكون [ المقتضى (۱) ] لذلك الوجوب أمراً كان مستمراً من الأزل ، وما ذاك إلا الله مسجماته . قثبت : أن هذا الوجوب إنما حصل في هذه الحوادث المستقبلة ، بتقدير الله وبإيجاده (۱) إما ابتداء وإما بواسطة . وذلك هو المطلوب .

وهذا برهان شریف ، لا بد من التأمل فیه ، لحیصل الوقـوف علیه ، کما پنبغي

وبالله التوفيق

# البرهان السابع

أفعال العباد معلومة الوقوع لله تعالى . أو معلومة اللا وقوع . وكل ما هو معلوم الوقوع ، كان واجب الوقوع . وكل ما هو معلوم اللا وقوع ، كان واجب اللا وقوع . وكل ذلك قد تقدم تقريره

فنقول: ومتى كان الأمر كذلك، وجب أن يكون ذلك الوجوب [إماراً] بسبب: أن الله رجح وجودها على عدمها [وإما<sup>(1)</sup>] بسبب أن الله تعالى خلق ما يوجب وقوعها، إما بواسطة، أو بغير واسطة، وعلى كل هذه التقديرات، فمقصودنا حاصل

والذي يدل على [ صحة(٥) ] هذه المقدمة : أن فعل العبد لما كــان واجب

<sup>(</sup>۱)، س (ط، ان).

<sup>(</sup>٢) وبإبجاده وإيجابه ( ل ) .

<sup>(</sup>۲) زیادة .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

<sup>(</sup>٥) سقط (ط).

الوقوع في ذلك الوقت المعين . فإما أن يكون وجوبه لـذاته . وهـو محال . لأن الممكن لذاته ، لا يكون واجباً لذاته . وإما أن يكون وجوبه لغيره وذلك الغير . إما العبد ، وإما الله . والأول باطل . لأن الفعل الـذي علم الله ، وقوعه في الوقت الفلاني [ محكوم عليه في الأزل بأنه واجب أن يقع في الوقت الفلاني (١) ] في لا يزال . فالوجوب بهذا التفسير حاصل في الأزل ، بميا لا يكون حاصلاً في الأزل : محال . ولما بطل هذا ، ثبت : أن المؤثر في حصول الـوجوب بالتفسير الذي ذكرتاه : صفة من صفات الله تعالى .

وتلك الصفة . إما العلم ، وإما غيره . والأول بناطل . لأن العلم يتعلق بناله بالمعلم على منا هو عليه ، وهو يتبع المعلوم ولا يستتبعه . فيمتنع أن يكون المفتضي لهذا الوجوب هو علم الله . فثبت : أن المقتضي لهذا الوجوب : صفة من صفيات الله ، باشرها في ترجيح أحد طرفي الممكن على الأخر ، وتلك الصفة ليست إلا المقدرة أو الإرادة .

فثبت : أن المؤثـر في وقوع أفعـال العبـاد ، ليس إلا قـدرة [ الله(٣) ] إمــا إبتداء أو بواسطة . وذلك هو المطلوب .

وهذا أيضاً [ برهان (أ) ] شريف المطلوب . إلا أن البرهان المبني على اعتبار أحوال المتنافضين أشرف من هذا البرهان . وذلك لأنا في هذا البرهان نفتقر لإقامة الدلالة على كونه تعالى عالم بجميع المعلومات . حتى يثبت لنا عند ذلك : أنه تعالى كان عالماً بأفعال العباد قبل وقوعها . وهذه المقدمة إن أخذناها على سبيل أن الخصم شاهد عليها ، كان هذا الكلام إلزاما برهانياً . فإن حاولنا إثباتها بالدليل ، تعذر ذلك علينا . لأن المعتمد في إثبات أنه تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها . فوجب أن يكون عالماً العباد قبل وقوعها : هو أنه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبت كونه تعالى عالماً بها قبل وقوعها ، لأنه ثبا

<sup>(</sup>١)من (ط).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

<sup>(1)</sup> من (ط، ل).

خالفاً لها . فلو أثبتنا كونه تعالى خالفاً لها ، بناء على كونه عالماً بها قبل وقـوعها ؛ لمزم الدور .

وأما البرهان المبني على اعتبار احوال النقيضين في الصدق والكذب. فهو مبني على أن النقيضين المختلفين بالسلب والإيجاب، فإنسه بجب أن تكون إحداهما صادقة والأخرى كاذبة. وهي مقدمة معلومة بالبديهة. فلا جرم كان هذا البرهان أقرب إلى النقرير، وأبعد عن الشكوك والشبهات.

وبالبلسه الشوفيسق

### البرهسان الشامسن

لو حدث بقدرة العبد شيء ، لامتنع أن يقال : إنه إنما صدر عنه هذا الفعل ، لأنه صدر عنه فعل آخر . وإلا لمزم التسلسل وهو محال . بمل لا بد وأن تنتهي أفعال العبد (۱) إلى فعل (۲) أول صدر عنه ذلك الفعل ، لا بواسطة فعل آخر منه ، فنقول : صدور ذلك الفعل عنه ، لا بد وأن يكون لأجل اتصاف ذاته بصفات حصلت بتخليق الله [ تعالى (۲) ] فنقول : [ ذاته (۱) ] مع مجموع تلك الأمور المعتبرة في كونه موجداً لذلك . إما أن يكون كافياً في صدور ذلك الاثر عنه ، أو لا يكون . فإن كان كافياً ، كان الفعل مع ذلك المجموع واجباً . إذ لو لم يجب ، لجاز أن يتخلف . ولو جاز أن يتخلف ، لكان صدور الاثر عن ذلك المجموع عكناً ، لا واجباً . فكان يفتقر إلى زائد آخر . ولو كان كذلك ، لما كان الحاصل قبل ذلك كافياً في صدور الاثر عنه . وكنا قد فرضناه كذلك ، لما كان الحاصل قبل ذلك كافياً في صدور الاثر عنه . وكنا قد فرضناه واجباً . وهو الجبر .

وايضاً : إذا كان حصول الأثر عنـد حصول ذلـك المجموع غـير واجب ـ

<sup>(</sup>١) العباد (م) -

<sup>(</sup>۲) ارل قبل (ط، ك) .

<sup>(</sup>۴) سن (ط) -.

بل يجوز أن يحصل الفعل تبارة ، وأن لا يحصل أحرى ، ولم يكن تميز حصول الفعل (١) عن لا حصول ، بأمر آخر يضمه العبد إلى المجموع ، الذي كبأن حياصلاً . فحيننيذ يكون حصول الفعل محض الاتفياق . وهذا أيضاً محض الجبر .

وأما القسم الثاني: وهو أن يقال: ذات العبد [ مع مجموع العبد ( المجموع تلك الأمور: غير كاف في كونها مصدراً لذلك الفعل. فحينئذ لا بد من ضم شيء آخر إليه ، وذلك [ الأمر ] الآخر ، إن كان فعلاً له ، فهو محال . وإلا لزم أن يحصل فعل ، قبل حصول أول الأفعال . وذلك محال . وإن لم يكن فعلاً له ، بل كان فعلاً لله تعالى ، فعند (الأعمال . وذلك محال الا بد منه في كونه مصدراً لأفعاله . فإما أن يكون صدور أفعاله عنه واجباً ، أو لا يكون وحينئذ يعود التقسيم المذكور بعينه . فثبت : أن حصول الفعل عند حصول كل ما لا بد منه في المؤثرية : واجب . وثبت : أن عند فقدان كل تلك الأمور ، وعند فقدان بعضها ، يكون صدور الفعل عن العبد (م) ممتنعاً . وعبل هذا التقدير ، فإنه يكون القول بالجبر لازماً .

وبالبله التونيسق

# البرهسان التسامسع

نقول للمعتزلة: إذا جوزتم كون العبد موجداً. فما الأمان من أن يكون عدث المعجزات واحداً من الشياطين والأبالسة. وعلى هذا التقدير فإنه يخرج المعجز من أن يدل على الصدق ؟.

<sup>(1)</sup> لا عن (م) .

<sup>(</sup>Y) سقط ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) سقط (ط) .

<sup>(</sup>٤) تصد (ط).

<sup>(</sup>٥) الفعل (م) .

قالوا: الدليل دل على أن غبر الله لا يقدر على خلق الجسم والحياة . وتقرير ذلك الدليل ، أن نقول: لو قدر أحد من الخلق على ذلك ، لكان ذلك القدر . إما أن يكون قادراً لذاته ، وإما أن يكون قادراً بالقدرة . والقسمان باطلان ، فبطل القول بكون أحد من الخلق قادراً على خلق الجسم ، وعلى خلق الحياة ، وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادراً لذاته ، لأن ذلك القادر لا بد وأن يكون جسماً والأجسام متماثلة . فلو كان الجسم (١) قادراً لذاته ، لكان كل جسم كذلك . ضرورة أن حكم الشيء حكم مثله . ولما يطل هذا ، علمنا : أنه لا يجوز أن يكون قادراً لذاته .

وإنما قلنا : إنه لا يجوز أن يكون قادراً بالقدرة . لأن القدرة لا تصلح بفعل الجسم . ويدل عليه وجهان :

الأول: إن القدرة التي لنا، لا تصلح لفعل الأجسام، فهذا الامتناع حكم مشترك فيه بين القدرة التي لنا. والحكم المشترك لا بـد من تعليله بوصف مشترك فيه. وما ذاك إلا كونها قدراً. فثبت: أن كون القدرة قدرة: مانعة من صلاحية إيجاد الجسم. فوجب أن تكون كل قدرة كذلك.

الثاني: إن كل قدرة نفرضها. فهي إما أن تكون مشلاً لهذه القدرة المحاصلة لذا، أو مخالفاً لها. فإن كانت مثلاً لهذه القدرة، وجب أن لا تكون صالحة للإيجاد. ضرورة أن حكم صالحة للإيجاد. ضرورة أن حكم الشيء [حكم (1)] مثله. وإن كانت مخالفة لهذه القدر، لم تكن مخالفتها لهذه القدرة أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض. فلها كانت هذه القدر مع كون بعضها غالفاً للبعض، لا يصلح للإيجاد. فكذلك تلك القدرة المفروضة، وجب أن لا تصلح للإيجاد.

هذا خاصل ما لحصه القوم ، وعولوا عليه ، في أن فاعـل المعجزات هـو الله تعالى . وهو كلام في غاية الرخاوة والسقوط . فنقول : لم لا بجوز أن يكـون

<sup>(</sup>١) في اأأصل (جسم) والتصحيح ص (م).

<sup>(</sup>٢) زيادة .

ذلك الفاعل قادراً [ لـذاته(١) ] لكان كل جسم كذلك . ضرورة أن الأجسام متماثلة ، لكنا لا نسلم أن ذلك الفاعل يجب أن يكون جسماً . وذلك لأن الفلاسفة يشتون موجودات ليست متحيزة [ ولا حالة في المتحيز(١) ] كالعقول والنفوس الفلكية ، والنفوس الناطقة . فيا لم تقيموا الدلالة على فساد هذا التقسيم ، لا ندرك الجزم بأن ذلك الفاعل ، يجب أن يكون جسماً .

والمتكلمون ما ذكروا في أبطال هذا القسم كلاماً يصلح أن يلتفت إليه بــل نقـول : [ لم<sup>(۱)</sup> ] لا يجوز أن تكـون النفس الناطقة التي لهذا الشيء ، هي التي أحدثت هذا المعجز . وما كانت نفسه مخالفة لسائر النفـوس في الماهيـة ، لم يلزم من قدرته على تلك الأفعال قدرة غيره عليها ؟ .

وبالجملة : فهذا الاحتمال لا يندفع إلا باقامة الـدلالة عـلى أن كل مـا سوى الله تعالى ، فهو إما متحيز ، أو حال فيه .

سلمنا: أن ذلك الفاعل يجب أن يكون جسهاً. قلم قلتم: إن الاجسام كلها متمائلة ؟ وما الدلالة على ذلك ؟ وتقريره: إن المعلوم: هو أن الأجسام متساوية في وجوب الحصول في الحيز، وفي كونها بحيث يمنع غيرها عن أن يحصل بحيث هو، وفي كونها قابلة للأعراض. إلا أن ذلك إشارة إلى الأحكام واللوازم. وقد ثبت: أن الأشياء المختلفة في الماهيات، لا يمتنع اشتراكها في لازم واحد. فلم قلتم: إن جميع الأجسام [ بأسرها الله عساوية في ماهياتها. كن يتم لكم ما ذكرتم ؟ سلمنا: أن الأجسام بأسرها متساوية في تمام الماهية. لكن لم قلتم: وإن الأفراد المتساوية في تمام الماهية، يجب أن يصبح على كل واحد منها ما يصبح على الأخر؟ 4 بيانه: وهو أن تلك الأفراد، وإن كانت متساوية في الماهية في التشخص والتعين. وإلا لكان كيل واحد متساوية في الماهية ، في فلم لا يجوز أن يكون عين الآخر. وحينئذ لا يبقى التعدد. وإذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يكون

<sup>(</sup>۱) من (م، ل).

<sup>(</sup>٢) س ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (ط).

<sup>(</sup>ئ) مقط (ل).

ذلك التعين شـرطاً لحصـول ذلك الحكم ، في أحـد الطرفـين ، أو مانعـاً منه في الطرف الآخر ؟ .

سلمنا : أن التعين ساقط الاعتبار ، لكن قولكم : و يصح على الشيء ما يصح على مثله » : منقوض بصور كثيرة :

الأول: إن أفراد النوع الأخبر متساوية في تمام الماهية . مع (١) أن تعين هذا يمنع حصوله لذاك ، وتعين [ ذاك (٢) ] بمتنع حصوله لهذا . وإلا لصار هذا عين ذاك ، وذاك عين هذا . وكل ذلك محال [ فمحال أن يكون (٢) ] مقدور العبد مثل المقدور لله تعالى . ثم [ لم (١) ] يلزم منه أن يكون مقدور العبد بحيث صح أن يكون مقدوراً لله تعالى ـ على مذهب المعتزلة ـ لأن عندهم مقدور واحد بين قادرين : محال .

الثالث: إن مشايخ المعتزلة: مذهبهم: أن الذوات متساوية في كونها ذوات. وإنحا يخالف بعضها بعضاً لأجل اختصاص كل واحد منها بصفته الحاصة. فعلى هذا: ذات الله تعالى مساوية لسائر الذوات في الذائية. ثم لم يلزم منه أن يصح على كل واحد من الذوات [كل(٥)] ما يصح على مسائر الذوات. وإلا لزم أن يصح على ذات الله: الحدوث والإمكان، والحاجة إلى المحل ، وأن يصح على ذوات المحدثات كونها قديمة ، واجبة الوجود. وكل ذلك محال .

الـرابع : إن صفة الوجـود ـ عندهم ـ صفة واحـدة . فيكـون الـوجـود الحاصل في السواد والبياض : مسـاوياً للوجـود الحاصـل في ذات الله ، ولم يلزم الاستواء في جميع الأحكام .

<sup>(</sup>١) ثم (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) سقط (ط).

<sup>(</sup>٤) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۵) من (ط، ل) .

الخامس: عندهم العرض القائم بمحل يمنع حلوله في المحل الشاني، مع أن [ مثل(١) ] ذلك العرض، قد يكون قائباً بالمحل الثاني. فههنا المتماثلات في تمام الماهية، قد اختلفت في اللوازم.

السادس : إن الإرادتين المعلقتين بالمراد الواحد ، على السوجه السواحد : مشلان . [ ثم<sup>(٢)</sup> ] إن إحسداهما قمد تكنون في محمل ، والأخمرى لا في محمل ، والإرادة التي حصلت في المحل يمتنع حصولها لا في محلّ وبالعكس .

السابع: العُرَض الذي لا يبقى: يختص حدوثه بوقت معين. بمعنى أنه يمتنع حدوثه إلا في الوقت اللذي حدث فيه. ثم إن تلك الأعراض متماثلة. كإ<sup>(7)</sup> أن الأصوات متماثلة في تمام الماهية [ فههنما المساواة في تمام الماهية<sup>(3)</sup>] حاصلة، ولم يلزم منه المساواة في كل الأحكام.

الثامن : عندهم العبد إذا فعل فعلًا ، ثم فني . فإنه لا يقدر على إعادته بعد العدم ، وقد يقدر على إيجاد مثله . فههنا المتماثلات في تمام الماهية ، لم تكن متسارية في كل الأحكام .

التاسع: الوجود صفة واحدة عندهم. وأيضاً: فعندهم تأثير الفادر ليس إلا في تحصيل الوجود. فإن الماهيات ـ عند مشايخهم ـ ثابتة في العدم، فيمتنع أن يكون للقادر فيها نأثير. ثم مع هذا، العبد يقدر على تحصيل الوجود لبعض الماهيات دون البعض.

العاشر: الجوهر حال حدرته مفتقر إلى الفاعل ، وحال بقائه يمتنع إسناده إلى الفاعل ، وحال بقائه يمتنع إسناده إلى الفاعل ، والتفاوت بين الذات الواحدة : بحسب وقتين من التفاوت ، بين ذاتين متفاوتين ، فإذا جاز أن بختلف في الشخص(٥) الواحد بحسب وقتين ، في

<sup>(</sup>١) مغط (ط).

<sup>(</sup>۲) من (طنان).

<sup>(</sup>٣) فإن الأصوات (ط) .

<sup>(</sup>ئ) من (ط، ان) .

<sup>(</sup>٥) بختلف جاز الشخص (ط).

الأحكام اللازمة ، فلم لا يجوز مثله في الذاتين المتفاوتين ؟ . . .

والحاصل : إن دليلهم على أن غير الله ، بمتنع أن يكون قبادراً لذاته : مبنى على ثلاث مقدمات :

أولها : إن ذلك المغاير بجب أن يكون جسماً .

وثانيها: إن الأجسام متماثلة .

وثالثها : إن المتماثلات في تمام الماهية ، بجب تساويها في جميع اللوازم .

وقد ظهر : أن تنافي هذه المقدمات ، لم يتقرر البتة .

المقام الثاني: لم لا يجوز أن يكون قادراً بالقدرة ؟

أما قوله: والقدرة الحاصلة ، عندما لا يصلح شيء منها ، لإيجاد الحسم . فهذا الامتناع حكم مشترك ، قلا بد من علة مشتركة (!) ولا مشترك إلا كونها قدراً ، قلنا : هذا الكلام أيضاً مبني على أربع مقدمات :

أولها : قوله : • هذا الامتناع لا بد له من علة ، وهذا باطل لأن الامتناع عدم محض ، والعدم لا علة له .

وثانيها: قوله: والحكم المشترك لا بدله من علة مشتركة ، وهذا أيضاً باطل بدليل : أن القبح عند المعتزلة ، وصف مشترك فيه بين الظلم والحهل ، والكذب والعبث . ثم إن قبح الظلم عندهم معلل بخصوص كونه ظلاً ، وقبح الجهل معلل بخصوص كونه جهلا . فهذا حكم مشترك فيه . وهو غير معلل بعلة مشترك فيها .

وثالثها: توله: ولا شركة إلا كونها قدراً وهذا أيضاً ممنوع. فلم لا يجوز أن يقال القدر على قسمين: قسم لا يصلح لحلق الجسم ، وقسم يصلح للذلك . والقسم الذي لا يصلح لحلق الجسم: مشترك في وصف واحد ، ولأجل ذلك الوصف يتعذر فعل الجسم بها . وذلك الوصف غير حاصل في القسم الثاني ؟ وأقصى ما في الباب : أنا لا نعرف ذلك . لكن عدم العلم

<sup>(</sup>۱) اشتراکه (م، ل) .

بالشيء ، لا يدل على العلم بعدم الشيء .

ورابعها : إن كون القدرة قدرة ، لما كانت عملى هذا الحكم ، وجب أن تكون كل قدرة مانعة من هذا الحكم . وهذا بناء عملى أن حكم الشيء حكم مثله . وقد بينا ما في هذه المقدمة .

وأما قول ثانياً: وتلك القدرة إذا كانت مخالفة لهذه القدر، لم تكن مخالفتها لهذه القدر التي عندنا أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض . وإذا كانت هذه القدر ، مع مخالفة بعضها لبعض ، لا تصلح لحلق الجسم ، فكذلك تلك القدرة وجب أن لا تصلح لحلق الجسم » .

فنقول : هذا أيضاً في غاية السقوط . وبيانه من وجوه :

الأول: لا نسلم أن مخالفة تلك القدرة المقروضة ، لهذه القدر ، ليست أشد من مخالفة بعضها لبعض . فإن من الجائز أن يقال : إن هذه القدر - وإن كان بعضها يخالف بعضها - إلا أنها متشاركة في أنها لا تصلح خلق الجسم ، أما تلك القدرة المفروضة فهي مخالفة لجملة هذه القدر . من حيث إن تلك القدرة صالحة لخلق الجسم ، وجملة هذه القدر ، لا تصلح لخلق الجسم . وكسانت مخالفة هذه القدرة لجملة هذه القدر ، أشد من مخالفة بعض هذه القدر لبعض . فإن ادعيتم أن الأمر ليس كذلك ، فهو عين محل النزاع .

الثاني: [سلمنا(۱)] أن نخالفة تلك القدرة لهذه القدر، ليست أشد من نخالفة بعض هذه القدر لبعض إلا أن هذه القدر، لهما ماهيات مخصوصة، ولهما أيضاً: أن بعضها نخالف لبعض . فعلى هذا: الامتناع ليس [هو(۱)] كون بعضها نخالفاً للبعض، حتى يطرد هذا الحكم في جميع القدر، التي بخالف بعضها بعضاً . بل علة هذا الامتناع: تلك الماهية المخصوصة . ولما كانت تلك الماهية المخصوصية ، غير حاصلة في مبائر القدر: منقط ما ذكرتم .

<sup>(</sup>۱) ين (ج ، ل) ،

<sup>(</sup>۲) س (ط) .

الثالث: إن هذا الكلام يلزم عليه أن يصح على ذات الله تعالى ، كل ما يصح على كل الحوادث . فإنه يقال : ذات الله تعالى . إما أن تكون مساوية لهذه الذوات ، أو تكون مخالفة لها . فإن كان الأول ، وجب أن يصح عليه تعالى كل ما يصح على هذه الحوادث . وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الحوادث . وإن كان الثاني لم تكن مخالفة ذاته لهذه الذوات ، إلا كمخالفة بعض هذه الذوات لبعض . فكها أن هذه الذوات مع مخالفة بعضها لبعض ، متشاركة في الحدوث والإمكان والتغير ، وجب أن تصح كل هذه الأمور على ذات الله تعالى . ولما كان هذا الكلام باطلاً ، فكذا ما ذكرتم .

وبالله التوفيسق

فهذا حكاية عمدة المعتزلة . في أن غير الله ، لا يقدر على فعل الجسم ، وعلى فعل الجسم ، وعلى فعل الجسم ، وعلى فعل الحياة . وقد ظهر ضعفه وسقوطه . فثبت : أنهم [ لماباً ] جوزوا كون العبد موجداً لبعض الحوادث ، لزمهم تجويز كونه موجداً لكلها ، ومتى جوزوا ذلك [ خرج(٢) ] المعجز عن كونه دليلًا على الصدق .

وبالله التوفيسق

#### البسرهسان العباشسر

إن (٢) كل فاعلين ، يكون فعل أحدهما أشرف من فعل الثاني ، كان فاعل الأشرف [ أشرف(<sup>6)</sup> ] من فاعل القعل الأخس .

ودليل صحة هذه المقدمة: الاستقراء التام في جميع الأفعال، وجميع

<sup>(</sup>۱) من (طانات)،

<sup>(</sup>٢) مقط (م) ٠

<sup>(</sup>٣) العاشر : سقط (م) .

<sup>(</sup>i) من (ط) ·

الضاعلين . ولا شك أن أشـرف المخلوقات الإيمـان بالله تعـالي . ولو كـان هــذا واقعاً بتخليق العبد، لـزم أن يكون مخلوق العبـد أشرف من جميـع مخلوقات الله تعـالى . وذلك يقتضي أن يكـون العبـد أشـرف من الله . ولمـا كـــان بــاطـــلاً بالإجماع ، علمنا : أن إبمان العبـد ليس خلق للعبد ، بـل هو خلق لله تعـالى .

وبىاللىه القوفيسق

الفصل الثاثم في تقريم الدلائل الحالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في خروج شيء من العدم الى الوجود

### البسرهسان الأول

فعل العبد : ممكن . وكمل ممكن فهو واقمع بقدرة الله تعمالي . ينتج : أن فعل العبد واقع بقدرة الله تعالى .

أما أن فعل العبد ممكن : فلا نزاع فيه . وأما أن كل ممكن فإنه لا يقع إلا بقدرة الله تعالى . فالدليل عليه :

أن الإمكان من حيث إنه هو إمكان : مفهوم واحد في كل الممكنات . والإمكان محوج إلى السبب لا والإمكان محوج إلى السبب . فإما أن يحوج إلى سبب بعينه ، أو إلى سبب لا بعينه . بمل يحوج إلى سبب ما مبهم ، أي سبب [كان(١)] . وهذا الشاني باطل . لأن المبهم في نفسه لا وجود له البتة في الأعيان . لأن كل ما له حصول وثبوت في الأعيان ، قله في نفسه تعين وتميز ، يمتاز به عما سواه . فئبت : أن كل ما كان موجوداً في الأعيان ، فهو في نفسه معين . فها لا يكون في نفسه معينا ، امتنع كونه موجوداً في الأعيان ، وما لا يكون موجوداً في الأعيان ، امتنع أن يكون سبباً لوجود غيره في الأعيان . فثبت : أن الإمكان سبب للاحتياج إلى سبب مبهم ، فوجب سبب ، وثبت : أنه يستحيل أن يكون سبباً لللاحتياج إلى سبب مبهم ، فوجب

<sup>(</sup>۱) بن (ط)۔

أن يكون سبباً للاحتياج إلى سبب معين . فإذا كان الإمكان أمراً واحداً في جميع الممكنات ، لزم القطع بافتقار جميع الممكنات إلى ذلك الشيء الواحد بعينه ، وما احتاج إليه كل الممكنات ، لم يكن من الممكنات ، وإلا لمزم افتقار الشيء إلى نفسه . فوجب أن يكون واجباً لذاته . فثبت : أن جميع الممكنات لا يـوجد شيء منها إلا بإيجاد الواجب لذاته .

#### وذلك هو المطلوب .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: الإمكان سبب للحاجة إلى السبب ، من حيث هو سبب: أمر متعين في نفسه وذاته .

والجواب: إن كونه تعالى موجباً أو مؤثراً (١) إما أن يكون هو نفس ذاته المخصوصة ، وإما أن يكون [ أمراً (٢) ] زائداً عليها . فإن كان الأول فقد حصل المقصود . لأنه لما كان ذاته المخصوصة ، وكون [ تلك (٢) ] المذات المخصوصة سبباً ومؤثراً في الغير : أمراً واحداً ، والإمكان علة لملانساب إليه ، من حيث إنه مؤثر . فوجب أن يكون الامكان علة للانتساب إلى ذاته المخصوصة . فوجب أن لا يقع شيء من الممكنات ، إلا بتلك الذات المخصوصة . وذلك هو المطلوب .

وإن كان الثاني . لزم أن تكون المؤثرية والسببية : وصفا زائداً على الذات المخصوصة ، والوصف مفتقر إلى الموصوف . فهذه السببية مفتقرة لذاتها ولعينها إلى موصوف . فإما أن يفتقر إلى موصوف [ مبهم(1) ] أو إلى موصوف معين . وحينئذ بعود التقسيم المذكور ههنا . ويلزم التسلسل . ولما كان ذلك باطلاً ،

<sup>(</sup>١) تعيين وقتين وبمناز عها سوا، ( م ) .

<sup>(</sup>٢) ئۇلۇڭ ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة .

<sup>(</sup>٤) من (ك).

## ثبت: أنه لا مؤثر إلاً الواحد [ الأحد<sup>(١)</sup> ] الحق .

## البرهان الثاني

مقدور العبد مقدور لله تعالى . ومقدور الله تعالى لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى . ينتج : أن مقدور العبد لا يحصل إلا بقدرة الله تعالى . وهو المطلوب .

أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إن مقدور العبد مقدور لله تعالى . فيدل عليه وجوه :

الأول: إن مقدور العبد شيء ، وكمل شيء فإنه مقدور لله . لقوله تعالى : ﴿ إَنَ اللهُ عَلَى كُلُ شَيءَ قَدَيْرِ (٢) ﴾ ينتج : أن مقدور العبد مقدور لله تعالى .

الثاني: إن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى . ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون مقدور العبد مقدور الله تعالى . أما الأول . فلأن العبد إذا حرك إصبعه . فمعناه : أنه حصل ذلك الجسم في ذلك الحيز . ولا شك أنه تعالى قادر على تحصيل ذلك الجسم في ذلك الحيز . فثبت : أن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى . وأما الثناني : فلأن المثلين متشاركان في تمام الماهية ، والمنازكة والمتشاركان في تمام الماهية ، والمنازكة والمتنازكة والمؤثر فيها إما الماهية كانت صفات لا تستقل بانقسها وجب كونها مفتقرة . والمؤثر فيها إما الماهية بمامها في كل تلك اللوازم لله الماهية ، لزم حصول تلك الماهية بمامها في كل تلك الأفراد ، وحصول ما هو الموجب التمام لذلك الحكم (٤) فيجب حصول ذلك الحكم (٤) فيجب حصول ذلك الحكم . وإن كان الموجب أمراً وراء الماهية . فالدي فيجب حصول ذلك الحكم . وإن كان الموجب أمراً وراء الماهية . فالدي وراء الماهية ، هو التعين . لكن التعين قيد عدمي . إذ لو كان ثابتاً ،

<sup>(</sup>١) سقط من (ط) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة، أية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) وإما مرور الماهية (م ، ط ، ل ) .

<sup>(</sup>٤) لذلك النام (م).

<sup>(</sup>٥) سقط (م) .

لافتقر إلى معين آخر . ولزم التسلسل ، وهو محال . والقيد العـدمي لا دخل لـه في التـأثـير . ولما سقط التعـين ، لم ببق إلا أصــل المـاهيــة . وحينئــذ بجصـــل التقريب .

وأما التقوض العشرة التي أوردناها في هذه المقدمة على المعتزلة . فهي لازمة على مذاهبهم . وأما نحن إذ كنا لا نقول بتلك المذاهب ، لم يلزم علينا للك النقوض . فئبت : أن مثل مقدور العبد مقدور لله تعالى ، وثبت : أن ما صح على الشيء ، صح على مثله ، فوجب القطع بأن مقدور العبد ، يصح أن يكون [ مقدوراً الا به تعالى وإذا حصلت هذه الصلاحية ، وجب تعلق قدرة الله تعالى به . إذ لبو لم تتعلق قدرة الله تعالى به ، مع أنه يصح [ تعلق آلارته به ، لكان تعلق قدرته ببعض المقدورات دون البعض : ترجيحاً لأحد طرفي الجانب على الآخر . وذلك لا يحصل إلا لمخصص قادر . فيلزم : أن لا يصير الله تعالى قادراً على مقدوراته ، إلا لأجل أن شيئاً آخر قدر عليه . ولما كان ذلك في حق الله تعالى عادراً على مقدوراته : أنه قادر على جميع المقدورات ، فوجب القطع بكونه تعالى قادراً على مقدور العبد .

الحجة الثالثة على أنه تعالى قادر على مقدورات العباد: وهي : إنه لا شك أن الله تعالى قادر على بعض المكنات. فكون ذلك البعض ، بحيث يصح أن يكون مقدوراً لله تعالى ، وجب أن يكون معللاً بإمكانه . لأنا لو رفعنا الإمكان ، بقي . إما الامتناع ، وإما الوجوب . وهما يحيلان المقدورية . وما كان مانعا من الشيء ، لا يكون علة لحصوله . ولما خرج الوجوب والامتناع عن أن يكونا علة لصحة المقدورية ، بقي الإمكان مانعاً لهذه العلية . قابت : أن الذي لاجله يصح في بعض المكنات أن يكون مقدوراً لله تعالى ، حاصل في جميع المكنات ، فوجب القطع بأن جميع المكنات يصح عليها أن تكون مقدورة لله تعالى . ولما ثبت عموم هذه الصحة قلو تعلقت قدرة الله ببعضها دون

<sup>(</sup>١) سقط (ط) .

<sup>· (</sup>٢) سقط (ط) .

بعض(١) لزم الافتقار إلى المخصص ، وهـو محال . فثبت : أنـه تعالى قـادر على جميع الممكنات .

الحجة الرابعة: لا شك أنه تعالى قادر على نقل ذلك الجسم ، من ذلك الحيز إلى الحيز الثاني . وأيضاً (٢) : العبد قادر عليه ، قلو لم يكن مقدور العبد مقدوراً لله تعالى ، لكان ذلك الانتقال ، الذي حصل بقدرة العبد : مميزاً عن ذلك الانتقال الذي حصل بفعل الله تعالى ، قبل دخولها في الوجود ، لأنه قبل دخولها في الوجود ، صدق على أحدهما أنه يجب أن يكون مقدوراً لله تعالى ، وعتنع أن يكون مقدوراً للعبد ، وصدق على الثاني أنه يجب أن يكون مقدوراً للعبد ، موقوف للعبد ، ويمتنع أن يكون مقدوراً لله تعالى . والتباين باللوازم والصفات ، موقوف على التباين باللوازم والصفات ، موقوف على التباين بالحقائق والماهيات . فثبت : أنه لو لم يكن مقدور العبد ، مقدوراً لله تعالى ، لوجب أن يكون الانتقال الذي هو مقدور للعبد ، مميزاً عن الانتقال الذي هو مقدور للعبد ، مميزاً عن الانتقال الذي هو مقدور للعبد ، مهيزاً عن الانتقال الذي هو مقدور العبد ، الا أن هذا عال لوجهين :

الأول ؛ إنه يلزم منه كون المعدوم شيئاً ، وهو محال .

والثاني: حصول الجسم في الحية لا حقيقة لمه، ولا ماهية [ له(") ] إلا هذا الحصول، وتحقق هذا الحصول حال كون الجسم معدوماً: محال. إلا أن يقال: الجسم حال عدمه حاصل في الحيز، ومنتقل من حيز إلى حيز آخر. إلا أن هذا لا يقول عاقل. ولو جاز ذلك، فكيف الأمان(أ) من كون هذه المتحركات والساكنات معدومة ؟ ومعلوم أن من جوز ذلك، فهو [ قد(") ] فارق العقل بالكلية.

الحجة الخامسة : إن الحركة التي هي مقدورة للعبـد ، والحركـة التي هي

<sup>(</sup>١) البعض (م، ل) .

<sup>(</sup>٢) والعبد أيضاً ( ط ) .

**<sup>(</sup>۲)** زیاد**ة** .

<sup>(1)</sup> الآن ما من كون (ط، ك).

<sup>(</sup>ە) ىن (م، ك) .

مقدورة لله تعالى . إما أن يكون لهم تحقق وتعين قبل الدخول في الوجود ، أو لا يكون . والأول محال . لأنه لا معنى للمقدور إلا الذي يكون تحققه وتكونه يقع بتأثير القادر . وما كان كذلك ، كان تحققه متأخراً عن تأثير القادر . وما كان كذلك ، كان تحققه متأخراً عن تأثير القادر . فثبت : والمتأخر عن تأثير القادر . فثبت : أن الذي هو مقدور للعبد ، والذي هو مقدور لله تعالى : لا تحقق له ، ولا تعين له ، قبل الدخول في الوجود . وما كان كذلك ، امتنع أن يقع فيه [ الامتياز ، وكل ما لا امتياز فيه (ا) ] امتنع أن يقال : إن شيئاً منه مقدور للعبد ولا لله ، وشيء آخر منه مقدور لله ولا للعبد . فثبت : أن القول بأن مقدور العبد غير مقدور الله بأن مقدور العبد غير مقدور اله الطريق .

ومعنى قبول من يقبول: وإن تلك المقدورات أشياء وأسور حماصلة في العدم ، أنا نقول: إن بتقدير أن يتحقق في العدم [شيء (٢)] أمور متميزة . إلا أن على هذا التقدير ، يمتنع كونها مقدورة . لأن المقدور هبو الذي يكون تحققه ووقوعه ، لأجل تأثير القادر [فيه (٢)] وما كان متحققاً في العدم ، يمتنع أن يقال : إن تحققه وتعينه لأجل تأثير القادر فيه . فثبت : أن ما كان مقدوراً ، يمتنع كونه متحققاً في العدم ، وهذا كلام معتقد متين في تقرير هذا المطلوب .

الحجة السادسة : إنه تعالى هو الذي أقدر العبـد على الفعـل . ومن أقدر غيـره على شيء ، وجب أن يكـون هو قـادراً عليه . لأن العـاجز عن الشيء ، يمتنع أن يجعل غيره عالماً يتنع أن يجعل غيره عالماً يذلك الشيء .

ولما توافقنا على أن الله تعالى هو الـذي أقدر العبـد على الفعـل(<sup>1)</sup> وثبت : أن من أقدر غيره على فعل ، وجب أن يكون قادراً عليه : لزم القـطع بكون الله تعالى قادراً على مقدور العبد .

<sup>(</sup>۱) من (طال).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

<sup>(</sup>۴) من (طبال).

<sup>(</sup>٤) العبد (م ، ط ) .

الحجة السابعة : قادرية [ الله(١) ] تعالى ، أكمل من قادرية العبد ، فبإذا لم يمتنع [ تعلق قادرية العبد بـذلك المقـدور ، مع كـون تلك القادريـة ناقصـة ، فبأن لا يمتنع(٢) ] ذلك في قادرية الله تعالى ، مع كونها كاملة ، كان أولى .

الحجة الثامنة: لولم يكن مقدور العبد، مقدوراً لله تعالى. لـزم تناهي مقدورات الله تعالى. لأن جملة مقدورات الله تعالى، بدون مقدورات العبـاد: أقل من مجموع مقدورات الله تعالى مع مقدورات العباد. وكل ما كان أقـل من غيره كان متناهياً. فلو لم تكن مقدورات العباد، مقدورة لله تعالى. لـزم أن يقال: مقدورات الله تعالى متناهية. ولما كان اللازم بـاطلاً، كـان الملزوم أيضاً باطلاً.

وهذه الوجوه الثلاثة الأخيرة فيها إيجاب .

وأما المقدمة الثانية : فهي في بيان أن كل ما كان مقدوراً لله تعالى ، فعند وقوعه يجب أن يكون وقوعه بقدرة الله تعالى .

وتقريره من وجهين :

الأول: إن العبد إذا قصد إلى إيجاد مقدوره ، والله تعالى أيضاً قصد إلى إبجاده في ذلك الوقت . فإما أن يقع ذلك الفعل أو لا يقع . والقسمان باطلان ، فها أدى إليه يكون باطلا . إنما قلنا : إنه يمتنع وقوعه . لأنه لو وقع . لوقع إما بإحدى القدرتين ، وإما بكل واحدة منهها . لا يجوز أن يقع بإحدى القدرتين ، لأن كل واحدة من هاتين القدرتين ، لما فرضنا كونها مستقلة بالإيجاد ، لم يكن وقوع هذا الفعل بإحدى هاتين القدرتين أولى من وقوعه بالثانية . لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن قدرة الله تعالى ، أقوى من قدرة العبد . فكان وقوع ذلك المقدور بقدرة الله تعالى أولى ؟ لأنا نقول : حصول الجوهر المواحد ، في الحيز الواحد ، في الحيز الواحد ، في الحيز الواحد ، لا يقبل الأشد

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ان).

والأضعف ، والأقل والأكثر . وإذا لم يكن ذلك الفعل قابلاً للتفاوت ، امتنع أن يكون التأثير في إنجاده قابلاً للتفاوت . وإذا كان التأثير فيه غير قابل للتفاوت ، امتنع أن يقال : إن قدرة الله أولى بالتأثير من قدرة العبد . نعم قدرة العبد لا تتعلق إلا بهذا المقدور ، وقدرة الله تعالى متعلقة بها وبسائر المقدورات . الا أن التفاوت بين قدرة الله وبين قدرة العبد ، إذا ظهر بالنسبة إلى هذا المقدور الواحد . فإنه لا يقبل التقاوت . فثبت بما ذكرنا : أنه يمتنع أن يقال : إن ذلك المقدور يقع بإحدى القدرتين دون الثانية . وأما القول بأن ذلك المقدور بحصل بكل واحدة من هاتين القدرتين . فهذا أيضاً محال . لأن الأثر مع المؤثر المستقل الغير [ والانتقار إلى الغير ") قلو اجتمع على هذا المقدور الواحد : قادران الغير [ والانتقار إلى الغير ") قلو اجتمع على هذا القادر : واجب الحصول . وحوب حصوله به ، يمنعه من الاستناد إلى الفادر الثاني ، وكونه مع القادر الثاني ، وكونه مع القادر الثاني ، وكونه مع القادر الثاني ، وكونه من الانتساب إلى القادر الأول . لعين ما ذكرناه . وعلى هذا التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من هذين القادرين ، لكل واحد منها ، التقدير : يلزم أن يستغني بكل واحد من هذين القادرين ، لكل واحد منها ، فلام وله وذلك عال .

وأما القسم الثاني: وهمو أن يقال: إن ذلك المقدور لا يقع بواحد من هذين القادرين. فنقول: هذا أيضاً محال. لأن كونه قادراً مستقلاً بالإمجاد يقتضي حصول الأثر، وعند تمام المقتضى لا يتعذر الأثر، إلا لقيام المانع من وقوع الفعل، بقدرة هذا القادر ليس نفس قدرة القادر الثاني ـ بـل المانع من ذلك هو وقوعه بقدرة القادر الثاني، وعند قيام المقتضى ما لم يحصل المانع، لا يتحقق الامتناع. فعلى هذا، لا يمتنع وقوع الفعل بقندرة هذا القادر، إلا إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الثاني، ولا يمتنع وقوعه بقدرة القادر الثاني، إلا إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الثاني. ولا يمتنع وقوعه بقدرة الفادر الثاني، إلا إذا وقع ذلك الفعل بقدرة القادر الأول. فيلزم: أن يقال: إنه لا يمنع وقوع الفعل، وقوع ذلك الفعل بقدرة الفادر الأول. فيلزم: أن يقال: إنه لا يمنع وقوع الفعل، وقوع ذلك الفعل بها معاً، إلا إذا كان ذلك الفعل واقعاً بها.

<sup>(</sup>١) مِن (ط، ل).

فيلزم : أن يجتمع النقي والإثبات على الشيء الواحد . وهو محمال . فثبت بما ذكرنا : أن وقوع مقدور الله بقدرة غير الله : يفضي إلى هـذه الأقسام البـاطلة ، فيكون القول به باطلًا .

الوجه الثاني: وهو أن مقدور الله تعالى لو وقع بقدرة العبد ، فعند وقوعه بقدرة العبد لا يبقى لله تعالى فلرة على إيفاعه ، لأن إيجاد الموجود بحال . فيلزم أن يقال : إن العبد منع الله من الفعل وأعجزه عنه ، بعد أن كان [الله(١)] قادراً عليه . ومعلوم : أن ذلك محال . لا يقال : إنه تعالى إذا على مقدور نفسه . قبعد دخول ذلك المقدور في الوجود ، لا يبقى الله تعالى على أيجاده قادراً . فيلزمكم أن تقولوا : إنه تعالى أعجز نفسه . لأنا نفول : هذا غير وارد . لأن معنى كونه(١) تعالى قادراً على ذلك الفعل : انه(١) يمكنه إيجاده وتكوينه . فإذا [ وقع(١) ] هذا المعنى لم يكن ذلك قادحاً في كونه تعالى قادراً على الفعل . بل يكون ذلك مقدوراً لهذا المعنى . أما إذا قاومه غيره ، ودفعه عنه ، ومتعه منه ، بعد أن كان قادراً عليه ، كان هذا تعجيزاً . فظهر الفرق .

وباللسه التسوفيسق

#### البسرهسان الشالست

لوكان العبد موجداً لأفعال نفسه ، لكنا إذا فرضنا أنه إذا حاول تحريك جسم ، وفرضنا : أن الله تعالى حاول تسكينه ، فإما أن يقع المرادان ، أو لا يقع واحد منهما ، أو يقع أحدهما دون الثاني . والأقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بأن العبد موجد باطل . إنما قلنا : إنه يمتنع حصول المرادين ، لأنه يلزم أن يصبر الجسم الواحد ، في الوقت الواحد ، متحركاً وساكناً معاً . وهو محال .

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) لكونه (ط) .

<sup>. (</sup>불) 대기(박)

<sup>(</sup>١) مقط (م).

وإنما قلنا: إنه يقع (١) المرادان معاً. وذلك لأن قدرة كل واحد من القادرين صالحة للإيجاد. فعند حصول المقتضى ، لا يصبر الأثر مقيدا ، إلا لقيام المانع . والمانع لكل منها : غير مراد . وهو حصول مراد الثاني . فلو امتنع المرادان معاً ، لوجب أن يحصلا معاً ، حتى يصير حصول مراد كل واحد منها ، مانعلاً للاخر عن حصول مراده . فتبت : أنه لو امتنع المرادان معاً ، فيعود هذا القسم إلى القسم الأول ، وإنه باطل . وإنما قلنا : إنه يمتنع حصول أحد المرادين دون الثاني ، لأن كل واحد من هذين القادرين مستقل بالإيجاد . وقد دللنا على أنه يمكن أن يقال : إن إحدى القدرين أقوى من الأخرى . لأنا بينا : أن ذلك المقدور شيء واحد ، لا يقبل التجزؤ والتبعض . ولا يقبل الأشد والأضعف . وإذا كان المقدور غير قابل للتفاوت ، امتنع أن يكون الاقتدار عليه قابلاً للتفاوت . فثبت : أن كل واحدة من هاتين القدرتين ، مساوية للأحرى بالوقوع ، لكان هذا رجحاناً لأحد طرفي الممكن على الآخر من غير مرجح . وهو عال . فثبت : أن القول بإثبات موجد (١) ما سوى الله تعالى ، يقضي إلى وهو عال . فثبت : أن القول بإثبات موجد (١) ما سوى الله تعالى ، يقضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فكان القول بإثبات موجد (١) ما سوى الله تعالى ، يقضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فكان القول بإثبات موجد (١) ما سوى الله تعالى ، يقضي إلى هذه الأقسام الباطلة ، فكان القول به باطلاً .

واعلم : أن هذا الدليل ، هو الدليل المشهور ، المذكور في إثبات أن إله العالم واحد .

وببالليه التوفيسق

### البرهسان الرابسع

لو كان العبد موجداً لأفعال نفسه ، لكان عبالماً بتقباصيل أفعيال نفسه . وهو غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه ، فوجب أن لا يكون موجداً لأفعال نفسه . فنفتقر ههنا إلى إثبات مقدمتين :

<sup>(</sup>١) يقدر [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) موجد صوى (م ، ل) .

أما المقدمة الأولى: وهي قولنا: لو كان موجداً لأفعال نفسه ، لكان عالماً بتفاصيل نفسه [ وهو غير عالم بتفاصيل نفسه ، فوجب أن لا يكون موجداً لأفعال نفسه(١) ] فيدل عليه القرآن والبرهان .

أما القرآن : فهـو قولـه : ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ (٢٠) ﴾ ؟ استكبر أَنْ يَكُـونُ الحَالَقُ لَلشّيءَ ، غير عالم به .

وأما البرهان: فهو إن العبد يمكنه أن يأني بالأزيد بما أني به ، وبالأنقص عيا أني به ، وبفعل آخر مغاير لما أني به . فلما كنان قادراً على الكل ، كنان رجحان بعض هذه المكنات على البعض ، لا بند أن يكون لأجل أن القادر المختار: خصص ذلك النبوع ، وذلك المقدار بالموقوع . دون المغاير ، ودون الأزيد والأنقص . لكن القصد إلى إيقاع الشيء بقدر خاض ، وكيفية خاص ، مشروط بالعلم بذلك القدر . لأن القصد إلى الشيء ، بندون الشعور بجاهيته : عال . فثبت : أن خالق الشيء لا بند وأن يكون قناصداً إليه ، وثبت : أن القاصد إلى الشيء ، النبي قصد إليه ، وثبت : أن على أن خالق الشيء ، لا بد وأن يكون عالماً به . وذلك يندل : على أن خالق الشيء ، لا بد وأن يكون عالماً به .

وأما القدمة الثانية : وهي قولنا : إن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه . فيدل عليه وجوه :

الأول: إن النائم والساهي قد يصدر عنهم كثير من الأفعال الاختيارية، مع أنه لا شعور لهم بتفاصيل تلك الأفعال [ لا٣٠ ] بكميتها ولا بكيفيتها .

الثاني : إن الإنسان إذا حرك بدنـه وجثته ، فــلا شك أن(؛) بــدنه مؤلف

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) سورة الملك ، آية : ١٤ . وفي مجمع البيان في تفسير الفرآن : د فيل في معناه وجوه : أحدها : ألا يعلم ما في الصدور : من خلق الصدور ؟ وثانيها : ألا يعلم سر العبد من خلف ؟ . أي من خلق العبد ـ فعلى الموجهين يكون د من خلق ، بحمني الحالق . وثالثها : أن يكون د من خلق ، بحمني المخلوق . وثالثها : أن يكون د من خلق ، بحمني المخلوق . والمعنى : ألا يعلم الله مخلوقه ؟ ي .

<sup>(</sup>۴) من (ط، ل).

<sup>(\$)</sup> أنه مؤلف ( ط ) .

من أجزاء كثيرة موجودة بالفعل .

اما عند من يثبت الجوهر الفرد ، فلا شك فيه . وأما عند من ينكره ، فلا شك أنه معترف بأن مجموع البدن ، مؤلف من الأعضاء البسيطة - أعني العظام والغضاريف والأعصاب والعضلات والرباطات ، إلى [ غير<sup>(1)</sup>] ذلك من الأعضاء البسيطة - فإذا حرك الانسان بدنه ، فلا معني لهذا التحريك إلا أنه الأعضاء البسيطة - فإذا حرك الانسان بدنه ، فلا معني لهذا التحريك إلا أنه تلك الأعضاء . وأيضاً : فلا شك أنه لما حرك بدنه ، فقد نقل تلك الجئة من حيز إلى حيز ، ومر بما بين الطرفين ، مع أنه غير عالم بأعداد تلك الأحياز فلا أن يعلم (٢) ما بين مبدأ تلك الحركة إلى منتهاها . وأيضاً : فلا شك يكنه [ أن يعلم (٢) ] ما بين مبدأ تلك الحركة إلى منتهاها . وأيضاً : فلا شك الزمان ، وذلك القدر المعين من الزمان ، وذلك القدر المعين من الزمان ، مركب من آنات متتالية متعاقبة . وهو البتة لا يعلم مقدار الزمان ، ولا عدد الأنات ، التي منها تركب [ ذلك(٤) ] الزمان . فثبت بما ذكرنا : أن من انتقال من مكان إلى مكان ، فهو لم [ يعلم (٣) ] أن الأجزاء التي حركها . كم هي ؟ والأحياز ألتي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ والأحياز التي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ والأحياز التي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ والأنات التي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ والأنات التي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟ والأنات التي منها تألف الزمان ، الذي هو طرف لتلك الحركة . كم هي ؟

الشالث : إن الإنسان إذا تحرك . فلا شك أن حركته أبطأ من حركة الفلك . وللناس في هذا البطء مذهبان :

أحدهما : مـذهب المتكلمين : وهـو أن الحركـة البطيئـة [ نشأت<sup>(١)</sup> ] عن كونه متحركاً في بعض الأحياز ، وساكنا في بعضها ، فامتزجت تلك الحـركات ،

<sup>(</sup>۱) مقط (ال) :

<sup>(</sup>۲) من (طنان):

<sup>(</sup>۴) زيادة . ..

<sup>(</sup>٤) (ط، ل).

<sup>(</sup>٥) من (م، أن).

<sup>(</sup>١) زيادة .

بتلك السكنات ، فشاهد تلك الحركات المخلوطة ، بتلك السكنات : حركة بطيئة . إذا ثبت هذا ، فنقول : إذا كانت هذه الحركة فعالاً اختيارياً ، وجب القطع بأن الإنسان باختياره يتحرك في بعض الأحياز ، وباختياره يسكن في بعضها . لكن تخصيص بعض الأحياز بالحركة ، والبعض بالسكون ، تخصيصاً بالقصد ، لا يمكن إلا بعد الشعور والعلم . لكنا تعلم بالضرورة : أن الإنسان إذا تحرك فإنه لم يخطر بباله أنه يتحرك في بعض الأحياز ، ويسكن في بعضها . وكيف يقال : إنه باختياره فعل في بعض الأحياز حركة ، وفي بعضها سكوناً ؟ .

والمذهب الثاني: مذهب الفلاسفة: وهو أن الحركة البطيئة: حركة من أول المسافة إلى آخرها، ولم يختلط بها شيء من السكونيات. والبطء: كيفية قائمة بالحركة.

وعلى [ هذا(١٠) ] المذهب ، فالإشكال لازم [ من (٢) ] وجه آخر . وذلك أن مراتب البطء والسرعة في الحركات كثيرة متفاوتة . فإنه لا بطء ، إلا ويـوجد منا هو أبطا منه ، أو منا هو أسرع منه . فوقوع هذه المرتبة المعينة من البطء والسرعة ، دون سائر المراتب ، لا بد وأن يكون بالقصد . لأن القصد إلى إيقاع هذه المرتبة دون سائر المراتب : مشروط بالعلم بامتياز (٢) هذه المرتبة عن سائر المراتب . ومعلوم : أن النملة إذا تحركت ، فإنه لم يخطر ببالها أمتياز تلك المرتبة من السرعة والبطء ، عن المرتبة التي تزداد عليها وتنتقص عنها ، فقدر تلك المرتبة من السرعة والبطء ، عن المرتبة التي تزداد عليها وتنتقص منها قدر قليل لا يحس الإنسان به . فإن الذي لا يقدر الإنسان على الإحساس به ، كيف تقدر النملة والدودة على الإحساس به ؟

وأيضاً: فعلى هـذا المذهب لا بـد وأن يكون البطء عـرضاً قـائــاً بتلك الحركة .. ففاعل تلك الحركة البطيئة فاعل لنوعين من الفعل .

<sup>(</sup>۱) من (ك) .

<sup>(</sup>۲) من (م ، ك) .

<sup>(</sup>٣) بالامتيأز ( م ) .

أحدهما : أصل الحركة . والثاني : البطء الذي [ هو<sup>(1)</sup> ] يـوجده في تلك الحركة . ومعلوم : أن هـذا المعنى لا يخـطر ببــال أكـثر العلماء ، فضــلاً عن العوام ، والصبيان ، والمجانين . فضلاً عن البهائم والحشرات .

الرابع : إن مذهب مشايخ المعتزلة : أن قدرة العبد لا يكون لهما تأثير في حصول الجسم في الحيز . وإنما تأثيرها في المعنى الذي يقتضي حصول الجسم في الحيز .

إذا ثبت هذا فنقول: إن البهائم والنائمين والغافلين حين ما يتحركون ويسكنون، لا يخطر ببالهم إلا نفس حصول الجسم في الحيز. فأما إثبات معنى يقتضي حصول الجسم (أ) في الحيز. فذلك [عا(أ)] لا يخطر ببال أفضل الفقهاء والنحاة، فضلاً عن العوام، فضلاً عن الصبيان والمجانين، فضلاً عن البهائم والحشرات. وعلى هذا فنقول: الذي تصوره العقلاء وعرفوه وهو حصول الجسم في الحيز قد الحرجوه عن كونه مقدوراً للعبد، والذي جعلوه مقدوراً للعبد، فهو شيء لا يتصوره أحد، ولا يدركه البتة، لا بالقليل ولا بالكثير. ومتى كان الأمر كذلك، فكيف يعقل أن يقال: إن الفاعل المختار أبداً، يقصد إبجاده وتكوينه.

واعلم : أن هذا الإلزام إنما يتوجه على المشايخ . أما على و أبي الحسين ، فلا , لأنه لا يثبت هذا المعنى .

الحامس: إن الصبي إذا تكلم. فبلا شبك أنه يعقبل هذه الحروف المخصوصة. وذلك لأن الكلام عبارة عن الحروف المتوالية المتعاقبة. فلو لم يكن قادراً على الإتيان بالحروف، لم يكن قادراً على الإتيان بالكلام. لكن الإتيان بكل واحد من هذه الحروف المخصوصة، إنما يكون بآلة مخصوصة، على كيفية مخصوصة، وهي: الحلق على وجه مخصوص، وهي: الحلق

<sup>(</sup>١) من (ط، ل) ـُـ

<sup>(</sup>۲) معق (م ، ل ) .

<sup>(</sup>۲) من (ج، آن).

واللسان والشفتان [ والأسنان (١) ] وتركيب [ بعض (٢) ] هذه الأعضاء مع بعض . وجعل كل واحد منها على شكل خاص ، وهيئة خاصة ، حتى يقدر الإنسان بواسطتها على الإتيان بهذه الحروف المخصوصة . لكنا نعلم أن جمهور الخلائق يتكلمون بهذه الحروف المخصوصة ، مع أنه لا يخطر ببالهم كيفية أحوال همذه الأعضاء ، اللواتي هي الآلات في إيجاد الحروف المخصوصة ، ولا يخطر ببالهم كيفية تلك الأوضاع التي باعتبارها يتمكنون من التلفظ بهذه الحروف ببالهم كيفية تلك الأوضاع التي باعتبارها يتمكنون من التلفظ بهذه الحروف عالم بثلث الأفعال نفسه ، لكان عالماً بتفاصيل تلك الأفعال ، وثبت أنه غير عالم بتلك التفاصيل ، فوجب أن لا يكون موجداً لها .

وبالسلسه التوفيسق

## البرهان الخامس

اعلم: أنا نبين أن العبد غافل عن أحوال قعل نفسه ، وعن أحوال فاعليته لها ، من وجوه كثيرة . ثم نبين : أنه متى كان الأمر كذلك ، امتنع كونه موجداً لتلك الأفعال . وهذا البرهان [ هنو عين(٤) ] منا تقدم . إلا أن النوجوه المذكورة(٥) ههنا ، مغايرة للوجوه المذكورة في تقرير البرهان المتقدم .

فنقول : الذي يدل على كون العبد غافلًا عن أحـوال فعله ، وعن أحوال فاعليته ، وجوه :

الأول : إن النباس تحيروا في أن القيادر على الإنجياد ، أيقدر عليه حيال وجود الأثر ، أو قبله ؟ فقيال بعضهم : إنما يقيدر عليه حيال وجوده . لأنبه قبل

<sup>(</sup>۱) من (ال).

<sup>(</sup>١) مقط (ك).

<sup>(</sup>۲۳) سُ (ط، ان).

<sup>(</sup>ئ) من (ط، ان).

<sup>(</sup>٥) الكثيرة (م، ل) .

وجوده مستمر على عدمه الأصلي ، فلم يكن لقدرته فيه أثر ، فيمتنع كونه قادرا عليه . لأنه لما كان في إحدى الحالتين قادراً عليه ، وفي الحالة الثانية لا قدرة لـه عليه ، والتخيير بين الحال التي فيها يقدر على الفعل ، وبـين الحال التي لا يقدر فيها على الفعل ، يجب أن يكون مدركاً . لأن التمييز بين حال الاقتدار ، وبـين حال عدم الاقتدار : تمييز معلوم بالضرورة . فكان يجب أن لا بحصل هذا الالتباس . وحيث حصل : علمنا . أن العبد لا قدرة له على الايجاد .

وثانيها: إن الناس تحيروا في أن من أوجد شيئاً. فتأثير إيجاده. أيحصل في نفس الماهية ، أو في الوجود ، أو فيهما ؟ ولو كان هذا الإيجاد واقعاً به ، لعلم بالضرورة : أن الذي أوجده وأوقعه : ماذا ؟ .

وثالثها: إن الناس تحيروا في أن المؤثرية . هل هي نفس الأثر ؟ منهم من قال : غيرها . لأن المؤثر موصوف بالمؤثرية ، وغير مـوصوف بـالأثر . فـأحدهمـا مغاير للآخر . ومنهم من قال : بل المؤثرية نفس الأثر . إذا لو كان مغايـراً له ، لكان(١) اقتضاء ذات المؤثر لتلك [ المؤثرية(١) ] زائداً عليه . ولزم النسلسل .

ورابعها: إن الناس تحيروا في أن محل العلم. أهو القلب، أو الدماغ، أو شيء آخر سواهما مو النفس الناطقة ؟ وبتقدير أن كون محل العلم هو القلب أو الدماغ. فهو جميع أجزائها، أو بعض أجزائها. ولو كان موجد العلم هو العبد، لوجب أن يعلم أنه في أي موضع أوجده ؟ وفي أي محل أحدثه ؟ ولو كان الأمر كذلك، لما بقي ذلك الاشتباه. وحيث بقي، علمنا: أن حصول هذه العلوم ليس بإيجاده، فظهر: أن اختلاف الناس في هذه المطالب، يدل على أن عقول أكثر الخلق قاصرة عن حضور ماهية الإيجاد والتكوين. وإذا كان كذلك، فكيف يدعى أن جميع الحيوانات، حتى البهائم والحشرات تقصد إلى الإيجاد والتكوين أو الإنشاء (٣) مع أن حقيقة الإيجاد والتكوين غير متصورة الإيجاد والتكوين غير متصورة

<sup>(1)</sup> لَكَانَ تَلَكَ انْتَصَاءَ ﴿ لَ ﴾ .

<sup>(</sup>۲) س (ط، ل).

<sup>(</sup>۴) (م، ك) .

البتة عندهم ، فإن من المعلوم بالضرورة : أن القصد إلى تحصيـل الشيء ، لا يمكن إلا عند حصول تصوره في الذهن .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يقال : إن حقيقة الإيجاد والتكوين متصورة من بعض الوجوه ، عند البهائم والحشرات . وإن كان كمال تصور هذه الماهية غير حاصل عندهم . وإذا كان كذلك ، كفى ذلك القدر من التصور ، في إمكان قصد هذه الحيوانات ، إلى الإيجاد والتكوين ؟ .

والجواب: إن ماهية الإبجاد والتكوين غير متصورة عند الأكثرين من البشر، والأكثرين من البهائم والحشرات. وإذا كانت هذه الماهية غير متصورة عندها، استحال منها أن تقصد إليها وإلى تحصيلها. لأن القصد إلى تحصيل الشيء مشروط بتصوره وحصول(١) الشعور بماهيته.

وبالبليه التوفيسق

## البرهسان السسادس

ان نقـول : العبد لـو صح منـه إيجاد بعض الممكنـات ، لصح منـه إيجاد كلها . واللازم محال ، فالملزوم محال .

وبيان الملازمة من وجوه :

الأول: إن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات، لكان [كون(٢)] ذلك البعض مقدوراً. إنما كان: لكونه ممكن الوجود. فإنا لو رفعنا الإمكان، يقي إما الوجوب، وإما الامتناع. وهما يحيلان المقدورية، وما يحيل المقدورية لم يفد صحة المقدورية. ولما ثبت أنه لا مدخل لهما في هذا الباب، لم يبق إلا الإمكان. والإمكان قضية مشتركة بين كل الممكنات، فلزم من هذا كون جميع الممكنات مقدورة للعبد.

<sup>(</sup>١) وعند حصول (م) .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

الشاتي: إنه لو قدر العبد على إيجاد بعض الممكنات ، لما كان لقدرته تأثير ، إلا في إعطاء الوجود . لأنا بينا في سائر كتبنا بالدلائل الكثيرة: أن وجود الممكنات زائد على ماهياتها . ولا يمكن أن يكون تأثير القادر في تكوين المهيات . فإن الشيء ما لم يكن ممكن الرجود ، لم يتصور أن يكون للقادر فيه تأثير . فتأثير القادر فيه ، مسبوق بكونه في نفسه ممكن الوجود ، وكونه في نفسه ممكن الوجود (۱) يقرر ماهيته المخصوصة . لأن إمكانه صفة له ، وصفة الشيء متأخرة بالرتبة عن الموصوف ، فئيت : أن تأثير القادر فيه : متأخر عن تقرر ماهيته بمرتبين . ولو كان تأثير القادر في ماهيته ، لكان تقرر ماهيته متأخراً عن تأثير القادر فيه ، وحيئلذ يلزم أن يكون المتقدم على الشيء بمرتبتين ، متأخراً عن تأثير القادر فيه ، وحيئلذ يلزم أن يكون المتقدم على الشيء بمرتبتين ، متأخراً عن عنه . وذلك محال . فثبت بهذا الوجه : أن تأثير القادر ، تبين في جمل الماهية ، بل ذلك التأثير في جعلها موجودة . فثبت : أن العبد لو كان قادراً على ماهية ، بل ذلك التأثير إلا في إعطاء الوجود .

واعلم: أن هذا كلام حسن قوي . إلا أنه يشم منه رائحة: أن المعدوم شيء . فثبت : أن العبد لو كان قادراً على إيجاد بعض المكتات ، لما كان لقدرته تأثير إلا في إعطاء الوجود . فنقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن يقدر على كل الممكتات . وذلك لأنه [ لما<sup>(1)</sup>] كان لا تأثير للموجد ، إلا في إعطاء الوجود ، وثبت : أن الوجود قضية واحدة في جميع الممكتات ، ولا تفاوت بينها البتة في هذا المفهوم : لزم أن يكون القادر على إيجاد (أ) بعض الممكتات ، قادر على إيجاد كلها . ضرورة أن القادر على الشيء قادر على مثله .

الوجه الثالث في بيان أن العبد لو قدر على إيجاد بعض الممكنات ، لقدر على إيجاد يعض الممكنات ، لقدر على إيجاد كلها : أن نقول : مـذهب مشايخ المعتزلة : أن المعدوم شيء ، وأن القادر لا تأثير له إلا في إعـطاء الوجـود . وثبت : أن الوجـود مفهوم داخـل في الكل ، وثبت : أن القادر على الشيء قادر على مثله : لزم أن يكون القادر على

<sup>(</sup>١) لا وجود ( ط ) .

<sup>(</sup>۲) من (ط، إن).

<sup>(</sup>٢) الإيجاد (ط).

إيجاد بعض المكنات [ قادراً <sup>(١)</sup> ] على إيجاد كلها .

وأما بيان أنه بمتنع كـون العبد فـادراً عـلى إيجـاد كـل المكنـات . فمن وجوه :

الأول: إن الخصم مساعد عليه.

والشاني : وهمو إنها نعلم بالضمرورة : أنها الأن عهاجزون عن خلق الأجسمام . فلو قدرتها على إبجهاد بعض المكتبات لموجب أن نقسد عملي إبجهاد الأجسام . لأن القدرة على الشيء ، مع العجز عن إبجاد مثله : محال .

والثالث: وهو أنه بلزم أن نقدر على خلق القدرة والحياة لأنفسنا. وذلك عال. لأن الحلق لا يصدر إلا عن الحي القادر. ولما كمان حياً ، كمان قادراً ، فامتنع خلق الحياة والقدرة فيه مرة الحرى ، لامتناع اجتماع المثلين. فثبت بما ذكرنا: أن العبد لو قدر على إيجاد بعض المكنات ، لقدر على إيجاد كلها ، وثبت: أنه لا يقدر على إيجاد كلها .

وهسو المطلسوب

#### البرهان السابع

الخصوم وانقونا على أن العبد لا يقدر على إيجاد أفعاله بعد عدمها . فنقول : لو كان قادراً على الإيجاد ، لكان قادراً على الإعادة . لأن الجاصل عند الإعادة : عين ما كان حاصلاً عند الابتداء . وماهية الشيء لا تختلف باختلاف الأوقات . فلو كانت قدرة ألعبد صالحة لتكوين ذلك الشيء وقت الابتداء ، لكانت صالحة لتكوينه في وقت الإعادة . لكنا توافقنا على أن قدرة العبد غير صالحة للإعادة ، فوجب أن لا تكون صالحة للابتداء .

فإن قيل : لا نسلم أن إعادة المعدوم جائزة في الجملة . سـواء كان ذلـك

<sup>(</sup>۱) س (ط، ل).

في حق الله تعالى ، أو في حق العبد . وبيانه : أن البذي عدم فقـد فني ولم يبق منه لا ذاته ولا حكم من أحكامه . فإذا حصل بعد ذلك شيء آخر ، فهو مغاير للأول ، وامتنع أن يكون عين ذلك الذي عدم . سلمنا : أن الإعادة في الجملة جائزة . لكن لم قلتم : إن القادر على الابتداء ، يجب أن يكون قادراً على الإعادة ؟ وتقريره : إن الابتداء يمتاز عن الإعادة بـأمر من الأمــور . فلم لا يجوز أن يقال : إن ما بــه حصل الامتيــاز يكون شــرطاً في أحــد الطرفـين أو مانعــا في الطرف الآخر ؟ ثم نقول : الفرق بين الإعادة وبين الابتداء . هو أنه لو صحت الإعادة من العبد ، لكان إما أن يقدر على إعادته بتلك القدرة ، التي بها أوجد ذلك الفعل في الابتداء ، أو بغير تلك القدرة . والقسمان باطلان . أما أنه يمتنع [ إعادة(١) ] ذلك الفعل بعين القدرة التي بها أوجده في الابتداء . فذلك لأن الشدرة لا بد وأن تتعلق في كمل وقت بإيجاد فرد من أفراد ذلك السوع. فلو تعلقت أيضا في وقت من الأوقات بإعادة ما عدم ، لكان قد تعلقت في الـوقت الواحد، في المحل الواحد [ من الجنس الواحــد(٢) ] بأكثر من مقدور واحــد . ولو جاز [ ذلـك" ] لما كـان عدد أولى من عـدد . فيلزم جواز(" تعلقهـا بما لا نهاية له . وذلك محال . لأنه يلزم أن لا يبقى التفاوت بين القادر وبـين الأقدر . فثبت : أن إعادة الفعل بعين القدرة التي حصل بها الإيجاد في الابتداء : محال . وأما أنه لا يمكن إعبادته بقيدرة أخرى . لأنبه لو جياز أن تتعلق قدرتيان بإيجباد مقدور واحد ، لجاز قيام كل واحد منها بقادر آخـر . وذلك يفضى إلى حصـول مقدور ، بين قادرين . وهو محال . فثبت : أن العبد لـو قدر عـلى إعادة فعـل نفسه ، لقدر عليه . إما بعين تلك القدرة وإما بقدرة أخرى وثبت أن كل واحد منها محال فلزم القول: بأن العبد لا يقدر على الاعادة . وهذا العذر غير موجود في القندرة على إيجناد الفعل ابتنداء . فثبت : أنه لا يلزم من قندرة العبند عبلي ﴿ الإيجاد ابتداء ، قدرته على إعادة ذلك القعل . فهذا هو تقرير هذا الفرق .

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) س (طأن آن).

<sup>(</sup>۴) س (طابل).

<sup>(</sup>١) رجوازه ( س ) .

[ ثم نقول : هذا الذي ذكرتم قياس فاسد . لأن الفرق الذي ذكرناه . إن صبح ، فقد بطل الجمع . وإن فسد ، منعنا الحكم في الأصل ، وقلنا : العبد يقدر على الإعادة . فهذا القياس دائر بين ظهور القارق بين الأصل والفرع . وبين منع الحكم في الأصل(١) ] ثم نقول : إنكم بنيتم هذه الحجة على أنا سلمنا أن العبد لا يقدر على إعادة فعل نفسه ، ولو منعنا ذلك ، وحكمنا بأنه يجوز منه إعادة فعله ، فحينئذ لا يبقى دليلكم البتة .

والجواب: أما بيان أن الإعادة جائزة فهو أن جواز الوجود من لوازم الماهية ، فلما ثبت جواز إيجاده في بعض الأحوال ، وجب أن يدوم ذلك [ في (١) ] كل الأحوال . قوله : « إنه نفي محض ، فكيف بمكن الحكم عليه بهذا الحكم المخصوص ، ؟ قلنا : قولكم : بأنه لا يصح الحكم عليه : حكم عليه بامتناع الحكم عليه . ولما كان عدمه غير مانع من هذا الحكم ، فلم لا يجوز أن لا يمنع أيضاً من الحكم الذي ذكرناه ؟ قوله : « الإعادة ممتازة عن الابتداء ، بأمر ما فلم لا يجوز أن يكون ما به الامتياز ، شرطاً في أحد الطرفين ، والا لكان ذلك الوصف أيضاً مبتدءاً ، ويلزم التسلسل . وإذا كان ذلك الوصف عدماً عضاً ، امتنع دخوله في المقتضى

وأما الفرق الذي ذكروه فهو بناء على أصولهم الفاصدة في أنه يمتنع حصول مقدور واحد ، بين قادرين . وفي أن القدرة الواحدة في الوقت الواحد ، في المحل الواحد ، من الجنس الواحد ، لا تتعلق إلا يمقدور واحد . وكل هذه الأصول عندنا فاسدة . قوله : ولو ثبت فساد هذا الفرق ، منعنا الحكم ، وقلنا : العبد يقدر على الإعادة ، قلنا : هذا لا سبيل إليه لأن الأمة مجمعة على أن العبد لا يقدر على إعادة فعل نفسه ، فالقول بأنه يقدر على هذه الإعادة يكون خرقاً للإجماع .

وبالله التونيسق

<sup>(</sup>١) سقط (س).

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .

#### المبرهسان الشامسن

لوكان العبد موجداً لفعله . لكان إما أن يقصد إيجاده فقط ، أو يقصد إيجاده فقط ، أو يقصد إيجاده في الوقت المعين . والأول باطل . لأنه لو قصد مطلق الإيجاد من غير أن يقيد ذلك الإيجاد بوقت معين ، لم يكن وقوع ذلك الفعل في بعض الأوقات ، أولى من وقوعه في الوقت الأخر . فيقضي إلى أن يحصل حدوثه في كل الأوقات ، أو إلى أن لا يقع حدوثه في شيء من الأوقات . والكل محال .

وأما الثاني: وهو أن يقال: إنه قصد [ إلى (') ] إيقاع الفعل في الوقت المعين. فهذا أيضاً باطل. لأن الحركة من أول المسافة إلى آخرها ، عبارة عن حصولات متوالية في أحياز متعاقبة . وكل واحد من تلك الحصولات غير منقسم ، فإذا كان لا ماهية للحركة إلا حصولات غير منقسمة ، متوالية في أحياز متلاصقة ، غير منقسمة ، كان القصد إلى إيجاد تلك الحركة : قصداً إلى أيجاد تلك الحصولات الغير منقسمة . والقصد إلى الجاد تلك الحصولات الغير منقسمة أي تلك الأحياز الغير منقسمة . والقصد إلى الشيء بدون العلم بماهية [ المقصود ('') ] إليه : عمال . فسوجب أن يكون القاصد ('') إلى تكوين الحركة عالماً بالضرورة بأنه يحدث ويدخل في الموجود القاصد ('') إلى تكوين الحركة عالماً بالضرورة بأنه يحدث ويدخل في الموجود مصولات متعاقبة غير منقسمة [ في أحياز مثلاصقة غير منقسمة ('') ] ومعلوم أن هذا العلم : مقصود في حق الأكثرين .

فثبت : أن موجد الحركة ومكونها ، ليس هو العبد .

وذلك هو المطلوب

#### البرهان التاسيع

لمو أثرت قمدرة العبد في حمدوث الفعل . لكمان أثرهما في حدوث ذلك الفعمل ، إما أن يكون بتركمه من محلهما .

<sup>(1)</sup>سن (م) .

<sup>(</sup>۲)من (طُن ل).

<sup>(</sup>٢) الفاصل ( ط ) .

<sup>(</sup>ا) سن (ط).

والقسمان باطلان ، فالقول بأن قدرة العبد مؤثرة في حدوث الفعل : محال ، إنما قلنما ؛ إنه ممتنع أن محصل ذلك التأثير بشركه من ذلك المحل [ لأن ذلك المحل ") إلى ذلك المحل ") إلى المحل المحل ") إلى أنه قابلًا للصفات .

اعني: انه لا يمتنع حصول هذه الصفات فيه ، ولا يمتنع لا حصولها أيضاً فيه . فلو جعلنا المحل جزءاً من المؤثر ، لكنا قد جعلنا القابل جزءاً من الموجد . وذلك محال . لأن هذه القابلية طبيعتها طبيعة الإمكان الخاص . والموجدية طبيعتها طبيعة الوجوب . والإمكان الخاص ينافي الوجوب . وكبون المتافي جزء من المنافي الآخر محال في العقول . وإنما قلنا : إنه يمتنع أن يكون تأثير القدرة في حدوث ذلك الفعل ، لا شركة من ذلك المحل . وذلك لأن وجود الشيء جزء من كونه موجداً لغيره فلو كانت هذه القدرة غنية في مؤثريتها عن ذلك المحل ، لكانت غنية أبضاً في وجودها عن ذلك المحل . لأنه متى كان المركب غنياً عن شيء ، كان كل واحد من يسبطته [ أيضاً (٢) ] غنياً عنه . فلئت : أن هذه القدرة لو كانت في مؤثريتها في الفعل غنية عن ذلك المحل ، لكانت في وجودها أيضاً غنية عن ذلك المحل ، وذلك محال . فثبت بما ذكرنا : كان القدرة لو كانت مؤثرة في وجود الفعل ، لكان ذلك التأثير إما أن يكون بشركة من ذلك المحل ، وثبت كون كل واحد من هذين القسمين باطلاً . فثبت : أن القدرة غير مؤثرة في حدوث الفعل .

وهـذا هو دليـل الحكياء عـلى أن القوى الجسمـانية غـير مؤثرة في الــوجود أصلًا .

وباللسه التوفيسق

## البسرهسان العباشسر

لوكان فعـل العبد بحـدث بإيجـاد العبد ، لــوجب أن لا يجد إلا مــا أراده العبد . واللازم باطل ، فالملزوم مثله .

<sup>(</sup>۱) من (م ، ك) )

<sup>(</sup>٢) من (ط).

بيان الشرطية: أن العبد لما كان قادراً على الأفعال المختلفة، كان رجحان البعض على الباقي لا يكون إلا بقصده، فوجب أن لا يقع، وان لا يحدث إلا ما قصده وأراده. وبيان أنه ليس كذلك: أن العبد يقصد تحصيل العلم الحق، والاعتقاد الصواب، فلا يحصل له ذلك، بل يحصل له الجهل والباطل. ويقصد الإيمان، فيحصل له الكفر. بل تقول: الإنسان إذا كتب سطراً، فلو أق بجميع حيل الدنيا، حتى يكتب سطرا آخر، يشابه الأول، في مطراً، فلو أق بجميع حيل الدنيا، حتى يكتب سطرا آخر، يشابه الأول، في جميع الكيفيات المحسوسة. لعجز عن ذلك. فثبت بما ذكرنا: أنه لو كان فعله بإيجاده، لما وقع إلا ما قصد إيقاعه، وثبت: أنه ليس كذلك، فوجب أن لا يكون فعله بإيجاده. وهذه الدلالة أخذتها من قول أمير المؤمنين على بن أبي يكون فعله بإيجاده. وهذه الدلالة أخذتها من قول أمير المؤمنين على بن أبي يكون فعله بإيجاده. وهذه الدلالة أخذتها من قول أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه: وعرفت ربي بنقص العزائم، وفسخ الهمم،

فإن قيل : إنه إنما حصل له هذا الاعتقاد المخصوص ، لأنه ظن أن هـذا الاعتقاد علم وحق وصواب . فلهذا السبب اختاره وحصله ورضي به .

فالحاصل : أنه إن علم كونه جهلًا ، لما رضي بـه ، ولكنه لما اعتقد فيـه أنه هو العلم . لا جرم رضي به واختاره .

والجواب : إن هذا باطل من وجهين : .

الأول: إنه إنما قصد تحصيل هذا الاعتقاد. لأنه كان قد اعتقد أن هذا الاعتقاد: علم. فلولا تقدم ذلك الجهل ، وإلا لما رضي بهذا الجهل الثان . فنقول: ذلك الجهل الأول ، كيف حصل ؟ فإن كان [ ذلك الجهل الأول ، كيف حصل ؟ فإن كان [ ذلك الجهل وارتضاء لنفسه آخر ، لزم التسلسل . وإن [ كان (٢) ] ذلك لأنه اختار الجهل وارتضاء لنفسه ابتداء . فهذا محال . فلم يبق إلا أن يقال : الجهالات تترقى إلى جهل أول ، خلقه الله تعالى في العبد ابتداء . وذلك هو المطلوب .

الوجه الثاني: أن من أنصف: علم أنه لا اختيار للعبد البتـة في حصول

<sup>(</sup>١) من (طه ل).

<sup>(</sup>۲) من (ل).

الجهل [ له(١) ] وذلك لأنه ما لم يترتب في ذهنه مقدمات موجبة لهذا الجهل ، لم يحصل في قلبه هذا الجهل . ثم الكلام في تلك المقدمات كما في هذه النتيجة . فتلك الجهالات لا بد أن تترقى إلى جهل أول وقع في قلبه . لا بسعي منه ، ولا بطلب لحصول ذلك الجهل الأول في قلبه ، وتأدى ذلك الجهل إلى سائر الجهالات اللازمة منه : ليس أيضاً بسعيه ولا باختياره . فثبت : أن جميع الجهالات إنما تحصل في العبد على سبيل الاضطرار ، ولا على سبيل الاختيار .

وباللسه التسوفيسق

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

•

#### الفصل اثنائث في الحلائل الحالة على أن حصول الإيمان والكفر في قلوب العباد لا يمكن أن يكون إلا بتخليق الله تعالى

#### البرهسان الأول

إنه لا يمكن أن يكون كل علم مكتسباً من علم آخسر قبله وإلا لـزم [ إما<sup>(١)</sup> ] التسلسل ، وإما الدور . بـل لا بد وأن تنتهي هـذه المكتسبـات إلى علوم حاصلة في العقل ، لا على سبيل الاكتساب ، وهي البديهيات .

إذا عرفت هذا فنقول: كل ما لا بد منه في كون تلك البديهات مستلزمة للده الكسبيات. إما أن يكون حاصلاً ، وإما أن لا يكون. فإن كان الأول وجب كون هذه المكتسبات حاصلة عند حصول تلك البديهيات. لأن المؤشر ، إذا كان مستجمعاً لجميع الجهات المعتبرة في المؤثرية ، فإنه يمتنع تخلف الأشر (عنه (۲)) فإذا كانت تلك البديهيات غير مقدورة البتة ، وكان استلزامها لهذه النظريات استلزاماً ضرورياً ، غير داخل تحت الاختيار. وجب القطع بأن هذه النتائج غير داخلة تحت القدرة والاختيار. وأما إن قلنا : إن تلك البديهيات غير مستجمعة لجميع الجهات المعتبرة في استلزام هذه النظريات ، فحينتذ لا بد من ضم أمور أخرى إليها. وتلك الأمور ، إما أن تكون من العلوم البديهية ، أو

<sup>(</sup>۱) من (طندل) ،

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

من العلوم الكسبية . والأول باطل لأنا فرضنا حصول جميع العلوم البديهية . والثاني أيضاً باطل . لأن كلامنا في كفية استلزام البديهيات لأول المكتسبات . وذلك وعلى هذا التقدير ، يلزم أن يحصل قبل أول المكتسبات ، بمتنع أن يحصل قبله عال . لأن الذي يكون موصوفاً بائه أول المكتسبات ، بمتنع أن يحصل قبله مكتسب آخر . فثبت بما ذكرنا : أن البديهيات غير داخلة نحت (١) القدرة . وثبت : أن استلزامها للمكتسب الأول غير داخل تحت الوسع ، واستلزام المكتسب الأول غير داخل أيضاً تحت الوسع ، واستلزام المكتسب الأول للمكتسب الثاني ، غير داخل أيضاً تحت القدرة . وهلم جرا ، في جميع المراتب . بالغة ما بلغت . فثبت : أن شيئاً من العلوم والمعارف غير واقع بقدرة [ العبد (١) ] واختياره .

وهنو المطلسوب

## البرهسان الثاني على هـ11 المطلسوب

إن العلم إما تصور ، وإما تصديق .

وذلك لأنا إذا أدركنا أمراً من الأمور ، فإما أن نحكم عليه بحكم [ وإما أن لا تحكم عليه بحكم [ وإما أن لا تحكم عليه بحكم ، فذاك هو التصور ، وإن حكمنا عليه بحكم ، فذاك هو التصديق . إذا عرفت هذا الحصر فنقول : إنه لا يمكن اكتساب شيء من التصورات . ويدل عليه وجوه :

الأول: إنا إذا حاولنا اكتساب شيء [ آخر<sup>())</sup> ] من التصورات فحال ما نحاول ذلك المطلوب ، أو لا نحاول ذلك الاكتساب إما أن يكون لنا شعور بماهية ذلك المطلوب ، أو لا يكون لنا ، به شعور [ فإن كان لنا به شعور<sup>(٥)</sup> ] فحينئذ يكون تصوره حاضراً

<sup>(</sup>۱) ئى(م) .

<sup>(</sup>۲) سلط (م) .

<sup>(</sup>۴) زیادة ,

<sup>(</sup>١٤) من (م ، ان ) .

<sup>(</sup>٥) من (لُ ) .

عنـدنا . والحـاصل لا بمكن تحصيله . وإن لم يكن لنـا به شعـور ، كان الـذهن غافلًا عنه . والغافل عن الشيء بمتنع [ أن يكون(١) ] طالباً له .

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون ذلك الأصر، مشعوراً به من وجه دون وجه، فلأجل أنه مشعور به من بعض الوجوه، يمكن طلبه، ومن حيث إنه غير مشعور به من سائر الوجوه، فإن العقبل بحاول تكميل ذلك الشعور وإتمامه، قلا جرم صح طلبه ؟

والجواب: إن أحد الوجهين لما كان محكوماً عليه بأنه مشعور به ، والوجه الثاني محكوم عليه بأنه غير مشعور به . كان أحد الوجهين مغايراً لـلآخر ، وإلا يصدق على الشيء الواحد ، أنه مشعور به ، غير مشعور به . وذلك محال . وإذا ثبت هذا فنقول : الوجه الذي هو مشعور به يمتنع [كونه(٢)] مطلوباً . لأنه يقتضي تحصيل الحاصل . والوجه الذي هو غير مشعور به ، يمتنع طلبه . لأن ما كان الذهن غافلاً [عنه(٣)] يمتنع طلبه . والحاصل : أن التقسيم الـذي ذكرناه أولاً ، يقيد في هذين الوجهين .

الثاني: إنا إذا حاولنا تعرف ماهيته. فإما أن نتعرفها من نفسها، أو من الأمور الخارجة عنها، أو مما يتركب من هذه الأقسام. والكل باظل، فبطل الفول بإمكان تعرف شيء من الماهيات. إنما قلنا: إنه لا يمكن تعرفها من نفسها، لأن الوسيلة معلومة قبل المتوسل إليه. فلو كانت الوسيلة والمتوسل إليه واحداً، لكان الشيء الواحد معلوماً قبل كونه معلوماً. وهو محال. وإنما قلنا: إنه لا يمكن تعرفها من الأمور الداخلة [ فيها(أ) ] لأنا إما أن نتعرفها من بعض أجزائها، أو من مجموع أجزائها. والأول ياطل. لأن العلم ببعض أجزاء الشيء، لا يكون علماً بتمام ذلك الشيء. إلا إذا قبل: إن العلم بهذا الجزء الشيء، لا يكون علماً بتمام ذلك الشيء. إلا إذا قبل: إن العلم بهذا الجزء

<sup>(</sup>۱) من (م، ك) .

<sup>(</sup>۲) من (ع، ك) .

<sup>(</sup>۴) ەن (طُ، ك).

<sup>(</sup>٤) من (ط، ل).

[ سوجه(١) ] يـوجب العلم بالحـزء الثاني ، ثم العلم بمجمـوع الأجـزاء ، يفيـد العلم بتمام تلك الماهية . إلا أن هذا محال من وجهين :

الأول : (أ) إن على هذا التقدير ، يكون العلم بأحد الجزءين ، موجباً للعلم بـالجزء الثـاني . وهذا إنمـا يتم إذا كان العلم بـالشيء يستفاد من المعلوم بالأمر الخارج عنه . وهذا هو القسم الثالث ، فيكون الـدليل الـدال على إبـطال هذا القسم ، يوجب فساد هذا الاحتمال .

والثاني: إن هذا الكلام إنما يتم إذا قلنا: إن العلم بمجموع الأجزاء، يوجب العلم بتمام الماهية. إلا أن الدليل [ الدال ٢٠٠ ] على فساد هذا القسم، يوجب فساد هذا الاحتمال. وأما إذا قلنا: إنا نتعرف العلم بتلك الماهية من العلم بمجموع أجزائها. فهذا أيضاً: محال. لأن مجموع أجزائها، هو تمام ماهية تلك الماهية، من معرفة مجموع ماهية تلك الماهية، من معرفة مجموع أجزائها: يعود إلى القسم الأول. وهو تعريف الشيء [ بنفسه ٢٠٠ ] وهو محال.

وأما القسم الثالث: وهو أنا نتعرف نصور تلك الماهية من أمور خارجة عنها . فنقول: إن صريح العقل لا يستبعد حصول ذلك الوصف في غير تلك الماهية . لما ثبت: أن الماهيات المختلفة يجوز اشتراكها في لازم واحد . فعلى هذا التقدير ما لم يعرف أن ذلك الوصف مختص بتلك الماهية ، وغير حاصل في غيرها ، فإنه لا يمكننا أن نتوسل بمعرفة ذلك الوصف إلى معرفة تلك الماهية عنور تلك ألمنا بأن ذلك الوصف عنص بتلك الماهية ، مسبوق بتصور تلك الماهية . لأن ألعلم بالنسبة ، مسبوق بالعلم بكل الماهية الفلانية هي التي يلزمها الملازم الفلاني . فهذا لا يفيد العلم بخصوصية تلك الماهية . فإن بهذا القدر لا نعرف أن تلك الماهية أمراً ما ، مجهول الحقيقة . إلا أنه عرف منها ، أنه يلزمها نعرف أن تلك الماهية أمراً ما ، مجهول الحقيقة . إلا أنه عرف منها ، أنه يلزمها نعرف أن تلك الماهية أمراً ما ، مجهول الحقيقة . إلا أنه عرف منها ، أنه يلزمها

<sup>(</sup>۱) من (م) .

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٤) - ت (ط، ك).

<sup>(</sup>٥) من (ط، ل).

اللازم الفلاني . ومن راجع نفسه ، علم أن الأمر كما ذكرناه .

وأما القسم الرابع: وهو أنا نتعرف الماهية لمجموع هذه الأقسام. فهذا أبضاً باطل. لأنا لما بينا أنه يمتنع أن يكون الواحد من هذه الأقسام داخل في التأثير، امتنع أن يكون المجموع المركب منها في هذا الباب. فهذان البرهائان قاطعان في أنه لا يمكن اكتساب شيء من التصورات، بل إن حصل شيء منها في الذهن، فقد حصل، وإلا فلا سبيل إلى اكتسابه.

الوجه الثالث في بيان أن الأمركها ذكرناه : هو أنا إذا رجعنا إلى أنفسنا ، علمنا أنه لا يمكننا أن نتصور أمراً من الأمور ، إلا التصورات ، التي أدركناها بالحد الحواس الحمس ، أو التصورات التي وجدناها من أنفسنا . كعلمنا بالألم واللذة ، والفرح والغم ، وأشباهها . أو ما يركبه العقل أو الخيال من أحد هذه الأمور . فأما أن نتصور أمراً وراء هذه الأقسام . فلا مبيل لنا البتة إليه . وهذا المعنى معلوم بالبديهة عند اعتبار أحوال النفس .

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة : أن شيئاً من النصورات غير مكتسب . وأما أن شيئاً من التصديقات غير مكتسب . فيدل عليه أيضاً وجوه : الأول : إن كل تصديق ، فلا بد فيه من تصورين .

أحدهما: تصور الموضوع. والآخر: تصور المحمول. إذا عرفت هذا فنقول: إما أن يكون مجرد حضور هذين التصورين في الذهن، مستقلًا بإيجاب أن يحكم الـذهن بذلك التصديق، أو لا يكون. والأول: هو البحييات. والثاني: هو النظريات. مثال الأول: إنا إذا [ تصورنا الله الواحد ما هو؟ وتصورنا أن نصف الاثنين ما هو؟ فمجرد حضور هذين التصورين في الذهن، يوجب جزم الـذهن بأن الـواحد نصف الاثنين. فهذا هـو البحيهي. ومثال يوجب جزم الـذهن بأن الـواحد نصف الاثنين. فهذا هـو البحيهي. ومثال إلى الثاني الله الله الله المعالم ما هو؟ وأن الحادث ما هو؟ لم يكن مجرد

<sup>(</sup>۱) نظرنا (ان) .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

حضور هذين التصورين، موجباً جزم الـذهن بـأن العـالم حـادث، أو ليس بحادث

إذا عرفت هذا فنقول: أما التصديقات البديهية ، فشيء منها غير مكتسب . لأن ذينك التصورين . إن حضوا ، كانا موجبين لذلك التصديق والإنسان لا قدرة له في تحصيل (1) ذينك التصورين ـ وعند حضورهما فلا قدرة له في استلزامهما (۲) لذلك التصديق . بل إن حضرا لكان عند [حضور (۳)] ذلك التصديق واجباً . وإن لم يحضر (۱) إلا واحداً منها ، كان حضور ذلك التصديق متنعاً . فثبت : أن الإنسان لا قدرة له البتة على التصديقات البديهية . وأما التصديقات النظرية . فلا قدرة له أيضاً على شيء منها . لأن تلك البديهات ، إن كانت مستجمعة للأمور المعتبرة في استلزام تلك النظريات ، كان حصول تلك النظريات عقيب تلك البديهيات واجباً . فلم يكن للإنسان قدرة عليها . وإن لم تكن مستجمعة للأمور المعتبرة في ذلك الاستلزام ، امتنع كونها مستلزمة وإن لم تكن مستجمعة للأمور المعتبرة في ذلك الاستلزام ، امتنع كونها مستلزمة لتلك النظريات . والمتنع لا قدرة عليه .

وتمام تقرير هذا الكلام هو الـذي سبق ذكره في البرهان الأول . إلا أن هذا الوجه في الحقيقة غير مختص بالتصديقات النظرية ، بـل هو عـام في كيفية المكتسبات . علم من علم يتقدمه ، سواء كـان ذلك العلم ، علما تصـورياً [ او تصديقياً(٥) ] .

والحوجه الثناني في بيان أن شيشاً من التصديقات غير مكتسب : هـو إن نقول : لا شك أن تلك التصديقات الكسبية ، لا يمكن إيقاعها إلا في تصورات حاضرة في الذهن . فنقول : عند حضور تلك التصورات ، إما أن يكـون ذلك التصـديق ضرورياً ، أو لازماً ، أو لا يكـون كذلـك . فإن كـان حصول ذلـك

<sup>. (</sup>١) تخيل (م) .

<sup>(</sup>٢) استلزامها لدانيك التصديقين [ الأصل ] .

<sup>(</sup>۴) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٤) لم بحضر بواحد منها [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٥) من (ط، ل).

التصديق عند حضور تلك التصورات لازماً أو ضرورباً ، لم يكن للعبد قدرة عليه ، ولا اختيار له فيه . لأن تلك التصورات لا قدرة للعبد عليها البتة . وعند حضورها تكون مستلزمة لذلك التصديق استلزاماً لا قدرة للعبد عليه . فعلى هذا التقدير ، امتنع أن يكون ذلك التصديق واقعاً بكسب العبد وباختياره . وأما إن كان حصول التصديق عند حصول (1) تلك التصورات غير ضروري ولا لازم ، فحينئذ لم يكن ذلك التصديق علماً ولا يقيناً ، بل هو اعتقاد تقليدي ، أن به الإنسان من غير موجب . وهو أيضاً محال . ومتى حاول الإنسان تشكيك نفسه فيه ، أمكن ذلك وقبل هذا لا يكون علماً ولا يقيناً . فبيت عاد ذكرنا : أن العلوم إما تصورات وإما تصديقات . ونبت : أن كل واحد منها خارج عن قدرة العبد وعن وسعه . فثبت : أن المعارف والعلوم محارجة منها خارج عن قدرة العبد وعن وسعه . فثبت : أن المعارف والعلوم محارجة عن قدرة العبد وعن وسعه . فثبت : أن المعارف والعلوم محارجة عن قدرة العبد وعن وسعه . فثبت : أن المعارف والعلوم حارجة

#### البرهان الثالث

# على أن العبـد لا يقـدر على خلـق العلـوم

هو: أن العبد إذا حاول إحداث العلم ، إما ابتداء وإما بواسطة شيء آخر . فإما أن مجاول إحداث مطلق العلم ، وإما أن مجاول إحداث العلم بكذا على التعيين . فإن حاول إحداث مطلق العلم ، لم يكن بأن مجصل هذا العلم ، أولى بأن مجصل ذلك العلم . لأن ماهية العلم جنس تحته أنواع كثيرة . وهي العلم بهذا المعلوم ، والعلم بهذا المعلوم الأخر . والطبيعة الجنسية بالنسبة إلى جميع الأنواع على السوية . فلم تكن الطبيعة الجنسية [ تاقصة (٢) ] باقتضاء بعض الأنواع ، أولى من اقتضاء النوع الأخر . فلو كان القصد إلى جنس حصول النوع ، كان ذلك رجحاناً للممكن من غير مرجح ، وهو محال .

وأسا الفسم الثاني وهـ أن يقال : إنـ بحـاول إحـداث العلم بكـذا عـلى

<sup>(</sup>١) حضور (ط) .

<sup>(</sup>۲) من (ط).

التعيين . فنقول : هذا أيضاً محال . وذلك لأن اعتقاد أن الشيء كذا ، قد يكون علياً إذا كان مطابقاً لذلك المعتقد ـ وقد يكون جهلاً ، وهو إذا كان غير مطابق . فالعلم إنما يتميز عن الجهل ، إذا عرف كونه مطابقاً لذلك المعتقد [ وقد يكون جهلاً ، وهو إذا كان غير مطابق (١) ] فعلى هذا لا يمكن أن يقصد إلى العلم دون الجهل ، إلا إذا ميز بين العلم وبين الجهل ، ولا يمكنه أن يعرف هذا الامتياز إلا إذا عرف أن هذا الاعتقاد مطابق للمعتقد ، ولا يمكنه أن يعرف هذا الامتياز إلا إذا عرف أو لا حال ذلك المعتقد في نفسه . قثبت : أنه لا يمكن أن يجعل نفسه عالماً بذلك الشيء ، إلا إذا كان قد عرف أولاً حال ذلك الشيء . وذلك يقتضي كون الشيء مشروطاً بنفسه . وهو عمال . فثبت : أن الشيء . وذلك يقتضي كون الشيء مشروطاً بنفسه . وهو عمال . فثبت : أن الإنسان لا يمكنه أن يجعل نفسه جاهلاً بشيء . لأن الجهل إنما يتميز عن العلم ، بكونه غير مطابق للمعتقد . ولا يمكنه أن يعرف كونه غير مطابق عن العلم ، بكونه غير مطابق للمعتقد . ولا يمكنه أن يعرف كونه غير مطابق للمعتقد ، إلا إذا عرف قبل ذلك ، حال ذلك المعتقد في نفسه . قثبت : أنه لا يمكنه تحصيل الجهل لنفسه ، إلا إذا كان عالماً بذلك الشيء . وهذا يقتضي كون أحد الضدين مشروطاً بالآخر ، وإنه عال .

فثبت بهذه البراهين القاطعة : أن كل ما حصل في قلوب الخلق وعقــولهم من العلوم والجهلات ، فالكل من الله [ وبإيجاد الله(٢) ] .

فإن قالموا : لم لا بجوز أن يقال : إنه وإن كان لا يمكنه إحمدات العلوم والجهالات في نفسه ابتداء ، إلا أنه يمكنه إحداثها بواسطة علوم متقدمة عليها ، أو جهالات متقدمة عليها ؟ .

قلنا : الجواب من وجهين :

الأول : إن تلك الجهــالات لا تتسلسل ، بــل تنتهي إلى جهــل أول . فيكون خالقه هو الله سبحانه .

<sup>(</sup>۱) من (ط).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل) ..

والثاني: إن استلزام تلك العلوم المتقدمة لتلك العلوم التي هي النتائج، يجب أن تكون ضرورية. وكذلك استلزام تلك الجهالات المتقدمة لتلك الجهالات التي هي النتائج، يجب أن تكون ضرورية. وعلى هذا التقدير يكون الكل من الله تعالى.

وهنو المطلبوب

## البرهسان الرابسع

إن الانسمان لا يقصد إلا تحصيل العلم . فلما حصل الجهمل ، كمان حصوله على خلاف قصده واختياره . فوجب أن يكون من غيره .

فإن قالوا: ذلك لأنه اشتبه عليه هذا الجهل بالعلم. فنقول: فهو إنما اختيار ذلك الجهل ، لتقدم جهل آخر. ولا بند وأن تنتهي تلك الجهالات إلى الجهل الأول ، الواقع بخلق الله .

وهبو المطلسوب

## اليرهسان الخساسس

إن الناس تحيروا في ماهية العلم وفي موضوعه . أما حيرتهم في ماهية العلم . فلأن بعضهم يقول : العلم ليس إلا مجرد هذه النسبة المسماة بالتعلق . وبعضهم يقول : أنه صف حقيقية مستلزمة لهذه النسبة والإضافة . ويعضهم يقول : إنه عبارة عن صورة مساوية لماهية المعلوم ، حاصلة في ذات العالم . ولو كان حصول هذا العالم بإيجادي وخلقي ، لكنت عبالاً بأني لماذا خلقت ؟ لأن القصد إلى ما لا يكون متصوراً : محال . ولو كنت أعلم أني لماذا خلقت ؟ لما بغي هذا الاشتباه .

وأما حيرتهم في موضع العلم . فالأن بعضهم قال : موضعه هو القلب [وبعضهم قال: إن موضعه هو الدماغ<sup>(1)</sup>] وبعضهم قال: موضعه هو

<sup>(</sup>۱) س (ط، ل).

النفس الناطقة. ولوكنت أنا الخالق لهذه العلوم، لكنت عالماً بأني في أي موضع خلقتها ؟ وفي أي محل أوجدتها وأحدثتها ؟ ولما كان الكل مشتبهاً غــير معلوم . علمنا : أن خالق هذه المعارف والعلوم : هو الله سبحانه .

وليكن ههنا آخر كلامنا في الدلائل العقلية في مسألة خلق الأعمال .

.

وباللمه التوفيسق

: ·

الباب الثاني في تقرير الحلائل القرائية على أن خالق أعمال العباد هو الله تعالى .

## الفصل ازاين في أن التجسك بالحل أنل السحية. غل يجهز في هذه المسألة، أم ل

## وههنا أبحاث ثلاثة :

أحدها : أن الـدلائل اللفظية لا تفيـد اليقين . وهـذه المسألـة يغينيـة . قوجب أن لا يجوز التمسك فيها بالدلائل السمعية .

والشاني: إنا سلمنا أن التمسك بالدلائل اللفظية: جائز في المسائل اليفينية . إلا أن التمسك بها في هذه المسألة لا مجوز .

الثالث: إن القرآن . هل يصير مطعوناً فيه ، بسبب تعارض ما فيه من دلائل الجنبر والقدر ؟ .

## البحسث الأول

أما البحث الأولُ : فتقريره : إن التمسك بالدلائل اللفظية ، موقوف على أمور عشرة . وكل واحد منها ظني ، والموقـوف على الـظني : ظني . ينتج : أن

<sup>(1)</sup> نص المخطوطات : الباب الثاني في تقرير الدلائل القرآنية على أن خالق المدلائل القرآنية أعسال العباد مو الله تعالى . والكلام في هذا الباب سرتب على فصول . الفصل الأول في أن التعسك بالدلائل السمعية هل يجوز في هذه المسألة أم لا ؟ وههنا أبحاث ثلاثة : أحدها : أن الدلائل اللفظية . . . المخ وفي مخطوطة ( ل ) يقول الناسخ : و الفصول غير موجودة في النسخ ، والفصول موجودة في النسخ ، والفصول موجودة في علوطة أسعد أفندي فقط .

التمسك بالدلائل اللفظية ، لا يفيد إلا الظن .

ولنبين تلك الأمور العشرة :

فالأول: [أن النمسك(١)] بالدلائل اللفظية ، يتوقف على نقل مفردات اللغة ، ونقل النحو والتصريف لكن رواية هذه الأشياء ، تنتهي إلى أشخاص قليلين لا يمتنع في العرف إقدامهم على الكذب . ومثل هذه الرواية لا تفيد إلا الظن .

الثاني: إن التمسك بالدلائل اللفظية ، يتوقف على عدم الاشتراك . لأن يتقدير حصول الاشتراك ، يحتمل أن يكون المراد من كل واحد من تلك الألفاظ المفردة أمراً ، آخر غير ما تصورناه . وعلى ذلك التقدير يكون المراد من المركب ، أمراً آخر ، غير ما فهمناه . لكن عدم الاشتراك مظنون .

الثالث: ويتوقف أيضاً على أن الأصل في الكلام: الحقيقة لأنه كما يستعمل اللفظ في حقيقته ، فقد يستعمل في مجازه . فلو لم نقل : الأصل في الكلام الحقيقة . فربما كان المراد بعض مجازاته . وحينتذ يتغير المعنى لكن عدم المجاز مظنون .

المرابع: ويتوقف على عدم الإضمار وعدم الحدّف. بدليـن : أن الإضمار والحدّف [ واردان في كتـاب الله . أما الحدّف [] فكثير منه قـوك تعالى : ﴿ قُل : تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم . ألا تشركـوا به شيئـاً (٢) ﴾

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية : ١٥١ ، واعلم : أن على القبول بأن وأن ، في ﴿ أن لا تشركوا ﴾ تكون مفسرة ، لا تكون و لا تشركوا ﴾ يقبول مفسرة ، لا تكون و لا تشركوا ﴾ يقبول الزخشري رحمه الله في الكشاف و وأن ، في ( ألا تشركوا ) مفسرة ، ولا للنبي . ويقول الزجاج رحمه الله عن مجمع البيان \_ :

ما حرم ربكم في موضع نصب بقوله اتـل . المعنى اتل الـذي حرمـه ربكم عليكم فتكون مـا موصولة ، وجائز أن يكون في موضع نصب بحرم ، لأن التلاوة بمنزلة القول فكأنـه قال أقـول أي شيء حـرم ربكم عليكم . أهذا أم هـذا ؟ فجائـز أن يكون الـذي تلاه عليهم فـوله : ١ إلا أن يكـون مينة أر دمـاً مسفوحـاًه ويكون ألا تشـركوا بـه منصوبـة بمعنى طرح الـلام أي أبـين لكم=

وكلمة ولا به ههنا محذوفة . لأنه تعالى لم يحرم علينا أن لا نشرك به . وإنحا حرم علينا أن نشرك به . ومنها قوله تعالى : ﴿ لا أقسم بيوم القيامة (١) ﴾ وكلمة ولا ب محذوفة . والتقدير : أقسم بيوم القيامة . ومنها قوله ﴿ وحرام على قرية أهلكناها : أنهم لا يرجعون (١) ﴾ وكلمة ولا به ههنا محذوفة ، وإلا لكان يجب رجوعهم إلى الدنيا . وهو باطل جالإجماع . فكان التقدير : وحرام على قرية أهلكناها : إنهم يرجعون . وأما الإضمار فكثير منها : قوله تعالى : ﴿ إنا جعلنا على قلوبهم : أكنة ، أن يفقهوه (١) ﴾ والتقدير : لئلا يفقهوه . لأن تأثير الأكنة في أن لا يفقه ، لا في أن يفقهه . ومنها قوله تعالى : ﴿ يسين الله لكم أن نضلوا الله بعضهم : التقدير يبين الله لكم أن

وبالجملة : فالقرآن مملوء من الحدّف والإضمار ، بحيث ينقلب النفي

الحرام: لا تشركوا. لائهم إذا حرموا ما أحل الله فقد جعلوا غبر الله في الفيول منه بمنزلة الله مبحانه ، فصاروا بذلك مشركين . ويجوز أن بكون أن لا تشركوا به شيئاً محمولاً على المعنى فيكون المعنى : أنل عليكم ألا تشركوا ، أي أنسل عليكم تحريم الشرك ، ويجوز أن يكون على معنى أوصيكم أن لا تشركوا به شيئاً لأن قوله ( وبالوالدين إحساناً ) عمول على معنى أوصيكم بالوالدين إحساناً .

<sup>(1)</sup> أول القيامة . و و لا ، لبست زائدة . فإن الآية مثل آية ﴿ فلا أَسَم بمواقع النجوم ﴾ يقول الإمام المزخشري رحمه الله : و والوجه : أن يقال : هي للنفي . والمعنى في ذلك : إنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له يدلك عليه : قوله تعالى : ﴿ فلا أَسَم بمواقع النجوم ، وإنه لقسم لمو تعلمون عظيم ﴾ فكأنه بإدخال جرف النفي يقول : إن إعظامي له بإقسامي به ، كلا إعظام ، يعني : أنه بستاهل فوق ذلك .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء ، آية : ٩٥ و و لا ، ليست زائدة . فإنه قبل الآية : ﴿ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن ، فلا كفران لسعيه ، وإنا له كانبون ﴾ والمعنى : أنه ممتنع في الموجود . وجوع الكفار إلى الدنيا للعمل الصالح بعد موتهم . وفي مجمع البيان: ورحرام إن شئت رفعته بالابتداء لاختصاصه بما جاء بعده من الكلام ، وخبره محلوف وتقديره : و وحرام على قرية أهلكناها بأنهم لا يرجعون ، مقضى أو ثابت أو محكوم عليه . وإن شئت جعلت و لا » زائلة . والمعنى : حرام على قرية أهلكناها وإن شئت جعلت و لا إلى أهلهم يرجمون وإن شئت جعلت و خبر مبتدأ وأضمرت مبتدأ \_ كا ذكرت \_ ويكون المعنى : حرام على قرية أهلكناها بالاستلصال وجوعهم ، لا يهم لا يرجعون . وتكون و لا ا غير زائدة . والمعنى : حرام على قرية عليهم أنهم ممنوعون من ذلك : .

<sup>(</sup>٣) سورة الكيف ، أية : ٧٠ .

 <sup>(</sup>٤) سورة النساء ، آية : ١٧١ .

إثباتاً ، والإثبات نفياً . كما أوردناه في الأمثلة . وإذا كمان الأمر كـذلك ، كـان عدم الحذف وعدم الإضمار : مظنوناً لا معلوماً .

الخامس : ويتوقف أيضاً على عـدم التقديم والتـأخير . لأن بسبيهـــا يتغير المعنى . لكن عدمهـا مظنون .

السادس: ويتوقف على عدم المخصص. فإن أكثر عمومات القرآن والسنة ، مخصوص بعدم كون العام مخصوصاً مظنوناً ، لا معلوماً ومثاله: قوله تعالى : فو خالق كل شيء(١) ﴾ فهذا إنما يدل على أنه تعالى خالق لأعمال العباد [ لو علمنا أن هذا العموم ، غير مخصوص في أفعال العباد(١) ] لأن بتقدير أن يكون قد وجد ما يدل على كونه مخصوصاً ، لم يكن التمسك به . إلا أن عدم المخصص : مظنون لا معلوم .

السابع : ويتوقف على عدم المعارض النقلي . لأن الدلائل اللفظيـة (٣) قد يقع فيها التعارض ، ويصار فيها إلى الترجيحات التي لا تفيد إلا الظن

الثامن: ويتوقف على سلامتها عن المعارض العقلية. وإن آيات التشييه كثيرة. لكنها لما كانت معارضة بالدلائل العقلية [ القبطعية (أ)] لا جرم أوجبنا صرفها عن ظواهرها. فكذا ههنا. وأيضاً: فعند حصول التعارض بين ظواهر النقل وقواطع العقل ، لا يمكن تصديقها معاً. وإلا لزم تصديق النقيضين [ ولا تكذيبهما ، وإلا لزم رفع النقيضين (أ) ] ولا ترجيح النقل على القواطع العقلية ، لأن النقل لا يمكن التصديق به إلا بالدلائل العقلية . فترجيح النقل على العقل على العقل يعتضي الطعن في العقل معاً . وأنه عالى ، كان الطعن في العقل موجباً للطعن في العقل والنقل معاً . وأنه عالى ، فلم يبق إلا القسم الرابع وهو موجباً للطعن في العقل والنقل معاً . وأنه عالى ، فلم يبق إلا القسم الرابع وهو

<sup>(</sup>١) سوترة الأنعام ، آية : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

<sup>(</sup>٣) القطعية ( م ) .

<sup>(</sup>١٤) من (ط، ك).

<sup>(</sup>a) من (ط).

<sup>(</sup>١) العقل (م، ل).

القظع بمقتضيات الدلائل العقلية القطعية ، وحمل الظواهر النقلية على التأويل . فثبت بهـذا : أن الدلائــل النقلية يتــوقف الحكم بمقتضياتهــا على عــدم المعــارض العقلي . إلا أن ذلك مظنون لا معلوم .

التاسع : وهو أن الدليل النقلي . إما أن يكون قاطعاً في متنه ودلالته ، أو لا يكون كذلك .

أما القاطع في المتن . فهو الذي علم بالتواتر اليقيني صحته ، وأما القاطع في دلالته فهو الذي حصل اليقين بأنه لا يحتمل معنى آخر سوى هذا الواحد . فنقول : لو حصل دليل لفظي بهذه الشرائط ، لوجب أن يعلم كمل العقملاء صحة القول بذلك المذهب .

مثاله: إذا استدللنا بآية أو بخبر على أن الله تعالى خالق لأعمال العباد. فهذا إنما يتم لو كانت تلك الآية ، وذلك الخبر مروياً بطريق التواتر القاطع ، وأن تكون (١) دلالة تلك الآية وذلك الخبر على هذا المظنون غير محتمل البتة ، لوجه آخر . احتمالاً راجحا أو مرجوحاً . وإلا لصارت تلك الدلالة ظنية . ولو حصل دليل سمعي لهذا الشرط ، لوجب أن يعوف كل المسلمين صحة ذلك المطلوب بالضرورة ، من دين محمد عليه الصلاة والسلام . ولو كان الأمر كذلك ، لما اختلف أهل الإسلام في هذه المسألة ، مع إطباقهم على أن القرآن حجة . ولما لم يكن الأمر كذلك ، علمنا أن شيئاً من هذه الآيات ، لا يدل على هذا المطلوب ، دلالة قطعية بقينية . بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين ، هذا المطلوب ، دلالة قطعية بقينية . بل كل آية يتمسك بها أحد الخصمين ، فإنه لا بد وأن يكون محتملاً لسائر التأويلات ، ولا يكننا دفع تلك التأويلات الإ بالترجيحات [ الظنية (٢) ] والمدافعات الإقناعية . ومعلوم أن كل ذلك يفيد الظن .

العاشر : إن دلالة الفاظ الفرآن على هذا المطلوب . إما أن تكون دلالمة مانعة من النقيض أو غير مانعة منه . والأول بـاطل . أما أولاً فلأن الــدلائل

<sup>(</sup>١) لا تكون ( م ، ل ) .

<sup>(</sup>۴) سن (طنال).

اللفظية: وضعية والوضعيات لا تكون مانعة من النقيض. وأما ثانياً: فلأن هذه الدلائل، لو كانت مانعة من النقيض. لكان الصحابة والتابعون أولى الناس بالوقوف عليها والإحاطة بمعانيها، لأنهم كانوا أرباب تلك اللغة. ولو كان الأمر كذلك، لكانوا علين بالضرورة بأن القول بصحة هذا المطلوب: من دين محمد عليه الصلاة والسلام. ولو كان الأمر كذلك، لما وقع الاختلاف في هذه المسألة قديماً وحديثاً، بين أمة محمد عليه الصلاة والسلام. فثبت: أن دلالة هذه الألفاظ على هذه المطالب، ليست دلائل قاطعة مانعة عن النقيض، بل هي محتملة للنقيض. ومتى كان الأمر كذلك، كانت دلالة الدلائل المفظية، ليست إلا ظنية.

فثبت بهـذه الوجـوه العشرة : أن الـدلائل اللفـظيـة لا تفيـد إلا الـظن .
 وظاهر أن هذه المسألـة يقينية ، والتمسـك بالـدليل الـظني في المطلوب اليقيني :
 باطل قطعاً (۱)

فهـذا تقريـر البحث عن قولنا : التمسك بالدلائـل اللفظيـة في المطالب اليقينية لا بجوز .

وباللمه التوفيسق

<sup>(</sup>١) اعلم: أن المؤلف قد جانبة الصواب في هذا الحكم. فإنه يقوله إن القرآن يفيد الظن ، ولمذلك يجب الاعتماد على الأدلة العقلية ، بضوله هذا يهدم أصول الدين بالكلية . لأن القدم في الاستدلال هو دليل الفرآن . وأسا العقل فإنه يبين للراسخين في العلم أن هذا عكم ، وهذا منشابه . لا أن العقل يفيد اليقين وأساً . فقوله تعالى : ﴿ واتقوا الله . ويعلمكم الله ﴾ يدل على أن العلم مترتب على التقوى في نظر إنسان ، وفي نظر إنسان آخر يقف عند قوله : ﴿ واتقوا الله وريكون المعنى عنده ؛ أن الله بين أحكام الدين وأحكام البيع ، ثم قبال ﴿ واتقوا الله ، أي في الأحكام التي ذكرها من قبل . ثم يفهم أن قوله ﴿ ويعلمكم الله ﴾ استئناف كلام جديد ، يفيد المنتذ والتقول من الله عبل عباده . ومن هذا المثال يتبين أن النص مقدم في الاستدلال ، وأن المعقل هو الذي يشرح النص ويوضحه . وللعوام بحسب عقولهم فهم ، وللراسخين فهم . العقل هو الذي يشرح النص ويوضحه . وللعوام بحسب عقولهم فهم ، وللراسخين فهم . واعلم : أن العقل الذي يقول به الإمام فخر الدين ، هو الذي أفاد الظن في دلالة الألفاظ . ومو واعلم : أن العقل الذي يقول به الإمام فخر الدين ، هو الذي أفاد الظن في دلالة الألفاظ . ومو أبضاً يفيد الظن في كل الأمور ، بدليل اختلاف الفلاسفة ، والملل والأدبان ، ونشوء المذاهب أبضاً يفيد الظن في كل الأمور ، بدليل اختلاف الفلاسفة ، والملل والأدبان ، ونشوء المذاهب عند أقوام من الناس . قمعني ذلك : الطعن في الدين بالكلية .

# البحـث الشـاني فـي

بيان أن بتقدير أن يكون التمسك بالدلائل اللفظية في أمثال هذه المطالب جائز . إلا أنا نقول : التمسك بالدلائل السمعية في إثبات أن العبد غير موجد لأفعال نفسه : غير جائز .

واعلم: أن المعتزلة قد أطنبوا في تقرير هذا المقام. وأنا أنقل حاصل ما ذكروه، وأضم إليه من عندي: وجوهاً أخرى. أقـوى وأكمل مما ذكروه، ليكون البحث موصلًا إلى أقصى الغايات، وأكمل النهايات.

قالوا: إن كل من نفى كون (١٠) العبد موجداً ، فإنه يتعذر عليه إثبات الصائع ، ويتعذر عليه إثبات النبوة ، ويتعذر عليه القول (٢) بأن القرآن حجة .

وإذا كان الأمر كذلك ، ثبت : أن كل من نفى كون العبد موجداً لأفعال نفسه فإنه يتعذر عليه الاستدلال بالدلائل السمعية ، على تصحيح المطلوب .

أما بيان أن كمل من نفى كون العبىد موجداً ، فإنه يتعذر عليه القول بإثبات الصائع . فتقريره من وجوه ثلاثة :

الأول ؛ وهو الذي ذكره المعنزلة . قالوا : إن طريقنا إلى إثبات الصائع . هـو أن نقول : أفعالنا إنما افتقرت إلينا ، بسبب حدوثها . فإذا كان العالم محدثاً ، وجب افتقاره إلى الفاعل . ومعلوم أن يناء هـذا الدليل : على افتقار أفعالنا إلينا . فإذا لم نعتقد هذا الأصل ، فقد انسد علينا طريق إثبات الصائع . هذا حاصل كلامهم .

## وهذا ضعيف من وجهين:

الأول: إنا لا نسلم أن هذا الذي ذكرتم: دليل صحيح في إثبات

<sup>(</sup>١) نقى كل كون (م) .

<sup>(</sup>٢) القول بأن القول حجة (م) .

الصانع . وذلك لأن افتقار الحادث إلى المؤثر . إما أن يكون معلوماً ، أو لا يكون . فإن كان معلوماً ، لزم من العلم بكون العالم محدثاً : العلم بافتقاره إلى المؤثر ، من غير حاجة إلى نقيه ، على افتقارنا إلينا . وإن كان غير معلوم ، لم يلزم من مشاهدة وقوع أفعالنا ، عقيب تصورنا ودواعينا : وقوعها . لاحتمال أن تلك الأفعال وقعت عندها ، لا بها ، ولا بشيء آخر . بل حدثت على سبيل الاتفاق . فنبت : أن ما ذكرتموه ليس دليلاً صحيحاً .

الثاني : هب أن ما ذكرتم دليل صحيح . إلا أنه لا يلزم من بـطلان دليل واحد ، بطلان القول بالمدلول . لاحتمال أن يثبت ذلك المدلول بدليل آخر .

الوجه الثاني: إن مذهب الجبرية: أن حصول الفعل عند مجموع القدرة والداعي: واجب. وحصوله عند فقدان هذا المجموع: ممتنع. وهـذا يقتضي كونه تعالى موجباً بالذات، لا فاعلاً بالاختيار.

الوجه الثالث : إن مذهب الجبرية : أنه لا مؤثر في حــدوث الممكنات إلا الله ، وإذا كان كذلك ، كان تخصيص بعض الناس بخلق الكفر والمعصية فيه ، والبعض الآخر بخلق الإيمان والطاعة . تخصيصاً لا لمخصص .

وأيضاً : مذهب الجبرية : أنه لا حسن ولا قبح في العقول . وعلى هذا التقدير تخصيص بعض الأفعال بالإيجاب ، والبعض بالندب ، والبعض بالتحريم : تخصيصاً لا لمخصص أصلاً . ومجوز هذا ، يلزمه أن مجكم باستغناء الممكن عن المرجح . وذلك يقتضي نفي الصانع .

وهـذان الوجهـان ، نحن لخصناهما للقـوم . ومـا رأينـا أحـداً منهم دار حولها .

واعلم: أن الجواب المعتمد عن الوجه الثاني: إنا بينا فيها تقدم: أنه إن لزم على مذهب [ الجبريـة ('' ] القول بـأن الصانـع موجب بـالذات ، لا فـاعل بالاختيار ، لزمهم على مذهبهم : نفي المؤثر بالكلية ، وتجـويز أن يتـرجح أحـد

<sup>(</sup>۱) من (م ، ل) .

طرفي الممكن على الأخر لا لمرجح . ولا شك أن هـذا أقبح وأقـطع مما ألـزموه علينا .

وأما الوجه الثالث من الوجوء التي نسبناها إليهم 🤃

فحوابه : إن مـذهبهم : أن حصـول الفعـل لا يتـوقف عـلى الـداعي . وحينئذ يلزمهم على هذا المذهب ، عين ما ألزموه علينا .

وباللسه التوفيسق

وأما بيان أن كل من نفى كون العبد موجداً ، فإنه يتعذر عليه الاعتراف بالنبوة " فبيانه من ثلاثة وجوه :

(١) في التوراة ، وفي الإنجيل : نبوءات راضحة الدلالة على نبي الإسلام ، محمد على . نذكر منها : أولاً : البشارة بنبي الإسلام في التوراة

أولاً : جاء في سفر التكوين : أن الله تعالى وعد إبراهيم عليه السلام بأن يبطرح البركة في ولديه أ إسماعيل ب وإسحق . وقد فسر علياء اليهود البركة بأنها تعني أ الملك ب والنبوة . أي يكون من نسل إسحق : نبي وملوك على الشعوب . ويقولون إن بركة إسحق عليه السلام قد تحققت . فإنه أنجب يعقوب ، ومن سلالة يعقوب جاء النبي موسى عليه السلام بالنوراة . وقد انتشر اليهود في الأرض أعاً ، وحكموا وعلموا . كما قال تعالى : ﴿ وإذ قال موسى لقومه : با قوم اذكروا نعمة الله عليكم . إذ جعل فيكم أنبياه ، وجعلكم ملوكا . وأناكم ما لم يؤت أحداً من العالمين ﴾ [ سورة المائدة ، أية ٢٠ ] والنوراة تصت على ١ - بوكة إبراهيم ٢ - وعلى بركة لاسماعيل . كما نص القرآن في قوله تعالى : ﴿ وماركنا عليه ، وعلى إسحق ﴾ أهمل البيت ﴾ [ سورة المائدات ، آية ٢٠ ] وفي قبوله تعالى : ﴿ وماركنا عليه ، وعمل إسحق ﴾ اسورة المائدات ، آية : ١٢٣ ] أي عمل إسماعيل الذبيت ، وإسحق أخيه . وهمذا هو نص التوراة في المركة :

1 - «بذاي أقسمت يقول الرب: إني من أجل أنك فعلت هذا الأمر ، ولم تمسك ابنك وحيدك . أباركك مياركة . . . ويتبارك في نسلك جميع أمم الأرض . من أجل أنك سمعت لقولي » [ تكوين ٢٧ : ١٦ - ١٨ ] ٢ - «وقال الله لإبراهيم : ساراى أمرأنك لا تذعوا اسمها ساراى ، بل اسمها سارة ، وأباركها وأعطيك أيضاً متها ابشاً . أباركها فتكون أعماً . وملوك شعرب منها يكونون ، [ تكوين ١٧ : ١٥ - ١٦ ] ٣ - «وقال إبراهيم ف : ليت إسماعيل يعيش أمامك ؟ فقال الله : وأما إسماعيل فقد سمعت لك قيه . ها أنا أباركه . وأنمره . وأكثره كثيراً جداً . أنى عشر رئيساً يلد واجعله أمه كبيرة ) [ تكوين ١٧ : ١٨ - ٢٠ ] .

من هذه النصوص يتين لنا: أن البركة الموعود بها إبراهيم وهي على تفسير اليهبود. تعني الملك والنبوة. هي لإسماعيل كيا هي لإسحق، وحيث تحققت مع بني إسحق في شخص نبي ، بدأت البركة من ظهوره لأنه صاحب شريعة. لا بد وأن تتحقق مع بني إسماعيل في شخص نبي ، تبدأ بركة إسماعيل من ظهوره. والتاريخ يشهد: أن صاحب الشريعة في نسئل إسحق هو موسى. ويشهد أن صاحب الشريعة في نسئل إسماعيل هو محمد. ولذلك جاء في القرآن الكريم أن محمداً محائل لموسى في قوله تعالى: ﴿ إِنَا أرسلنا إليكم رسولاً شاهداً عليكم ، كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً ﴾ [ المؤمل ١٥ ].

ثانياً: جاء في الاصحاح الثامن عشر من سفر النثنية هذا النص: دبقيم لك الرب إلحك: نبياً من وسطك. من إخوتك. مثلي. له تسمعون ... أقيم لهم: نبياً من وسط إخوتهم. مثلك. وأجعل كلامي في فمه. فيكلمهم بكل ما أرصيه به. ويكون أن الإنسان المذي لا بسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي . أنا أطالبه وأما النبي الذي يطغى فيتكلم باسمي كلاماً لم أرصه أن يتكلم به أو الذي يتكلم باسم ألحة أخرى . فيموت ذلك النبي . وإن قلت في قلبك : كيف نعرف الكلام الذي لم يتكلم به الرب؟ فيا تكلم به النبي باسم الرب ، ولم يحدث ولم يصر ، فهو الكلام الذي لم يتكلم به الرب . بيل بطغيان تكلم به النبي . فيلا تخفي منه ، [ التثنية ١٨ : ٢٢].

ثالثاً : في الأصحاح الناسع والأربعين من سقر التكوين قول يعقوب لبنيه : و لا يزول قضيب من يهودا ومشترع من بدين رجليه ، حتى بدأي شيلون . وله يكون خضوع شعوب ، { تكوين ٩٩ : يهودا ومشترع من بدين رجليه ، حتى بدأي شيلون . ولا تنسخ شريعتهم ، شريعة التوراة ، حتى بدأي نبي الأمان . ولا بد وأن بكون شيلون من غير بني إسرائيل . لأن النص يموضح زوال الملك منهم إذا ظهر شيلون . ولو كان هو منهم لاستمر الملك ولم يزلى . والمراد منه : نبي الاسلام لثيوت بركة في نسل إسماعيل عليه السلام .

رابعاً : قال موسى في عهاية السوراة : ﴿ وَهَذَهُ هِي السِّرِكَةِ الَّتِي بِنَارِكُ مِهَا مُنومِي رَجَلَ الله بني =

المرائيل قبل موته . فقال : (جاء الرب من سيناء . وأشرق لهم من سعير . وتلألأ من جبال فاران . وأن من ربوات القدس ، وعن يمينه نبار شريعة لهم . فأحب الشعب جميع قديسيه في يقلل . وهم جالسون عند قدمك ، يتقبلون من أقواللك ، [ تشية ٣٣ : ١ - ٣ ] وفي هذا النص نجد الكاتب يخبر عن تقسيم البركة الموعود بها إبراهيم عليه السلام حسب ما جاء عن موسى عليه السلام فقال : إن الله جاء من سيناء ، أي ظهرت شريعته على يد سوسى في طور سيناء . ويعني بالإشراق من ساعير : أن علياء بني إسرائيل كانوا يفسرون التوراة في أرض فلسطين والأردن . ويعني بالتلألؤ من جبال فاران : ظهرور شريعة واضحة من فاران . والدليل على أن ناران جبال مكة ، وعلى أن فاران موطن بني إسماعيل ما جاء في التوراة أن ملاك الله قابل هاجر وقال لها : ١ قيومي احملي الغلام وشدي يدك به . الني ساجعله أمة عظيمة . . . وكان الله مع الغلام فكبر ، وسكن في البرية ، وكان يتمو رامي توس . وسكن في برية فاران ه [ تكوين ٢١ ] الغلام وفي يعض التراجم ـ وهي البرية ، وكان يتمو رامي توس . وسكن في برية فاران ه [ تكوين ٢١ ] النبي محمد مباتون إلى فلسطين لإنهاء الشريعة البهودية منها إلى غير رجعة . ومن يعمل بها يعد ظهوره لا يقبل عمله لذى الله . لأن الله نسخها على بد عمد قيمة .

#### ثانياً ؛ البشارة بنبي الإسلام في الإنجيل

غهيد :

الأناجيل الفدسة عند النصارى هي : إنجيل متى رموفس ولوقا ويـوحنا وفي هـذه الأناجيـل صفة نبي الإسـلام ﷺ . وفي إنجيل اسمـه المبارك أهـد . ولقد ظهـر في الفرن النماسع عشـر إنجيـل يسمى بإنجيل برنابا رفيه اسم محمد وأوصافه . ويطول بنا الحديث إذا ذكـونا تصـوص النيوءات كلها . من الأناجيل . ولذلك منختار النص الذي يشير إلى اسم أحمد في إنجيل يوحنا .

النص :

الأول: إن العجز إنما يدل على صدق المدعى ، إذا اعتقدنا أنه لا يجوز ظهوره عقيب دعوى الكذاب . فمن اعتقد أنه لا خالق لجميع أنواع الكفر والفواحش إلا الله تعالى . فكيف يمكنه أن يقول : إنه لا يجوز من الله تعالى إظهار المعجز عقيب دعوى الكذاب ؟ بل نقول : إنه لا يفسده في إظهار المعجز عقيب دعوى الكذاب ؟ بل نقول : إنه لا يفسده في إظهار المعجز عقيب دعوى الكذب ، إلا أن ذلك قد يؤدي إلى الجهل والتلبيس .

فمن قال : إنه تعالى هو الخالق لكل كفر ، وكل جهـل ابتداء . فكيف

ووجه الدليل في هذا النص :

١ - كلمة و المعزّي ٢ - والأوصاف التي وردت في النص عن و المعزّي و ـ بضم الميم وقتح العين وتشديد الراي مكسورة ـ اسا كلمة و المعزّي ٤ فهي في النراجم الحديثة ، وموضوع بدلها في النراجم القديمة كلمة و باركيت ٤ أو فارقليط في بعض النراجم معناها : النائب عن المسيح الذي سيأني ليعزي بني إسرائيل في فقدهم الملك والنبوة . فمن هو المعزي ؟

أ ـ يقول النصارى إنه الإله الثالث في الثالوث المقدس : ويقولون : إنه قد أن بعد رفع المسيح إلى السياء بخمسين يوماً .

ب ـ ويقول المسلمون : إنه محمد ﷺ . ويستدلون على قولهم بما يلي :

١- إن النصارى وعلماء اللغات يقولون إن كلمة و بير كليت و كلمة عبرانية ومعناها : احد . وتترجم في اليونانية و بيركليتوس ، وحيث أن اللغة العبرانية لم يكن فيها حروف مد قبل القرن الحامس الميلادي . فإذن يكون المسيح قد نطق و بيركليت ، ولم ينطق و باركليت ، ويؤكد هذا أن وجهة نظر النصارى في و المعرّي ، وجهة باطلة . لأن التوراة نصت على أن الله واحد وكذلك نص الإنجيل . وعلى ذلك فالقول بالتنافيث قول باطل .

٢ - إن الأرصاف الواردة في النص ندل على شخص بشري . ومن الأوصاف : أنه يبكت العالم
 ريخبر بكل شيء ويعلم كل شيء ويجد المسيح ويرشد إلى جميع الحق .

٣- أن البهود كانوا يتنظرون و النبي ، المذي نصت النوراة على بجيئه في زمان المسبح عليه السلام . ولم يخبر المسبح أنه هو ، وقد أخير بوحنا المعمدان . المذي هو يحيى عليه السلام . مأنه ميأني من بعده ، بقوله : ويماني بعدي من هو أنوى مني ، المذي لست أهلا أن انحني واحل مبور حذاته ، [ منى ٣ ] والذي يدل على أن البهود كانوا ينظرون هذا النبي زمان المسبح : ما جاء في الاصحاح الأول من إنجيل يوحنا : أن البهود من أورشليم أوملوا وفلاً من العلماء ليسالوا بحيى : هل أنت النبي ؟ هل أنت المسبح ؟ هل أنت إبلياء ؟ وأجاب يحيى لست المسبح ولست بحيى : هل أنت النبي ، ثم نطق بقوله : وتوبوا فقد افترب ملكوت السموات ، ونطق بقوله : ويأت بعدي من هو أفوى مني . . . الخ ، ولقد نطق المسبح بمثل قوله فقد بدأ دعوته كها هو مبين في بعدي من هو أفوى مني . . . الخ ، ولقد نطق المسبح بمثل قوله فقد بدأ دعوته كها هو مبين في الاصحاح الثالث والحرابع من إنجيل مني بقوله لبني إسرائيل : « توبوا فقد افترب ملكوت السموات ، ما يدل على تشامهها في الهدف من الدعوة ، وأنها معاً يبشران بمحمد ينتخ.

يمكنه أن يقول: إنه تعالى لا يجوز منه أن يفعل [ ما قد يؤدي(١) ] إلى الجهل والتلبيس ؟ لا يقال: الدليل على أنه لا يجوز من الله تعالى إظهار المعجز على يد الكذاب: أنه تعالى قادر على أن يعرفنا صدق الأنبياء عليهم السلام على سبيل الضرورة. فوجب أيضاً أن يقدر [ على(١) ] أن يعوفنا صدقهم بالدليل، وإلا لزم المعجز. ثم إنه ثبت أنه لا دليل سوى المعجز، فلو جوزنا من الله تعالى أن يظهر المعجز على يد الكاذب، فحينئذ لزم أن لا يقدر الله تعالى على أن يعرفنا صدق الأنبياء على سبيل الاستدلال. وذلك يفضي إلى تعجيز الله تعالى، وأنه عالى.

لأنا نقول : هذا الكلام ضعيف من وجوه :

الأول: لا نسلم أنه تعالى لما قدر على أن يعرفنا صدق الأنبياء على سبيل الاضطرار، وجب أن يقدر على أن يعرفنا من صدقهم على سبيل الاستقلال. وما الجامع بينها ؟

ثم إن القول (٣) بأن الله تعالى هو الخالق للكفر والفواحش، يمتنع أن ينقي المعجز وجه دلالته على الصدق. والقادر إنما يكون قادراً على ما يكون في نفسه ممتنعاً. وليس كذلك تعريف صدقهم على مبيل الضرورة. لأن ذلك غير ممتنع في نفسه ، فصح كونه قادراً عليه . وظهر الفرق .

الثاني: سلمنا أنه تعالى لما قدر على تعريف صدق الأنبياء اضطراراً ، وجب أن يقدر على تعريف صدقهم بالاكتساب. إلا أن مذهبكم يفضي إلى أن لا يقدر الله تعالى على ذلك ، فكان مذهبكم مقضياً إلى المحال ، فوجب أن يكون محالاً . وأنتم ما زدتم على هذا ، إلا السعى في إبطال مذهبكم .

الشالث: إنكم قلتم: إنه لا يصح من الله تعالى إظهار المعجز على يد

<sup>(</sup>۱) من (طبل).

<sup>(</sup>٢) سلط (م) .

<sup>(</sup>٢) إن القرق القول ( م ) .

الكاذب، وإلا لزم تعجيزه (١) على أن يعرفنا صلق الأنبياء بالاكتساب، ونحن تقول: وجب أن لا يصح من الله تعريفنا صلق الأنبياء بالاكتساب، وإلا لـ زم تعجيزه عن خلق المعجزات، عقيب دعوى الكذاب. ولما كان ممتنعاً في نفسه، لم يكن عدم القدرة عليه عجزاً. قلنا: ولم ينفصلون عمن يقول: دلالة المعجز على الصدق، لما كانت ممتنعة لنفسها، لم يكن عدم القدرة على خلق هذا الدليل: عجزاً ؟

وبالجملة : فلا فرق بين الجانبين .

المرابع: وهو أن قولكم: إنه تعالى لا يصح منه خلق المعجز عقيب دعوى الكاذب: كلام باطل. لأن فلق القمر، عقيب تكلم (١) إنسان بكلام كذب، ممكن في نفسه. والله تعالى قادر على كل الممكنات، فيمتنع حصول هذا الامتناع، نظرا إلى القدرة، ويمتنع أيضاً حصوله نظراً إلى الداعي. لأن قبح القبائح، لا تأثير لها عندكم في هذا الباب.

ولما ثبت أنه لا بمكن القول بحصول هذا الامتناع . لا نـظراً إلى القدرة ، ولا نظراً إلى الإرادة والداعي . كان القول بثبوت هذا الامتناع : ياطلاً قطعاً .

الوجه الثاني في بيان أن القول بأن الله تعالى خالق الأعمال العباد ، يمنع من القول ببإثبات النبوات : وذلك لأن المقصود من بعثة الأنبياء ـ عليهم السلام ـ إلى الخلق : دعوتهم إلى الطاعات ، ومنعهم عن القبائح والمنكرات . لكن دعوة الخلق إلى هذه الأشياء إنما تعقل عند كوتهم قادرين على الأفعال . لأن قبح تكليف العاجز ، معلوم في بدائه العقول . فإذا لم يكن العبد مستقلاً بالفعل والترك ، كان تكليفه تكليفاً للعاجز . فثبت : أن القول بأن العبد غير موجد الأفعال نفسه ، ينافي الإقرار بالنبوة .

الوجه النالث : إن الكتب الإلهية بأسرهما ناطقة بأن العباد قادرون عملي

<sup>(</sup>١) تعجزة (م) .

<sup>(</sup>۲) تکله (م) .

الخيرات والشرور متمكنون فيهها(١) غير ممنوعين عنهما و فمن شساء فليؤمن ، ومن شاء فليكفر(٢) ، وثبت بـالمتواتـر المفطوع [ بـه(٢) ] أنهم كانـوا بمدحـون من آمن وأطاع ، ويذمون من كفر وعصى .

فلو قلنا: العبد غير مستقل بالفعل ، كان ذلك تصريحاً بكونهم ممنوعين من الأفعال ، غير قادرين عليها . وذلك تصريح بتكذيب الأنبياء - عليهم السلام - في عين تلك الأشياء ، التي (أ) ادعوا كونهم رسل الله فيها . والتصريح بمثل هذا التكذيب ، ينافي الاعتراف بكونهم صادقين . فثبت بهذه الوجوه الشلائة : أن القول بأن العبد غير موجد لأفعال نفسه ، ينافي الإقراد بالنبوة .

واعلم : أن المعتمد في الجواب عن هذا المقام، أن نقول : هذا الـذي ألزمتموه علينا، لازم عليكم من وجوه :

الأول: إنكم لما اعترفتم بأن قدرة العبد صالحة للإيجاد. لم<sup>(0)</sup> بمكنكم الفطع بأن فاعل هذه المعجزات هو الله تعالى. ونحن قد حكيتا في بـأب دلائلنا العقلية: دليـل المعتـزلـة عـلى أن غـير الله تعـالى ، لا يصـح منه حلق الجسم والحياة. وبينا ضعفه وسقوطه.

وأما نحن [ فلم الله ] قلنا : إن قدرة العبد لا تصلح لـ الإيجاد ، لم يتوجه هذا السؤال علينا البتة . فثبت : أن دلالة المعجز على صدق المدعي ، إنما تتم على مذهبنا ، لا على مذهبكم .

الثاني : إن المعتزلة . إما أن يحكموا بأن الفعـل يتوقف عـل الداعي ، أو لا يحكموا بذلك . فإن كان الأول لزمهم الجبر . وذلك لأن عند عدم الداعي ،

<sup>(</sup>١) فيها (ج) .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف، آية: ٢٩ ،

<sup>(</sup>۲) زیادة .

<sup>(</sup>٤) التي هم ادعوهم كونهم (م) .

<sup>(4)</sup> ولم (م) .

<sup>(</sup>٦)من (م ، ك) .

يمتنع صدور الفعل عنه ، وعند وجوده بجب<sup>(1)</sup> صدور الفعل عنه . وتكون أفعال العباد معلولات أفعال الله تعالى . وحينئذ يلزمهم ما المزموه علينا . وإن كان الثاني . وهو أن صدور الفعل عن القادر لا يتوقف على الداعي ، فعلي هذا التقدير يخرج المعجز عن كونه دليلًا على الصدق . لاحتمال : أنه تعالى خلق ذلك المعجز . لا لمداعية ولا لغرض أصلًا . وعلى هذا التقدير ، فإنه يخرج المعجز عن كونه دليلًا على صدق المدعي .

الشالث : وهو أن إظهار المعجز على هذا الكاذب ، إنما يقبح إذا كان غرض الله منه : تصديق ذلك الكاذب . أما لـو حلق الله المعجز عقيب دعـوى الكاذب . لا لغرض التصديق ، بل لغرض آخر . لم يقبح البتة .

ومن المعلوم: أن أغراض الله تعالى في خلق المخلوفات كثيرة ، غير مضبوطة . ولما ثبت أنه يجوز أن بخلق الله تعالى ذلك المعجز عقيب دعوى الكاذب ، لغرض آخر سوى التصديق ، وثبت أن على هذا التقدير لا يقبح [ خلقه(۱) ] علمنا : أنه لا يقبح من الله تعالى خلق المعجز ، عقيب دعوى الكاذب .

ولا يقال: إنه يقبح من الله تعالى خلق المعجز عقيب دعوى الكاذب مطلقاً. وذلك لأنه تعالى [ إن ٢٦ ] خلقه لغرض تصديقه ، فهو قبيح . وإن خلقه لغرض آخر فهو أيضاً قبيح . لأنه يوهم كونه واقعاً لغرض التصديق . وكما أن فعل القبيح قبيح ، فكذا فعل ما يوهم القبيح قبيح أيضاً . لأنا نقول : لا نسلم أن فعل ما يوهم القبيح : قبيح . ألا ترى أن إنزال المتشابهات قبح (١) تقصيراً من الكلف . حبث قطع لا في موضع القطع . فكذا ههنا . لما ثبت أن خلق المعجز ، عقيب دعوى الكاذب ، يحتمل وجهاً آخر ، مسوى التصديق .

<sup>(</sup>١) تحت (م) .

<sup>(</sup>۲) من (طًال).

<sup>(</sup>۲) سقط (م) .

<sup>(</sup>٤) القبيحة [ الأصل ] .

فلو جزم المكلف بحمله على التصديق ، كان التقصير من المكلف . حيث قطع لا في موضع القطع .

فئيت سهذه الوجوه الثلاثة : أن الإشكال الـذي ألزمـوه علينا ، فهــو أيضاً لازم على أصولهم ، من هذه الوجوه الثلاثة .

وباللسه التوفيسق

وأما بيان أن القول بأن العبد غير موجد لأفعال نفسه ، ينافي الإقرار بكون القرآن(١) حجة : فبيانه من ثلاثة أوجه :

الأول: إنه لما لم يقبح منه تعالى ، خلق الضلالات والفواحش . فكيف يقبح منه أن يكذب ؟ ومع هذا التجويـز لا يبقى القرآن حجـة . لا يقال كـلام [ الله(٢) ] صفة قديمة ، والصفة القديمة بمتنـع أن تكون كـذباً . لأنـا نقول : إن هذا الكلام : باطل من وجوه :

الأول : إنا لا تسلم أن كلام الله صفة قديمة . فإن ذلك مما عظم الخلاف فيه ، بيننا وبينكم .

ثم نقول: لوكان كلام الله قديماً ، لكان كذباً . والدليل عليه : أنه مشتمل على الإخبار عن الأمور الماضية . كقوله تعالى : ﴿ إِنَا أَسْرَلْنَاهُ فِي لَيْلَةُ الْقَدَرُ (٢) ﴾ . ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قومه (٤) ﴾ والإخبار عن الأمور الماضية لا يكون صدقاً إلا إذا كان المخبر عنه سابقا على الخبر . وكون الأدنى مسبوقاً بغيره : عال .

فثيت بهـذا: أن كلام الله تعـالى ، لوكـان قديمـاً ، لكان كـذبـاً . وأنتم ادعيتم أن كونه قديما ، ينافي كونه كاذبـاً . فوجب أن يقـال : إن كونــه قديمـاً ،

بكون إلا القرآن ( م ) .

<sup>(</sup>۱۲) س (طنان).

<sup>(</sup>٣) أولُ القدر .

<sup>(</sup>٤) ارل نوح .

ينافي كونه كذباً. قالوا: الدليل عليه: هنو أنه تعالى عالم بجميع المعلومات، وكل من كان عالماً بشيء ، لم يمتنع أن بخبر في نفسه ، عن ذلك الشيء بخبر صدق . فلو كان [ صدقه(۱) ] تعالى كذباً ، لكان ذلك الكذب قديماً ، والقديم يمتنع زواله . وإذا امتنع زوال الكذب ، امتنع حصول الصدق . لأن اجتماع الضدين : محال . فثبت : أنه تعالى ، لو كان كاذباً ، لامتنع عليه أن يخبر عها علمه بخبر صدق ، وقلنا : إن هذا الامتناع باطل ، فثبت : أن كلام الله صدق .

واعلم: أن هذا الكلام ضعيف. لأنا نقول: كما أن العالم بالشيء يمكنه أن يخبر في نفسه عما علمه بخبر صدق، فكذلك يمكنه أيضاً أن يخبر [ عنه بخبر الكلام القديم صدقاً، يمنع من إمكان هذا الكذب. بخبر الكذب، متعزاه أيضا في جانب الصدق. ثم لئن سلمنا: أن الكلام القديم بجب كونه صدقاً، إلا أنكم لما تمسكتم بآيات القرآن على أنه تعالى هو الموجد لأعمال العباد، فأنتم ما تمسكتم بذلك الكلام، القديم الأزلي المنزه عن أن يكون حرفاً أو صوتاً. وإنما تمسكتم بهذه الألفاظ المركبة المحدثة المسموعة. فهب أن ذلك الكلام القديم: صدق، إلا أن نقول: لم لا يجوز أن يقال: [ إن (أن) ] هذه الألفاظ التي تسمعها، ونستدل بها في هذه المسألة، تكون كلها أكاذيب وأضاليل وأباطيل ؟ فثبت: أنه وإن كان الكلام القديم صدقاً، إلا أن ذلك لا ينقع في القطع بصحة مدلولات هذه الألفاظ التي نسمعها. وإن خلط أحد البابين بالأخر، إما جهل أو تجاهل.

الوجه الثاني في بيان أن القول بأن العبد غير موجد لأفعال نفسه ، يمشع من الاعتبراف بأن القبرآن حجة . لمو أن مدار النمسك بالقرآن ، وبسائر الدلائل اللفظية على أصل واحد ، وهو أن [ الأصل ال في الكلام : الحقيقة .

لا دليل لنا على صحة هـذه المقدمـة ، إلا أن نقول : لــو أراد المتكلم من

<sup>(</sup>١) من (م) .

<sup>(</sup>٢) من (طُ ) (1) سقط (م) .

<sup>(</sup>۱) س (ط، ل) . . . .

كلامه غير حقيقته ، مع أنه لم يدل على مراده ولم يبينه ، لزم كونه جاهدلاً ساعياً في إيقاع التلبيس والتدليس أو نقول : يازم منه تكليف ما لا يطاق . إلا أنا نقول : من اعتقد أنه لا جهل ولا تلبيس [ ولا تدليس ()] إلا وهو واقع بإيقاع ألله ، وبإرادته . فمع هذا المذهب كيف بمكنه تقرير هذه المقدمة ؟ وأما قوله : ويلزم منه تكليف ما لا يطاق ، فهذا أيضاً وارد على مذهب الجبرية . لأنه تعالى يخلق الكفر في الكافر ، ثم يأمره بالإيمان . فكذا ههنا . فثبت : أنه لا سبيل إلى إثبات هذه المقدمة على مذهب الجبرية . ومتى تقيد () إثباتها ، فقد تعذر الاستدلال بالقرآن والأخبار .

الوجه الثالث في تقرير هذا المطلوب: إن مذهب الجبرية: أنه تعالى هـو الندي بخلق الكفر في الكافر ويريده ، وكل من أراد شيئاً ، فإنه أيضاً يريد كل ما أفضى إليه . ومعلوم : أن التلبيس والتدليس وإطلاق اللفظ لإرادة غير معناه مما يفضي إلى حصول الجهل والضلال . وذلك يقتضي عـل مذهب [ الجبرية (٢٠) ] أنه تعالى أراد بهـذه الألفاظ غـير ظواهـرهـا ، ومـع هـذا الاحتمال كيف بمكن التمسك بالقرآن ؟

واعلم: أن للمعتقد في الجواب أن يقول: هذه الإلـزامات أيضـاً واردة عليكم [ وذلك(<sup>1)</sup> ] وإن تفينا الكذب في حق الله تعالى . إلا أن الوجوه العشـرة التي ذكـرناهـا قائمـة . ومـع تلك الـوجـوه العشـرة لا يبقى شيء من الـدلائـل اللفظية : يقينية . فهذا جملة الكلام في هذا الموضع .

واعلم: أن جوابنا عن مجموع هذه السؤالات أن نفول: رأينا المعتزلة ملأوا كتبهم من الاستدلال بالآبات والأخبار، على أن العبد موجد لأفعال نفسه. فنقول: جواز التمسك بالدلائل السمعية. إما أن يكون موقوفاً على العلم بكون العبد موجداً لأفعال نفسه، أو لا يكون موقوفاً عليه. فإن كان

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) يفيد (م).

<sup>(</sup>۴) س (ع ، ل) .

<sup>(1)</sup> س (طً، ان).

الأول كان إثبات كون العبد موجداً بالدلائل السمعية ، إثباتا للأصل بالفرج وإنه يوجب الدور . وإن كان الثاني ، فحينئذ لا يلزم من القدح في كون العبد موجداً ، تعذر الاستدلال بالآيات والأحاديث . فإن قالوا : مقصودنا من ذكر الآيات والأحاديث في بيان كون العبد موجداً : ليس هو إثبات ذلك في نفس الأمر ، بل مقصودنا : إلزام الخصم . وذلك لأن المجبرة لما كانوا معترفين بأن القرآن حجة . فإذا ثبت أن القرآن يكل على كون العبد موجداً لأفعال نفسه ، فقد حصل الإلزام . فنقول : فاقبلوا منا مثله . فإن المعتزلة لما سلموا أن القرآن حجة ، ثم دل القرآن على أن موجد أفعال العباد هو الله تعالى . فحينئذ مجصل الإلزام والإقحام . فثبت : أن ما ألزموه علينا ، لازم عليهم .

وباللسه التوفيسق

#### البحث الثالث

فىي

أن القرآن هل يصير مطعوناً فيه بسبب ما فيه من الآيات الدالة تارة على الجبر ، وأخرى على القدر ؟

قالوا: إن الجبرية تمسكوا بآيات كثيرة ، قوية الدلالة على الجبر . والقدرية أيضاً تمسكوا بآيات كثيرة ، قوية الدلالة على القدر . فترى كل واحد من هذين الخصمين ، إذا حاول الجواب عن دلائل خصمه ، فإنه بحتاج إلى تأويلات مستكرهة ، ووجوه متعسقة . ولا يليق بالحكيم أن يتكلم بكلام ، ويريد به تلك المعاني . فعلمنا منهم أن القرآن مشتمل على التناقض . ثم الذاكرون فحذا السؤال فريقان . منهم من ينكر نبوة محمد - عليه الصلاة والسلام - فيستدل بهذه السؤال فريقان ، ومنهم من يقر بنبوة محمد - عليه الصلاة والسلام .

 واعلم . أن هـذه الشبهـة أيضـاً : بـاطلة(١) [ لأن(١) الحكيم كـما يتكلم بالحقيقة ، فقد يتكلم بالمجاز . وإذا كان الأمـر كذلـك ، لم يلزم من حمل بعض الآيات على مجازاتها : محذور .

فهذه جملة ما يتعلق بهذه المقدمة .

#### وباللسه التوفيسق

(١) واعلم : أن هذه الشبهة باطلة . ويدل على بطلانها : معرفة المحكم والتشابه . فـالمحكم قولــه تعالى : ﴿ اعملوا ما شئتم ﴾ [ قصلت ٤٠ ] والمتشابه قبوله تعالى : ﴿ . . . والله خلفكم ؟ وما تعلمون ﴾ ؟ [ الصافات ٥٥ ـ ٩٦ ] فالمحكم بين أن العبد مستقل بإيجاد الفعل . والمنشابه يجتمل معنيــين . الأول : والله خلفكم وخلق عملكم . والشاني : أن الأيـــات في معــرض الاستهـــزاء والتهكم بقوم إبراهيم عليه السلام . ﴿ أتعبدون ما تنحمون ﴾ من هذه الحجارة ؟ والحال : أن الحالق لكم هو الله تعالى . ثم وبخهم بقوله : ﴿ وَمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ؟ أي أي شيء تعملونــه ؟ إن نحتكم الأصنام من الحجارة عمل باطل . والمتفق مع المتشابه : هــو المعنى النائر ، فيكــون هو المراد لله عز رجل . وعل هذه الطريقة لا يكون في القرآن موهم للتعـارض ولا موهم للتنــاقض . ولو أن القرآن كله عبل نسق واخد من الفهم ، 11 تميز العبالم عن الجاهيل . والله يربيد أن يتميز العالم عن الجاهل . ومثل هذا كثير في التوراة . قإن في سقر الشَّقياء أن الله تعالى و مبدع الشور ، وخيالق الظلمة ، وبجري المسلام ، وخالق الشير ، [ أشعياء ٢٢ : ٧ ] ومنه نعلم أنَّ الله خالق الشر . وإن في منفر التكوين : وورأى الله جميع مـا صنعه فـإذا هو حـــن جــداً ، [ التكوين ١ : ٣١] ومنه تعلم : أن الله ليس خالفًا للشر . آلان الشر ليس حسناً جداً . وعلى ذلك فعبنارة أشعياء معناها : أن خالق الدنيا على ما هي عليه هو الله تعمال . وخلقها عملي ما همو عليه حسن جداً . فإن الله خلق الإنسان وسخر له ما في السموات وما في الأرض . ولكن قد يسيء الإنسان استعمال النعمة فيحرلها إلى نقمة . فمثلاً خلق العنب نعمة وهو حسن والله مبدعه وخالفه . وإذا جعله الإنسان خرأ وسكر وبالسكر أضاع عقله ونقد عرضه وماله. نقول حينئذ إنه قد صار تسرأ في العالم . وأصل الشو من الله ، لأن آلعنب الـذي هـو أصـل الشـر من إبـداع الله وخلف . والإنسان الذي أساء هر أيضاً من إبداع الله وخلقه . فقول أشعيناه وخالق الشمر ، هو عملي هذا المعنى ، بحسب إيجاد أصل الأنواع وقد عبر بأن الله خالق الشر ، لشلا يتوهم متـوهم أن الشرور في العالم تألى من إله أخر . كيا كان يعتقد المجوس . في إلهين النين : واحد يأتي بالخير وواحد يأتي بالشر . فلكي يمنع أشعياء من هذا الاعتقاد ، قال بأن الحير والشر من إله واحد . والشرور على أنواع ثلاثة : ١ ـ ما يصيب الإنسان من جهة طبيعة الكون والفساد ٢ ـ ما يصيب الناس من بعضهم لبعض ٢ ـ ما يصيب الإنسان بسبب فعله هو . وثبين التوراة أن الله قال لبق اسرائيل : ﴿ هَذَا قَدْ كَانَ مِن أَيْدِيكُمِ ۚ [ مَلَاحَيْ ١ : ٩ ] وفي سفر الأمثال : ﴿ إِنَّا يَعِمَلُ هَذَا مهلمك نفسه ، [ أمثال ٦ : ٣٧ ] ونفس المعنى في القرآن الكريم ، يقول تعالى : ﴿ وَمَا أَصَابِكُمْ من مصيبة فبها كسبت أيبديكم ﴾ [ الشورى ٣٠ ] ﴿ ولا تلفوا باينديكم إلى التهلكة ﴾ [ البقرة =

العلماء بني إسرائيل يفهمون القضية على أنها محكم ومتشابه نفي الفصل التاسع من ويرا شيت وبه ، ما نصه : و لا يتوجد شير نازلا من فوق. وهم بهذا قند أولوا نص أشعينا، بإرجاعه إلى المحكم . ولموسى بن ميمون المتوقى سنة ٢٠٢ هـ تعليل وجيه لمعضى أنواغ الشرور . والغاية من تعليله : أنها من الناس وليست من الله . يقول ابن ميمون :

د أما الضروريات كلها فمحصورة متناهية . أما التطاول فغير متناه . إن تعلق شوقك : أن تكون أوانيك قضة ، وكونها ذهبا أجمل وآخرون اتخذوها بلوراً ولعلك أيضاً تتخذ من المزمود والياقوت كل ما يمكن وجوده . فلا يزال كل جاهل فاسد الفكرة : في نكد وحزن ، على كونه لا يصل أن يعقل ما فعله فلان من التطاولات . وفي الأكثر يعرض نفسه لأخطار عظيمة ، كركوبه البحر وخدمة الملوك . وغاية ذلك : أن ينبال تلك التطاولات الغير ضرورية . فإذا أصمايته المصالب في طرقه تلك التي سلكها ، تشكي من قضائه وقدره ، وأخذ يذم الزمان ، ويتعجب من قلة إنصافه ، كيف فم يساعده على تحصيل مال جزيل يجد به خراً كثيراً ، يسكر بها دائها ، وجوارى عدة ، عليات بأنواع الذهب والأحجار ، حتى مجركت للجماع بأكثر مما في الطاقة ، ليلتذ ؟ كأن الغاية الموجودية إنما هي لمقة هذا الحسيس نقط . وإلى هنا انتهى غلط الجمهور ، حتى عجزوا البارىء ، في هذا الوجود الذي أوجده بهذه الطبيعة الموجبة لهذه الشرور العظيمة بحسب خيالهم ، لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيلة على ثيل رذيلته ، حتى يوصل نفسه بحسب خيالهم ، لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيلة على ثيل رذيلته ، حتى يوصل نفسه بحسب خيالهم ، لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيلة على ثيل رذيلته ، حتى يوصل نفسه بحسب خيالهم ، لكون تلك الطبيعة لا تساعد كل ذي رذيلة على ثيل رذيلته ، حتى يوصل نفسه المسيئة غاية مو قا ، الذي لا نهاية قده [ دلالة الحائرين ص ٥٠٥ ]

(٢) مخطوطة أسعد فيها زيادات غير موجودة في ( م ، ط ) والنسخ المشابهة فيها . ومن هنا تبدأ المزيادة
 إلى قوله ووجه الاستدلال بهذا الخبر الذي بعده الحجة الثامنة عشر التي فيهما خلفت هؤلاء للجنة
 ولا أبالي . في القصل الثاني من الباب الثالث .

#### الفصل الثاني في التجسك بالإيات البشتملة على لفظ «الخاق»

الكلام في تقرير هذا المطلوب ، يستدعي تقديم مقدمة في لفظ ( الخلق ، فنقول : لفظ الخلق ، جاء بمعنى الإحداث ثارة ، وبمعنى التقدير أخرى

أما الأول: فيدل عليه أمور:

الأول : قوله تِعالى : ﴿ إِنَا كُـلُ شَيءَ خَلَقْنَاهُ بِقَـدُرُ(¹) ﴾ ولو كيان الخلق

(١) مورة القمر، اية : 44 -

ويقول الدكتور علاء الدين أمر محمد مهدي . الغزويني :

و أما ما يتعلق بأنعال الإنسان . فيمكن القول أن الله تعمالي قضى بها عليه . على معنى : حكم بها عليه ، وألزمه إياها وأوجبها ، وهذا الإلزام : هو أمره له وليس على سبيل الإلجاء والإجبار . كما يكن أبضاً القول أن الله قلر أفعال الإنسان على معنى أنه بين مقاديرها وأوضح تفاصيلها واعتلاف أحوالها ، من حسنها وقبحها ، وقرضها وحلالها ، وحرامها ومندوبها . وأما أنه قضاها بمعنى خلقها في الإنسان فباطل لا مجوز ، لأنه إن أربد أنه خلقها فيه ، لقال سبحانه : وقضى في خلقه بالمعصيان ولا يقول قضى عليهم ، لأن الحلق إنما يكون في الإنسان لا عليه ، مع أنه تعمال قد أبطل هذا القول بقوله : » الذي أحسن كل شيء خلقه فه [ السجلة لا ] فهو صريح في عدم وجود القبيح في خلقه ، وأن كل ثعله حسن ، والمعاصي قبائح باتفاق المسلمين ، فوجب نفيها عنه مسجانه ، وإن أربد أنه قضى عليه بالمعاصي بمنى أمره بها فقد أبطل هذا القول أيضاً ، قوله تعمل : فو إن أهد لا يأمر بالفحشاء . أتقولون على الله ما لا تعلمون ؟ فه [ الأراف ٢٨ ] فهذا عصريح في عدم إرادة هذا المعنى . وإن أربد أن الله قضى على الإنسان بالمعاصي بمنى أعلمه عبي عبد على على الإنسان بالمعاصي بمنى أعلمه عبد على عنه أماه أن يعمل أن

هو التقدير ، لصار معنى الكلام : إنا قدرنا كل شيء . أن الخلق ههنا ليس هو التقدير ، فوجب أن يكون هو الإحداث ، ضرورة أنه لا قائل بالغرق .

الشاني : قـولــه تعــالى : ﴿ وخلق كــل شيء ، فقــدره تقـــديـــرأ(١) ﴾ والاستدلال كيا تقدم .

الشالث: قبوله تعالى: ﴿ هنو الله الخالق (٢) ﴾ وهنذا الشركيب يفيند الحصر. والخلق بمعنى التقدير غير منحصر، فوجب أن يكون المدلول عليه بهذا الحصر، هو الخلق. بمعنى الإحداث.

الرابع : قول سلف الأمة : لا خالق إلا الله . وهذا الحصــر لا يصح إلا إذا كان الخلق بمعنى التكوين والإحداث .

وأما مجيء لفظ الحلق بمعنى التقدير . فيدل عليه وجوه :

الأول: قوله تعالى: ﴿ إِنْ مثل عيسى عند الله ، كمثل آدم ، خلقه من تراب ، ثم قال له : كن . فيكون (٣) ﴾ ولا شك أن قوله : ﴿ كن فيكون ﴾ استعارة عن الإحداث والإيجاد . ثم إنه تعالى نصّ على أن هذا الإحداث والإيجاد . ثم إنه تعالى نصّ على أن هذا الإحداث والإيجاد متأخر عن الخلق ، فوجب أن يكون المراد من لفظ الخلق ههنا : شيئاً مغايراً للإحداث والإيجاد . فيكون هو التقدير . لأنه لا قائل بالفرق .

الثاني: قوله تعالى: ﴿ فَتِبَارِكُ الله أَحْسَنَ الْخَالَقَيْنَ ( أَ ) ﴿ وَهَذَا التَّرِكِيْبُ يَدُلُ عَلَى كُونَ غَيْرِهِ خَالْقاً . وقد دل الدليل على أنه لا موجد إلا الله ، فلا يَد وأن يكون المراد من الحُلق في هذه الآية : شيئاً سوى الإحداث . فيكون هو التقدير ، لأنه لا قائل بالفرق .

عن العماصي بمقتضى العدل ، ولم يستحق المطائع شوابا عمل عمله بمقتضى العقل ، [ ص ٩١ - ٢٠ كتاب الفكر التربوي عند الشيعة الإمامية - رسالة دكتورا، في كلية التربية - جامعة عين شمس للدكتور علاء الدين أمير عمد مهدي الفزويني ]

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان ، آبة ; ٢ .

<sup>(</sup>٢) آخر الحشر .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة المؤمنون ، آية ؛ ١٤ .

الشالث: قولـ تعالى: ﴿ وإذ تخلق من الـطين كهيئـ الـطير(١) ﴾ والاستدلال كها تقدم .

الرابع: إن الكذب يسمى خلفاً واختلاقاً. قبال تعالى: ﴿ إِنْ هَـٰذَا إِلَا الْحَتَـٰلاقاً. قبال تعالى: ﴿ إِنْ هَـٰذَا إِلَا الْحَتَـٰلاقَ<sup>(٣)</sup> ﴾ وقبال: ﴿ وَتَخْلَقُونَ إِنَّاكَانَ ﴾ وقبال: ﴿ وَتَخْلَقُونَ إِنَّاكَانَ ﴾ وما ذاك إلا لأن الكاذب يقدر المعدوم موجوداً في ذهنه أولاً ، ثم يعبر عنه بلفظه .

الحامس: إن أهل اللغة يقولون: خلقت من الأديم خفا، ومن الشفة قميصاً. قال الشاعر:

ولا يبط بأيدي الخالفين ، ولا أيـدي الخوالق إلا جيـد الأدم

وقال :

ولأنت تفري ما خلقت ، وبعد ﴿ ضِ القوم ، يخلق ، ثم لا يفري

وقال الحجاج في خطبته : • أي لا أهم إلا أمضيته ، ولا أخلق إلا فريت ،

إذا عرفت هذا فنقول: أما الخلق بمعنى الإحداث والإيجاد, فعندنا: أنه سبحانه منفرد به وأما بمعنى النقدير، فهو أيضاً على ضربين: أحدهما: إحداث الشيء على مقدار مخصوص والحلق بهذا التفسير يرجع حاصله إلى كيفية مخصوصة في الاحداث وإذا لم يصح الإحداث إلا من الله تعالى ، فكذلك التقدير بهذا التفسير، وجب أيضاً أن لا يصح إلا من الله تعالى ، والثاني: إن حكم الحاكم بأن ذلك الشيء وقع على ذلك المقدار يسمى تقديراً أيضاً ، يقال: السلطان قدر لفلان من الرزق كذا ، ومن المملكة كذا . والتقدير بهذا التفسير يصح صدوره عن العبد .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة، آية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) الشعراء ١٣٧ وقراءة حفص بضم الحاء واللام وقرأ الكسائي وغيره خلق بفتح الحاء .

<sup>(</sup>٣) سورة ص ٧ .

<sup>(1)</sup> سورة العنكبوت ، آية : ١٧ .

## ولما لحصنا هذه المقدمة ، فلنرجع إلى تقرير الدلائل والبينات :

الحجة الأولى في بيان أن الله تعالى خالق لأعمال العباد: نقول: عمل العبد شيء، وكل شيء فهو مخلوق لله تعالى . لقوله تعالى : ﴿ الله خالق كـل شيء (١) ﴾ ينتج : أن عمل العبد مخلوق لله تعالى . واعلم : أنا قبل الخوض في تعديد السؤالات والجوابات نقدم أمرين لا بد منها .

أما الأول: فهو أن نقول: إن الموجود إما أن يكون واجباً لذاته أو بمكناً لذاته ، والممكن لذاته . لا يترجع عدمه على وجوده ، ووجوده على عدمه ، إلا بترجيح الواجب لذاته . وقد قررنا هذه النكتة في باب الدلائل العقلية . فيبت : أنه تعالى هو الخالق والموجد والمقدر لجميع الممكنات . ولما كان فعل العبد من جملة الممكنات ، وجب دخوله في هذه القضية . فثبت : أن ظاهر قوله مسحانه : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ قد تأكد بهذا البرهان العقلي القاطع ،

وأما الثاني: فهو أنه تعالى ذكر هذه الآية في مواضع من كتابه:
إحداها: قوله تعالى: ﴿ أَم جعلوا لله شركاء . خلقوا كخلقه . فتشابه الخلق عليهم ، قل : الله خالق كل شيء . وهو الواحد القهار(٢) ﴾ وثانيها : قوله تعالى : ﴿ لا إله إلا هو ، خالق كل شيء . فاعبدوه(٢) ﴾ وثالثها : قوله : ﴿ وخلق كل شيء عليم(٤) ﴾ ورابعها : قوله : ﴿ وخلق كل شيء . فقدره تقديراً ٤٠ ﴾ .

فيان قبل: دليلكم ينتج أن فعل العبد مخلوق لله تعمالي. وتحن نقول بموجبه. وذلك لأن الخلق عبارة عن التقدير. وعندنا: أن أفعمال العباد واقعمة بتقدير الله تعالى، وإن كانت حاصلة بإنجاد العبد وإحداثه.

لا يقال : هذا مدفوع من وجهين :

الرعد، آبة: ١٦.

<sup>(</sup>٢) سورة الرعد، آية : ١٦

<sup>(2)</sup> متورة الأنعام ، آية : ١٠٢ :

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آية : ١٠١ .

<sup>(</sup>٥) سورة الفرقان، آية : ٥٥ .

الأول : إن التقدير عبارة عن الفكرة والروية والظن والحسبان ، وذلك في حق الله تعالى ممتنع . ولما امتنع عمل كونه خالفاً لأفعال العباد ، عمل معنى النقدير ، وجب حمله على معنى الإحداث .

الثاني: هب أن كونه تعالى خالفاً لأفصال العباد، عبارة عن كونه تعالى مقدراً لها إلا أن التقدير عبارة عن إيقاع ذلك الفعل في زمان مخصوص، وعمل مخصوص، على وجه مخصوص. وهذا المعنى لا يتأتى إلا ممن كان محدثاً للفعل في فلما ثبت بهذا النص: أنه تعالى مقدر لأفعال العباد، وثبت بالعقبل: أن مقدر الأفعال بجب أن يكون موجداً لها ، لزم من مجموع الأمرين كونه تعالى موجداً لأفعال العباد. لأنا نقول:

أما الأول. فجوابه: إن التقدير عبارة عن إيضاع الفعل على قدر مخصوص. وهذا المعنى لا بحصل إلا بالعلم أو الطن. ثم إن كان العلم حاصلاً ، كما في حق الله تعالى ، فلا حاجة إلى الفكرة ، وإن لم يكن حاصلاً كما في حق العبد. فهناك بجتاج إلى الفكرة لتحصيل ذلك العلم ، أو ذلك الظن .

وأما السؤال الثاني: فجوابه: أن نقول: إنه تعالى مقدر لأفعال العباد. بمعنى أنه تعالى حاكم بوقوعها على تلك المقادير، كما يقال: فلان يكفر فلاناً، أو يضلله. إذا حكم بكفره وضلاله. سلمنا: أن الحلق هـو الإحداث. لكن لم قلتم: إن الآية تتناول أفعال العباد؟ ولا نسلم أن لفيظة وكل و تقيد الاستغراق. وبيانه: إن لفيظة وكل وكما تستعمل أيضاً في الأكثر الأغلب. يقال: أكلت كل هذه الرمانة، وإن كان ربحا تساقط منها حبة أو حبتان. ويقال: كل هذا الشور أبيض، وإن كان ربحا حصلت شعور قليلة غير بيض في جلده. ولا ننكر أن أفعال العباد، بالنسبة إلى جميع مخلوقات الله تعالى، كالقليل بالنسبة إلى الكثير، فلم لا يجوز أن يكون ألمراد من قوله: وخالق كل شيء و: ما سوى أفعال العباد؟

لا يقال : لفظ الكل حقيقة في الاستغراق . لأنّا نقول : هذا مدفوع من وجهين : الأول: لا نسلم أن لفظ وكبل، مجاز في الأغلب. فيها الدليل عليه ؟ الثاني: سلمنا أنه كذلك، إلا أنه مجاز متعارف مشهور. فالقول بأنه لا يجوز حمل هذا اللفظ على مثل هذا المجاز، لا يفيد إلا الظن. وهذه المسألة قطعية. والدليل الظني لا يجوز التمسك به في المسألة القطعية. وعلى هذا الحرف تعويل أهل السنة والجماعة، في الجواب عن استدلال المعتزلة بالعمومات في مسألة الوعيد.

سلمنا: أن لفظ وكبل، يفيد العموم. إلا أن هذه الآية عمام، دخله التخصيص، فموجب أن لا يكون حجمة . إنما قلنما : إنمه عمام . دخله التخصيص ، لأنمه تعالى شيء . ويمتنع أن يكون خالفاً لنفسه . لا يقال : لا نسلم أن هذه الآية قد دخلها التخصيص . وبيانه من وجهين :

الأول : لا نسلم أن أسم الشيء يقع على الله تعالى . ويدل عليه وجوه :

الأول: قوله تعالى: ﴿ لِيس كمثله شيء (١) ﴾ والكاف معناه: المثل. قصار تقدير الآية: ليس مشل مثل الله شيء. ومشل مثل الشيء: عين ذلك الشيء. فكانت هذه الآية دالة على أن الله تعالى لا يقع عليه اسم الشيء. وقولهم: الكاف زائدة: ضعيف. لأن الأصل: صون كلام الله عن اللغو.

الثاني: لو كان تعالى بالشيء ، لزم دخول التخصيص ، في قوله : ﴿ الله خالق كل شيء ﴾ بالنسبة إلى الله تعالى . إلا أن مثل هذا التخصيص لا يجوز . وذلك لأن التخصيص إتما يجوز في الشيء الحقير ، الذي لا يؤبه به ، كما ضربنا من المثال في قولنا : كل هذا الثور أبيض . وإن كان قد حصلت شعيرات سود في جلده . فأما إذا كان الخارج عن صيغة العموم ، هو الأعظم الأشرف ، فإنه لا يجوز . ومعلوم أن اسم الشيء لو وقع على الله ، لكان أشرف الأشياء هو الله . بل كان سائر الأشياء بالنسبة إليه \_ مبحانه \_ كالعدم . وعلى هذا التقدير يكون الخارج عن هذا العموم ، هو الأكمل الأشرف ، والباقي فيه ، هو الأخس الأقل . ومثل هذا يكون كذباً .

<sup>(</sup>١) سورة الشوري ، أبة : ١١ .

الشالث: قوله تعالى: ﴿ ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها(١) ﴾ دل هذا النص: على أنه يجب أن يدعى الله بالأسهاء الحسنة . ولو كان لفظ و الشيء واقعاً على الله ، لجاز أن يدعى الله بهذا الاسم . لكن هذا الاسم ليس من الأسهاء الحسنى . فإنه كونه شيئاً ، لا يدل على صفة من ضفات الكمال والجلال . فجواز دعوة الله بهذا الاسم ينافي ما دل عليه قوله : ﴿ ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها ﴾ .

فثبت بهذه الوجــوه الثلاثــة : أنه تعــالى لا يطلق عليــه اسم الشيء ، فلم يلزم كون هذه الآية مخصوصة .

قالوا: وليس لكم أن تقولوا: المدليل على أنه تعالى مسمى بالشيء .
قـولـه تعـالى: ﴿ قـل : أي شيء : أكبر شهادة ؟ قـل : الله شهيد بيني وبينكم (٢) ﴾ وأيضاً : قوله تعالى : ﴿ كَلَّ شيء هالـك إلا وجهه (٢) ﴾ استثنى وجهه عن الشيء . والمستثنى يجب أن يكون داخلًا تحت المستثنى منه . قالوا : لأن قوله تعالى : ﴿ قَلْ : أي شيء : أكبر شهادة ؟ ﴾ سؤال وجوابه : ما جاء في قوله : ﴿ قَلْ : الله شهيد بيني وبينكم ﴾ فإنها جملة تامة مستقلة بنقسها ، لا تعلق لها بما قبلها . فلم تدل هذه الآية على أنه تعالى مسمى بالشيء . أما قوله : ﴿ كُلُ شيء هالـك إلا وجهه ، فظاهر هذه الآية يقتضي أن يصير كل شيء هالك إلا وجهه ، فظاهر هذه الآية يقتضي أن يصير كل فيء هالكا إلا وجه الله . وذلك محال . لأن الوجه هو العضو المخصوص ، وذلك على الله محال . ولأن بتقلير أن يكون جســا ، فظاهر الآية يقتضي أنه بقى ، ولا يبقى منه إلا الوجه . وذلك محال .

فثبت : أنه لا يمكن إجراء هذه الآية على ظاهرها ، فلا بد من تـأويلها ،

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف أية : ١٨٠.

<sup>(</sup>Y) سورة الأنعام ، آية : 14 .

<sup>(</sup>٣) آخر القصص .

وذلك التأويل ما نقل عن ابن عباس أنه قبال: « إلا وجهه ، معناه: « إلا العمل الذي يؤتي به لمرضاة الله تعالى ، وعلى هذا التقدير ، فيكون المراد بموجه الله: تلك الأعمال . وحينتذ لا تبدل الآية عبلى وقوع اسم الشيء عبلى الله تعالى .

المقام الثاني: لو سلمنا أنه تعالى مسمى باسم الشيء، إلا أنه تعالى لما حكم بكونه خالفاً لكل شيء. كان هذا تصريحاً بأن المراد: كونه خالفاً ، لكل ما عداه ، من الأشياء ، لما ثبت أن المخاطب ، لا يندرج تحت الخطاب في أمثال هذه الألفاظ.

فهذا مجموع ما قبل في بيان أن هذا العموم غير مخصــوص . لأنا نقــول : أما بيان أن الله تعــالى مسمى باسم الشيء . فــلإحماع العلماء المتــأخرين عليــه . ولا عبرة بمخالفة وجهم ، فإنه ليس ممن يعتبر قوله في الإجماع .

وأما أن هذا التعميم مخصوص. فلأن قوله تعالى: ﴿ كُلُ شِيء ﴾ يتناول ذات الله . وإنما أخرجناه لما ذكرتم من القريئة . فكان هذا تخصيصاً للعموم . ثم نقول : إن هذا العموم مخصوص ، فوجب أن لا يبقى حجة ، لأنه لما دخله التخصيص ، لم يبق ظاهره مراداً . فوجب صرفه إلى بعض المجازات ، وليس بعضها أولى من بعض ، فيصبر مجملاً . وهذا هو تقرير قول من يقول : إلا أنا نقول : لا شك أن تخصيص عموم القرآن بالدليل : جائز . وههنا قد وجدت دلائل متصلة بهذا النص ، ودلائل منفصلة عنه تقتضي وههنا قد وجدت دلائل متصلة بهذا النص ، ودلائل منفصلة عنه تقتضي تخصيص هذا العموم بالنسبة إلى أفعال العباد .

أما الدلائل المتصلة : فمن وجوه :

الأول: إن قوله تعالى: ﴿ خالق كـل شيء ﴾ مذكـور في معرض المـدح والثناء. لأنه تعالى قال في سورة الأنعام: ﴿ لا إِلَّه إِلا هُو ، خـالق كل شيء . فـاعبـدوه . وهـو عـلى كـل شيء وكيـل . لا تـدركـه الأبصـار ، وهـو يــدرك الأبصـار ، أو فـو يــدرك الأبصار (١) ﴾ فأول هذه الآية مدح ، وآخرها مدح ، فـوجب أيضاً : أن يكـون

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، أية : ١٠٢\_١٠٢ .

المتوسط مدحاً ، وإلاً لصار الكلام : ركيكاً . فثبت : أن قوله : ﴿ خَالَقَ كُلُّ شَيّ ﴾ : مذكور في معرض المدح والثناء على الله تعالى . وكونه فاعلاً للجهل والكفر والقبائح والفواحش ، يوجب الذم العظيم . بل نقول : إن على مذهب المجبرة ، لا مذهوم إلا وفاعله هو الله تعالى ، فوجب أن لا يستحق الذم أحد إلا الله . وأيضاً : لو كان تعالى هوجداً لأفعال العباد ، ثم يأمرهم بالطاعة والإيمان ، صار كأنه يقول لعبيده : يا من لا يمكن أن يفعل : افعل . وكأنه يضرب الزمن ، ويقول له : طر في الهواء ، ويضرب الأعمى ، ويأمره بنقط المصاحف ، ويقيد بدي عبده ورجليه وبرميه من شاهق جبل ، ثم يضربه فيها بين الهواء ، ويقول له : قف . ومعلوم : أن مثل هذا الشخص لا يوجد في الدنيا ، أشد استحقاقاً للذم منه .

فثبت بما ذكرنا: أن قوله تعالى: ﴿ خالق كل شيء ﴾ مذكور في مصرض المدح والثناء، وثبت أن كونه خالفاً لأفعال العباد، يوجب الذم العظيم، فصارت هذه القرينة: قرينة دالة على أن عصوم قوله: ﴿ الله خالق كل شيء ﴾: مخصوص، بما سوى أفعال العباد.

والوجه الثاني في بيان المدلائل المتصلة بهمذه الآية ، المدالة عملى كونها غصوصة بما سوى أفعال العباد : أنه تعالى لما قال : ﴿ خالق كل شيء ﴾ أردفه بقوله : ﴿ فاعبدوه ﴾ وهمذا يدل عملى أن العبادة ليست فعملًا لله تعالى . ويبانه من وجوه :

الأول : إنه تعالى أمرهم بها ، وكيف يعقل أن يأسرهم بما لا يكون فعلًا لهم .

الداني: إنه تعالى جعل كونه خالفاً للأشياء ، علة لكونه مستحقاً للعبادة . بدليل : أنه تعالى ، لما ذكر كونه خالفاً للأشياء ، أتبعه بقوله : ﴿ فَاعِدُوه ﴾ فلو كانت عبادتهم له ، داخلة في قوله : ﴿ خالق كل شيء ﴾ لصار الشرط عين الجزاء . وهذا باطل ، لأنه يصير في التقدير كأنه يقول :

ياعبدي ، فعلت أنا عبادتك ، فافعلها أنت بعينها أيضاً . ومعلوم أن هـذا الكلام باطل .

الثالث: إن قولُ تعالى: ﴿ خَالَقَ كُلَّ شَيَّ ﴾ يَـدُلُ عَلَى أَن خَلَقَ تَلْكُ الأشياء ، قد حصل ودخل في الوجود ، وصار مفروغاً منه ، كما إذا قال قـائل : فلان قاتل زيداً : فهم منه : أن ذلك القتـل قد حصـل ، ودخل في الـوجود ، وفرغ منه . وأمـا قولـه : ﴿ فاعبـدوه ﴾ فهو أمـر ، والأمر إنمـا يتعلق بما يكـون حاصلاً في الحال . لكنه مما سيحصل .

قلت : إن كل ما دخل تحت قوله : ﴿ خَالَقَ كُـلُ شَيَّ ﴾ فقد حصل في الحَـال ، ولا داخل في الـوجود . وهـذا يفيد القـطع بان الـداخل تحت قـولـه : ﴿ فَاعْبِدُوه } . وفاعْبِدُوه } .

والوجه الشالث في بيان الدلائل المتصلة بهده الآية الدائدة على كونها مخصوصة ، بما سوى أفعال العباد : أنه تعالى قال بعد هذه الآية : ﴿ قد جاءكم بُصَائر من ربكم . فمن أبصر فلنفسه ، ومن عمي فعليها(١) ﴾ وهذا تصريح بأن العبد مستقل بأفعال نفسه ، وأن زمام الاختيار إليه ، وأنه البتة غير مجبور على شيء من أفعاله .

فهذه الوجوه الثلاثة : دلائل متصلة بهذه الآية دالة على كونها مخصوصة ، بما سوى أفعال العباد .

وأما الدلائــل المخصصة المنفصلة . فهي ثــلائة : بــديهية العقــل.، ودليل العقل ، ودليل السمع .

أما الأول. وهو بديهة العقبل. فتقريره: أن أصحاب و أي الحسين و قالوا: حسن المدح والذم والمؤاخذة والمطالبة: معلوم بالضرورة، ونعلم أيضاً بالضرورة: أن العبد لو لم يكن موجداً لأفعال نقسه، لما حسنت هذه الأشياء، فلما كان العلم يحسن المدح والـذم ضروريـاً، وكان العلم بكـون العبد مـوجداً

<sup>(</sup>١) سورة الأنمام ، آية : ١٠٤ :

لأفعال نفسه أصلاً لذلك العلم ، وثبت أن ما كان أصلاً للعلم الضروري ، أولى أن يكون ضرورياً ؛ ثبت: أن العلم بكون العبد موجداً لأفعال نفسه ، علم ضروري ، ولما جاز تخصيص عموم القرآن بدليل العقل ، قلأن يجوز تخصيصه ببديهة العقل ، كان أولى .

وأما الثاني والثالث . وهو بيان الدلائل العقلية والسمعية ، الدالة على أن الموجد لأفعال العبد ، هو العبد . فسيأتي تقريرها إن شاء الله تعالى .

سلمنا: أنا لا نعرف لعموم قوله: ﴿ خَالَقَ كُلُ شَيَّ ﴾ مخصصاً. إلا أن عدم العلم بالشيء ، لا يبدل على العلم بعدم الشيء ، فلا يمكننا القبطع بعدم المخصص ، وحينئذ تصير هذه الدلائل ظنية . لا يقال : إنا نقيم الدلالية العقلية على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ، ونجعل ثلك الدلالة العقلية مؤكدة ، لظاهر هذا النص ، ونعلم أن الدليل العقلي لا يعارضه معارض . فبهذا الطريق نعلم أن ظاهر هذا العموم سليم عن المعارض . لأنا نقول : فعلى هذا التقدير ما لم يعرفوا تلك الدلالة العقلية الدالة على أن موجد فعل العبد هو الله ، لا يمكنكم التمسك بهذا العموم . لكنكم إذا عرفتم ذلك الدليل ، فقد استغنيتم عن التمسك بهذا العموم .

ملمنا: أن هذه الآية تدل على أنه تعالى خالق لأعمال العباد ، وموجد لها . لكن لم قلتم : إن ذلك ينافي كون العبد موجدا لها ؟ قان هذا إنما يتم إذا أقمتم الدلالة على امتناع وقوع مخلوق بين خالقين . واللذي يقوي هذا السؤال : هو أن عندكم فعل العبد ، فعل الله تعالى ، فإذا لم يمتنع حصول فعل لفاعلين ، فكيف يمتنع مخلوق لخالقين ؟ والله أعلم .

# والجواب :

قوله: ﴿ لَمْ لَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونُ الله خَالَقاً لَاعْمَالُ الْعَبَادِ ، بَعَتَى : أَنَّهُ مَقَدَرُ لَمَا ، وَهَذَا التَّقَدِيرِ مَفْسَرِ بَالْحَكُمِ وَالْإِخْسِارِ ؟ ، قَلْنًا : هَـذَا بِاطْـلَ . لأَنْ الْمُخْبر عَنْ هَـذَا الْمُعَنَى لَا يَسْمَى خَالَقاً ، وإلا لكان العبيد ، إذا أخبر أَنْ الإلَّهُ قَـدْيُم أزلي ، عـالم قادر . أن يقـال : إنه خـالق للإلـه ولقدمـه وقدرتـه . ومعلوم أنـه باطل .

قوله: « لا تسلم أن لفظة « كل ، تفيد الاستغراق » قلنا : والدليل عليه : أن السيد إذا قال : كل عبيدي أحرار : عتق الكل .

قوله: « دلالة لفظ « كل » على الاستغراق ، دلالة ظنية » قلنها : عندنا : أن الدلائل اللفظية لا تفيد إلا الظن .

قوله: «هـذا عام ، دخله التخصيص ، فـلا يكـون حجـة ، قلنـا : لا نسلم أنـه دخله التخصيص ، ولا نسلم وقوع لفظ الشيء عـلى الله سبحـانـه . وقـد سبق تقريـره . سلمنا : أنـه عام دخله التخصيص ، لكن لا نسلم أنـه لا يبقى حجة . ويدل عليه وجهان :

الأول: إن العام هو المذي تناول صورتين ، فصاعداً من غير حصر . ودلالته على هذه الصورة ، وعلى تلك الصورة ، إما أن تتوقف كل واحدة منهيا على الأخرى، فيلزم الدور، أو تتوقف إحداهما على الأخرى، ولا تتوقف الأخرى على الأولى ، فيلزم الترجيح لا لمرجح ، أو لا تتوقف واحدة منها على الأخرى . وهو المطلوب .

الشاني: إن المقتضى لنبوت الحكم قائم في غير محل التخصيص. لأن الصيغة العامة متناولة له ، وتلك الصيغة مقتضية لـذلك الحكم ، والعـارض الموجود ، وهـو التخصيص لا يصلح معارضاً لهذا المقتضى . لأن انتفاء الحكم في إحدى الصورتين ، لا ينافي ثبوته في الصور الأخرى ، فـوجب الحكم بانتفاء دلالة العام المخصوص على الحكم في غير بحل التخصيص .

قوله: « الدلائل المخصصة المتصلة موجودة ، قلنا : لا تسلم .

قوله: وهذه الآية مذكورة في معرض المدح والثناء، وكون تعالى خالقا لأعمال العباد، يوجب الذم، قلنا: لا نسلم أن كون تعالى، خالفاً لأعمال العباد، يوجب الذم. وسيأتي الاستقصاء في هذا المقام عند الجواب عن الشبه العقلية. أما قوله : وإن قوله تعالى : ﴿ فاعبدوه ﴾ يقتضي خروج معناه عن عموم قوله : ﴿ خالق كل شيء ﴾ قلنا : التعارض خلاف الأصل . والوجوه التي عولوا عليها في تفرير هذا المقام ، هي إشارة إلى أنه لا يجوز من الله تعالى أن يأمر عبده بالفعل ، لا إذا كان الفعل واقعاً ، بقدرة العبد . وسيأتي الجواب عن شبههم العقلية .

وأما الدلائل العقلية التي ذكروها ، وزعموا : أنها مخصصة لهذا العموم ، فسيأتي الجواب عنها .

قوله: 1 لم قلتم: إن كونه تعالى موجداً لأعمال العباد، ينفي كون العبد موجداً لها يه؟ قلنا: حصل الاتفاق بيننا وبين خصومنا على أن حصول مخلوق واحد لخالقين: محال . إلا أن هذا الجواب لا يتم على قول 1 أبي الحسين 4 فإن عنده يجوز حصول مخلوق واحد بين خالقين . وأيضاً: قالفعل الواقع بقدرة الله تعالى ، لو وقع هو بعينه بقدرة العبد ، كان ذلك تحصيلاً للحاصل . وهو محال . والله أعلم .

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿ أَمْ جَعَلُوا للهُ شَرِكَاء . خلقوا كَخَلَقُه (١) ﴾ وجه الاستدلال : إن هذا استفهام بمعنى الإنكار ، فكان مقتضاه أنه لم يـوجد خالق خلق خلق كخلق الله ، ولو كان العبد خالق لأفعاله ، لكان خلقه كخلق الله . لما ثبت أن الذي يخلقه العبد ، فالله تعالى يخلق مشل ذلك الشيء . وأيضا : فخلق الله تعالى ، لما كان إخراجاً من العدم إلى الـوجود ، وقعل العبد أيضاً كذلك ، كان كل واحد من الفعلين شبيه الأخر ، فكان خلق العبد كخلق الله تعالى . وقد بينا : أن النص يدل على أن ذلك باطل .

فإن قيل : لا نسلم أن العبد لو كان خالفاً ، لكان خلف ، كخلق الله . وبيانه من وجوه :

الأول: إن فعـل العبد . إمـا أن يكون طـاعة ، أو معصيـة ، أو عبشاً . وفعل الله ليس كذلك .

<sup>(</sup>١) سورة الرعد ، آية : ١٦ .

الثاني: إن الخلق عبارة عن التقدير ـ على ما تقدم ذكره ـ والتقدير عبارة عن إيقاع الفعل على مقدار مخصوص مطابق للغرض والمصلحة . وهذا إنما يتأتي في حق العالم ، الذي لا يجهل شيئاً ، والقادر الذي لا يعجز عن شيء . أما العبد فإنه في الأكثر يقدر شيئاً ، ويجيء فعله بخلاف ما قدره . وحينئذ لا يكون خلق العبد ، مثلاً لخلق الله .

الثالث: إن قوله تعالى: ﴿ خلقوا كخلقه ﴾ إنما يتناول من كمان خلقه ، مساوياً لكمل ما كمان خلقاً لله تعمالى . لأن قوله : ﴿ كخلفه ﴾ يتنماول جميم محلوقات الله تعالى . ومعلوم أن العبد ليس كذلك ، فوجب أن لا يندرج تحت النص .

وبقيـة الأسئلة عـلى هـذه الحجـة ، كـها تقـدم عـلى الحجـة الأولى . والله أعـلم .

والجنواب عن السؤال الأول: إن الحركة عبارة عن حصول الجنوهسر في حيز ، بعد أن كان في حيز آخر . هذا هو المعقول من ماهية الحركة وحقيقتها . فإذا فعل العبد مثل هذا الشيء ، ثم إنه تعالى أيضا فعله مثله ، فحينشذ بكون خلق العبد مثلًا لحلق الله تعالى ، على هذا التقدير .

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن أنعال العباد ، وإن كانت لا توجد على وفق تقديرهم عملى الدوام ، إلا أنها قمد توجمد عملي وفق تقديم هم في بعض الأوقات . وحينئذ يكون ذلك الحلق في تلك المرة ، مثلًا لحلق الله .

وأما السؤال الثالث . فجوابه : إن قوله : «كخلقه » لا يوجب العموم . لأنه إشارة إلى المصور، فيكفي في العمل به، ثبوته في صورة واحدة. فإذا كـان خلق العبد مثلاً لخلق الله تعالى مرة واحدة ، وقد صـدق عليه في تلك المـرة أنه خلق مثل خلق الله تعالى ، فحينئذ بندرج تحت النص . والله أعلم .

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ﴿ وأسروا قولكم ، أو اجهروا به . إنه عليم

بذات الصدور . ألا يعلم من خلق ، وهو اللطيف الخبير؟(١) ﴾ والاستدلال به من وجهين :

الأول: لا نزاع في أن المراد فو بذات الصدور ﴾: أفعال القلوب. وهي الدواعي والصوارف والعقائد والحواطر. ثم إنه تعالى أفتى بكونه عالماً بها ، بأسرها. واحتج على صحة هذه الفتوى بقوله : ﴿ ألا يعلم من خلق ؟ ﴾ وهذا الاحتجاج لا يصح ، إلا إذا قلنا : إنه تعالى خالق لأعمال القلوب . وكل من كان خالفاً لأعمال القلوب ، كان عالماً بها ، فتصير هذه الآية بهذا الطريق دالة على صحة تلك الفتوى . وعلى هذا الوجه تكون الآية دالة على كبرى هذا القياس ، وتكون الصغرى عندوفة . فلو لم نضمر هذه الصغرى ، لم يكن قوله : ﴿ ألا يعلم من خلق ؟ ﴾ مناسباً لتقرير ذلك المطلوب ، وحينتذ يفسد نظم كلام الله تعالى . وذلك محال .

فثبت : أنه لا بد من إضمار تلك الصغرى . وهي قولنا : إنه تعالى خالق لأعمال القلوب ، ثم نضم إليها قوله : ﴿ أَلَا يَعَلَمُ مِنْ خَلَقَ ؟ ﴾ ومتى أضمرنا تلك الصغرى ، كان ذلك تصريحاً بأنه تعالى خالق لأفعال القلوب .

والوجه الثاني في الاستدلال بالآية: إن قبوله: ﴿ أَلا يَعَلَّمُ مِن خَلَقَ ؟ ﴾ استفهام على سبيل الإنكار. وذلك يدل على أن كل من خلق شيئاً ، فإنه يجب أن يكون عالماً به . والعقل أيضاً يدل على صحة هذه المقدمة . وذلك لأن وقوع ذلك المخلوق على ذلك العدد الحاص ، والمحل الحاص ، والوقت الحاص ، مع جواز وقوعه . على خلاف تلك الوجوه ، لا يكون إلا لأجل أن مخصصاً خصصه به . والقصد إلى التخصيص مشروط بالعلم به . فثبت : أن الخالق للشيء بجب كونه عالماً به ، لكن العبد غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه . على ما قررناه في باب الدلائل العقلية ، فوجب أن لا يكون العبد خالفاً لأقعال نفسه .

فيان قبل : أمَّا الكلام صلى الوجمه الأول . فهوَ أنْ نقول : إنْ قول ، إ ﴿ أَلَا يَعِلُم ؟ ﴾ : فعمل . وقول : ﴿ مَنْ خَلَقَ ﴾ : يحتمل أنْ يكون فاعلاً

<sup>(</sup>١) سورة الملك ، آية : ١٣ ـ ١٤ .

لـذلك الفعـل . وحينئذ يجب أن يضمر المفعول . ويحتمـل أن يكون مفعـولاً . وحينئذ يجب أن يضمر الفـاعل . فعـلى التقديـر الأول يكون معنى الكـلام : ألا يعلم الله عنى الكـلام : ألا يعلم الله من خلق مخلوقه ؟ وعلى التقدير الثـاني يكون معنى الكـلام : ألا يعلم الله من خلق ذات الصدور ؟ فلم قلتم : إن التقدير الأول : أولى ؟ لأن على التقدير الثاني تكون الآية أبضاً في أن خالق ذات الصدور : غير الله .

والجواب: النحويون بينوا أن تعلق الفعل بالفاعل كالشيء الضروري ، وتعلقه بالمفعول ليس كذلك . ولذلك فإن الفعل بدون الفاعل لا يبوجد ، وبدون المفعول قيد يوجد . وعلى التقدير الذي ذكرناه : يكون المذكور هو الضروري ، ويكون المتروك غير الضروري . وعلى التقدير الذي ذكرتم : يكون الأمر بالعكس . ولا شبك أن الأول أولى . وأيضاً : فقيد بينا أن الاستبدلال حاصل بالآية من وجهين : وعلى التقدير الذي ذكرتم يصبح الوجه الثاني من الاستبدلال بالآية ، وعلى التقدير الذي ذكرنا يتقرر كل واحد من الوجهين . فكان ما ذكرناه : أولى .

الحجة الرابعة : قولمه تعالى : ﴿ إنا كل شيء خلفناه بقدر (١٠) ﴾ وفيه قراءتان متوانرتان . إحداها : بنصب كلمة ، كل ، والأخرى برفعها . أما القراءة بالنصب فهي دالة على قولنا . لأن تقدير الكلام : إنا خلفنا كل شيء بقدر . وهذا تنصيص منه تعالى على كونه خالفاً لكل الأشياء ، وأنه إنما خلفها بتقديره وقصده .

واعلم: أنه لا يمكنهم أن يقولوا ههنا: المراد من قوله: إنا خلقنا: التقدير. وإلا لصار معنى الكلام: إنا قدرنا كل شيء بقدر. وإما القراءة الثانية. وهي بالرفع. فقيها سؤال. وهو أن يقال: لم لا يجوز أن يكون قوله: ﴿ كُلُّ شِيء ﴾ مبتدأ و ﴿ خلقناه ﴾ صفة. وقوله: ﴿ يَا مِدر ﴾ يكون خبراً لذلك المبتدأ الموصوف، والتقدير: إن كل شيء مخلوق لنا، فهو واقع بقدر. على هذا الوجه لا يلزم كونه تعالى خالقاً لكل الأشياء.

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، آية : ٤٩ .

والجواب: إنا إذا جعلنا قوله: ﴿ كُلُّ شَيَّ ﴾ : مبتدأ ، وجعلنا قوله : ﴿ خلقناه بقدر ﴾ : خبراً عنه . فحينئذ يحصل مقصودنا . فنقول : هذا الاحتمال أولى من الاحتمال الذي ذكرتم . ويدل عليه وجهان .

الأول : إنا بينا أن القراءة بالنصب تفيد المعنى الذي ذكرناه ، فوجب حمل القراءة بالرفع عملي هذا المعنى أيضاً . حتى تصير القراءةان متوافقتين في فمائدة . واحدة ،

الثاني: إن على التقدير الذي ذكرتم لا يتم الكلام إلا بإضمار أمر ذائد على المذكور. وذلك لأن قوله: ﴿ كل شيء ﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿ خلقناه ﴾ صفة لذلك المبتدأ. فيبقى قوله ﴿ بقدر ﴾ غام الحبر. إلا أن هذه الباء، لا بد وأن تكون متعلقة بفعل مقدر، فيصير المعنى: إنا كل شيء خلقناه. فإنما خلفناه بقدر، أو فعل آخر بجري هذا المجرى. فثبت: أن على هذا التقدير بحتاج إلى الإضمار. أما إذا قلنا: إن قوله: ﴿ كل شيء ﴾ مبتدأ، وقوله: ﴿ خلقناه بقدر ﴾ خبر له. لم يحتج إلى الإضمار. ومعلوم أن الأصل عدم الإضمار، فكان هذا التقدير أولى. وبقية الأسئلة على التمسك بهذه الآية، هي التي تقدم ذكرها في الحجة الأولى. والله أعلم.

الحجمة الخامسة : قوله تعالى : ﴿ هـو الله الخالق() ﴾ وجـه الاستدلال : أن هذا التركيب يفيد حصر الخبر والمبتدأ ، كما يقال : زيد هو السلطان في هـذا البلد . أي : لا سلطان إلا هو . فكذا قولنا : هـو الله الخالق . معنـاه : أنه لا خالق إلا هو .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: «هو»: مبتدأ. و ﴿ الله الخالق ﴾ خبره. وهذا يقتضي أن لا يكون في الوجود إله خالق سوى الله، ولا يقتضي أن لا يكون في الوجود إله خالق سوى الله، ولا يقتضي أن لا يكون في الوجود خالق سوى الله. كما إذا قلنما: هو المواجب في موجوديته. فإنه لا يقتضي أنه لا موجود سواه، بل يقتضي أنه لا موجود واجب الوجود سواه.

<sup>(</sup>١) آخر الحشر .

سلمنا: أن هذه الآية تفيد أنه لا خالق إلا الله . إلا أنا نقول: العبد محدث لأفعال نفسه وموجد لها . ولا نقول: إنه خالق لها . لأن الحلق عارة عن التقدير . فالحالق هو الذي يقع فعله مقدراً بالتقدير الذي يقدره به ، على الوجه الذي يوقعه عليه . وهذا لا يصح إلا من الله تعالى . فأما العبد فإنه في أكثر الأمر يقدر شيئاً ، ويقع بخلافه . فلا جرم لم يجز إطلاق اسم الحالق عليه . والله أعلم .

والجواب: إنا قد دللنا في كتاب ولوامع البينات. في تفسير الأسهاء والصفات و: إن الله اسم علم. وثبت أن اسم العلم لا يفيد فائدة سبوى دلالته على الذات المخصوصة. ولهذا السبب قبالوا: إن أسهاء الأعلام قبائمة مقيام الإشارات. إذا ثبت هذا فنقول: لا يمكن أن يكون الحصر عبائدا إلى مفهوم قولنا و الله و هو تلك الذات المخصوصة ، فلو عاد الحصر إليه ، لصار معنى الكلام: إن ذلك المعين ليس إلا ذلك المعين ، ومعلوم: أن هذا الكلام عبث ، لأن كل شيء معين ، فذاك ليس إلا ذاك فلا يبقى لتخصيص ذات الله بهذا الحصر قائدة.

نثبت: أن هذا الحصر لا يمكن عوده إلى مفهوم قولنا و الله و فوجب أن يكون هذا الحصر عائداً إلى المقهوم من لفظ الخالق . وحينئذ يصبر تقدّير الآية : هو الحالق ، وذلك يقتضى حصر الخالقية فيه .

وأما السؤال الثاني . فجوابه : إن الحالق بمعنى المقرر هـو الذي يـوقـع الشيء على مقدار مخصوص . فلو كان العبد موجداً لأفعال نفسه ، لكان العبد موجداً لأفعال نفسه ، لكان العبد موجداً لها على مقاديرهـا المخصوصـة في العدد والـزمان والمكـان . فكان مقـدراً \* فل موجداً لها ، وحينئذ يبطل الحصر الذي دلت الآية عليه .

أقصى ما في الباب: أن أفعال العباد قد تقع في بعض الأوقات ، بخلاف تقديراتهم . إلا أن كون الاسم حقيقة في جانب الثبوت ، يكفي في حصول حصول ذلك المسمى في حصول ذلك المسمى في كل الصور ، ولا يتوقف على حصول ذلك المسمى في كل الصور . وبالله التوفيق .

الحجمة السادسة : قول تعالى في أول سورة الفرقان : ﴿ وَلَمْ يَكُنَّ لَـهُ

شريك في الملك ، وخلق كل شيء ، فقدره تقديراً (١) ﴾ وجمه الاستدلال بهـذه الآية : من وجهين :

الأول : إنه تعالى قال : ﴿ وَخَلَقَ كُلَّ شَيَّ ﴾ وأفعـال العباد : أشياء . فوجب كونه خالفاً لها . ولا يمكن أن يكـون المراد من هـذا الخلق : التقدير . وإلا لصار الكلام هكذا : وقدر كل شيء فقدره تقديراً .

الثاني : إنه تعالى ذكر أولا قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُنَ لَهُ شَرِيكُ فِي الْمُلْكُ ﴾ فكأنه قيل : هب أنه لا شريك لـه في ملك السموات والأرض . ولكن لم لا يجوز أن يقال : العبيد يخلقون بعض الأشياء ، وهي أفعال أنفسهم ؟ فذكر تعالى ما يزيل هذا الخيال . فقال : ﴿ وَخَلَقَ كُلّ شَيء . فقدره تقديراً ﴾ ولو لم يكن المراد ما ذكرناه ، لكان قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَـهُ شَرِيكُ فِي المُلكُ ﴾ مغنياً عن قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَـهُ شَرِيكُ فِي المُلكُ ﴾ مغنياً عن قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَـهُ شَرِيكُ فِي المُلكُ ﴾ مغنياً عن قوله : ﴿ وَلَمْ يَكُن لَـهُ شَرِيكُ فِي المُلكُ ﴾ مغنياً عن قوله :

الحجة السابعة: توله تعالى: ﴿ هـل من خالق غـير الله ، يرزقكم من السهاء (١) ﴾ فإن قيل : هذا يـدل على أنـه لا خالق غـير الله برزقنا من السهاء ، ولا يدل على أنه لا خالق غير الله . سلمنا : أن هذه الآية تنافي إثبات خالق غير الله ، لكن العبد تسميه بـالموجـد والمحدث ، ولا تسميه بالخـالق ، لأن الخلق عبارة عن التقدير العاري عن وجوه الخلل . وذلك في حق العبد محال .

والجواب عن الأول: إنه لو وجد خالق غير الله ، لـوجد خالق غير الله يرزقنا من السماء ، لأنه يقال: رزق السلطان فلانا ، إذا أمكنه من التصوف فيها جعله رزقاً له . فكذا ههنا ، الملائكة الذين هم سكان السموات ، إذا سعوا في إنزال الأمطار ، فقد مكنوا أهل الأرض من الانتفاع بها . إذا ثبت هذا فنقول : على مذهب الخصم : الملائكة بخلقون أفعال أنفسهم . وهم أيضاً يرزقون أهل الأرض على التفسير الذي ذكرناه ، وحينئذ يلزم القطع بأنه وجد خالق غير الله

<sup>(</sup>١) الفرقان ، آية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة فاطر، آية : ٣.

يرزقنا من السهاء، فثبت : أنه لو كان العبد خالقاً لأفعال نفسه ، لكان المحذور لازماً .

والجحواب عن الثاني : إن الخالق هو الموجد المقدر ، وكما أن الله تعمالي يقدر بعلمه التام ، فكذلك العبد يقدر بحسب ظنه وخياله .

الحجة الثامنة: قوله تعالى: ﴿ والذين يدعون من دون الله ، لا يخلقون شيئاً . وهم يخلقون (١) ﴾ ومعلوم: أنه قد دعى من دونه : المسبح ، والملائكة ، وفرعون ، ونمرود . وهذا النص يقتضي أن وا . مر هؤلاء لم بخلق شيئا . لأن قوله : ﴿ لا يخلقون شيئاً ﴾ : نكرة في النفي ، قيقيد العموم . كيا إذا قال الرجل : ما رأيت شيئا ، وما سمعت أ وما أكل مة ، فإنه يفيد العموم في يفيد العموم في يفيد العموم في الكل . لأنا بينا في أصول الفقه : أد هذه الصفة تفيد العموم ، والمعترزة المحمون ذلك ، وعليه بنوا مذاهبهم في مسألة الوعيد .

من الكفار ذلك ، علمنا أنه لا خالق إلا أنه . فأروني ماذا خلق الذين من حده الرؤية : العلم . أنه الآية يدل على أن الزاء منه : ثميز ذات الله تعالى عن سائر الذه أ فنقول : لوكان يحصل إلا إذا حملنا هـذه الرؤية على المناه الحيوان خالفاً لفعل نفسه ، لوجب أن يقو . مسماع هذه الآيات : إنا قد خلفنا الإرادات والكراهات والخواطر والحركات والسكنات ، فلها لم يقلى أحد من الكفار ذلك ، علمنا أنه لا خالق إلا الله .

فون قالموا : العبد ليس خالفاً لفعـل نفسـه ، وإن كـان مـوجـداً لهـا . فالجواب : ما مبق . وبالله التوفيق .

الحجة العاشرة : قوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ . وَمَا تَعْمَلُونَ (٣) ﴾ وجه

<sup>(</sup>١) صورة النحل ، آية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة لقمان ، أية : ١١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات ، أية : ٩٦ . .

الاستدلال : أن النحويـين قالـوا : لفظ «ما » مع ما بعـده في تقديـر المصدر . فقوله : ﴿ ومـا تعملون ﴾ معناه : وعملكم . وعـلى هذا التقـدير ، صـار معنى الآية : والله خلقكم وخلق عملكم .

فإن قيل : هذه الآية حجة عليكم من وجوه :

الأول: إنه تعالى إنما ذكر هذه الآية توبيخاً لهم على عبادة الأصنام ، لأنه تعالى بين أنه خالقهم وخالق لتلك الأصنام ، والخالق هو المستحق للعبادة دون المخلوق ، فلما تركوا عبادته مسبحانه مع أنه خالقهم ، ثم عبدوا الأصنام ، لا جرم أنه مسبحانه ويخهم على هذا الخطأ العظيم . فقال : ﴿ أتعبدون ما تنحتون . والله خلقكم ؟ وما تعملون ؟ ﴾ ولو لم يكونوا فاعلين لأفعالهم وموجدين لها ، لما جاز توبيخهم عليها .

سلمنا : أن هذه الآية ليست حجة عليكم . لكن لإ يسلم أنها حجة لكم .

أما قوله : « إن كلمة « ما » مع ما بعده في تقدير المصدر » قلنا : هذا ع . وبيانه : أن « سيبويه » و « الأخفش » اختلفا في أنه هل يجوز أن يقال : اعجبني ما قمت . أي قيامك ؟ فجوزه « سيبويه » ومنعه « الأخفش » وزعم : أن هذا لا يجوز إلا في الفعل المتعدي . وذلك يدل على أن « ما » مع ما بعده في تقدير المقعول عند « الأخفش » .

سلمنا : أن ذلك قـد يكون بمعنى المصـدر ، لكنه أيضـاً قد يكـون بمعنى المفعول . ويدل عليه وجوه :

الأول: قبوله: فو أتعبدون ما تنحتون؟ كه والمراد بقبوله: فو ما تنحتون كه المنحوت. لا النحت، لأنهم ما عبدوا النحت، وإنما عبدوا الأصنام المتحوتة.

الشَّانِ : قوله : ﴿ فَإِذَا هِي تَلْقَفَ مَا يَأْفَكُونَ (\*) ﴾ وليس المراد بهما أنها

<sup>(</sup>١) سورة الصافات ، آية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، آية : ١١٧ .

تلقفت نفس الإفك . بل أراد العصى والحبال التي كانت أسبـاباً لشرويج ذلـك الإفك .

الثالث : إن العرب يسمون محل العمل عملًا . يقال في الثياب والخاتم . هذا عمل فلان . والمراد : محل عمله .

فثبت بهذه الوجوه الثلاثة: أن «ما» سع ما بعده ، كما يجيء بمعنى المصدر فقد يجيء بمعنى المفعول . فلم يكن حمله ههنا على المصدر ، أولى من حمله على المفعول . بل نقول : حمله ههنا على المفعول أولى . وذلك لأن المفصود في هذه الآية تزييف مذهبهم في عبادة الأصنام ، لا بيان أنهم لا يوجدون أفعال أنقسهم . لأن الذي جرى ذكره في أول الآية إلى هذا الموضع هو مسألة عبادة الأصنام ، لا مسألة خلق الأعمال .

#### والجواب ;

أما قوله : « إضافة العبادة ، والنحت إلى العباد ، يدل عـلى كون العبـد محدثاً ، فجوابه : سيجيء عند الجواب عن شبههم العقلية .

وقوله: « لا نسلم أن هذه الكلمة في تقدير المصدر ، قلنا : هـ فيا مذهب « سيبويه ، وقوله حجة . وأما الآيات التي أوردوها ، فنحملها على المجماز . وقد بينا في أصول الفقه : أن المجاز خـير من الاشتراك ، وقـ ولهم يفتضي كون هـ فـ اللفظ مشتركاً بين المصدر وبين المفعول . والله أعلم .

الحجمة الحادية عشر : قوله تعالى : ﴿ أَلَا لَهُ الحَلَقُ وَالْأَمُرُ (') ﴾ فقولـه : ﴿ أَلَا لَهُ الحَلَقُ وَالْأَمْرِ اللهِ فَقُولُـه : ﴿ أَلَا لَهُ الْحَلَقُ ﴾ يفيد أنه لا خلق إلا لله . وغاية ما في الباب : أن جالفناه هذا الظاهر ، في قوله تعالى : ﴿ وَالْأَمْرُ ﴾ لـدليل قام عليه ، فوجب أن يبقى هذا الحصر معتبراً في جانب الحلق .

الحجة الثانية عشر : قوله تعالى : ﴿ خال لكم ما في الأرض جميعاً (٢) ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، أية : ١٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة اليقرة ، أية : ٢٩ .

وأفعال العباد موجودة في ذواتهم ، وذواتهم موجودة في الأرض . والموجود في الموجود في المسيء ، موجود في المسيء ، فصح أن أفعال العباد موجودة في الأرض . فقوله تعالى : ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾ بدل على كونه تعالى خالفاً لأعمال العباد .

فإن قيل : أهل اللغة نصوا على أن كلمة « في » للظرفية ، وإنما يدخل في هذه الآية : ما يكون حاصلاً في الأرض ، حصول المظروف في السطرف ، وهي الأشياء المودعة في الأرض ، كالحيوانات والجمادات ، أما أفعال العباد ، فهي أعراض ، ولا حصول لها في الأرض ، على وفق حصول المظروف في السظرف ، بل على وفق حصول المعرض في المحل .

ملمئا: أن كلمة « في » تنناول ما يحصل في الشيء ، حصول الدرّة في الحقة . وما يحصل في الشيء حصول العرض في المحل . إلا أن هذين المعنين معنيان مختلفان بالماهية ، فكان لفظ « في » بالنسبة إلى هذين المفهومين ، لفظأ مشتركاً . وحمل اللفظ المشترك على كل مفهوميه غير جائز . فلم كان حمله على ما ذكرتم أولى من حمله على ما ذكرنا ؟ وعليكم الترجيح . بل ما ذكرناه أولى . ويدل عليه وجوه :

الأول : إن اللام في قوله ( لكم ) لعود المنفعة . وهذا لا يـطرد في الكفر والفصيان ، لأنها غير نافعة للعباد ، بل ضارة لهم .

الشاني : إن قبول. : ﴿ خلق لكم ﴾ يقتصي أن تلك الأشياء صارت مخلوقة ، وحصل القراغ منها ، وأفعال العباد ليست كذلك .

الثالث : إن قوله : ﴿ خلق لكم ما في الأرض ﴾ يقتضي كون كل واحد من هـذه المخلوقات مخلوقـــاً لكل أحــد . وأفعال العبــاد ليست كذلــك . لأنه لا انتفاء بكل واحد منها إلا لفاعله فقط . والله أعلم .

#### والجواب :

إن كلمة ﴿ فِي ﴿ مستعملة فِي قولنا : الماء فِي الكوز ، وفي قولنا : العرض

في المحل. والأصل عدم الاشتراك. والمجاز يوجب كون هذا اللفظ موضوعاً بإزاء القدر المشترك بينها. وذلك القدر المشترك هو أن يكون المظروف حاصلاً في داخل الظرف، سواء كان صارباً فيه، كما في العرض والمحل، أو موضوعاً في جوفه، كما في الماء والكوز. وإذا جعلنا لفظ د في ، بإزاء هذا المعنى المشترك، وجب أن يدخل تحته جميع أنواعه، رعاية لعموم قوله: ﴿ خلق لكم ما في الأرض جميعاً ﴾.

قوله : « اللام لعود المنفعـة » قلبنا : هـذا يشكل بقـوله تعــالى : ﴿ وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِيمَ ﴾(١) والله أعلم .

الحجمة الثالثة عشر: قوله تعالى: ﴿ وما خلقنا السماء والأرض وما بهنهما: باطلاً (٢٠) ﴾. هذا النص يقتضي أنه تعالى خالق لكل ما بين السماء والأرض ، بشرط أن يكون خالقاً لها . لا لغرض باطل . وأفعال العباد موجودة بين السماء والأرض ، فوجب كونها مخلوقة لله تعالى .

فيإن قبل : الشيء لا يـوصف بـأنـه بـين الســاء والأرض ، إلا إذا كــان جسـاً . وأفعال العبــاد لا تدخــل تحت هذا النص . وأيضــاً : فهذه الآيــة حجة عليكم من وجوه :

الأول : إنها صريحة في أنه تعالى ما خلق باطلًا أصلًا . وذلك يقتضي أن خالق الكفر والمعاصى ليس هو الله تعالى .

الثاني: إنه تعمالي قال بعده: ﴿ ذلك ظن السلمين كفروا . فويل للذين كفروا من النار<sup>(٣)</sup> ﴾ أضاف الظن إليهم ، وأضاف الكفر إليهم ، وتوعدهم على ذلك الكفر . وكيف يعقل أن يتوعد الله عباده على ما خلقه فيهم ؟

الشالث: إنه قبال بعده: ﴿ أَمْ نَجِعَلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتَ

<sup>(</sup>١) سورة البقرق، آية : ١٠

<sup>(</sup>٢) سورة ص ، آية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة من ، آية : ٧٧ .

كالمفسدين في الأرض<sup>(١)</sup> كه ؟ وهـذا الفرق إنمـا ببقى معتبراً ، لــوكان الصــلاح والفساد من قبل العبد .

#### والجواب :

قوله: « الشيء لا يوصف بأنه بين السياء والأرض ، إلا إذا كان جساً ، فحوابه: ما تقدم في بيان أفعال العباد: أنه يصدق عليها أنها في الأرض .

قوله: ﴿ النص دل على أنه تعالى ما خلق الباطل ﴾ قلنها: النص دل على أنه تعالى ما خلق الباطل ﴾ قلنها: النص دل على أنه تعالى ما خلق شيئاً لغرض باطل . لأن قوله: ﴿ باطلا ﴾ مفعول له وعندنا : أن الأمر كذلك . لأن عندنا أنه تعالى لا يخلق شيئاً لغرض أصلا . وإذا لم يكن له غرض باطل . بل عندنا أنه تعالى يخلق الأشياء بحكم الإلهية والمالكية . فإنه ليس لأحد عليه أمر ولا نهي .

وبالجملة: نفرق بين قولنا: لا يخلق الباطل، وبين قولنا: لا يخلق شيئاً لغرض باطل. والمذكور في النص هو الثاني، لا الأول. وذلك لا ينفعهم ولا يضرنا. وأما بقية أسئلتهم فهي إشارة إلى أن العبد لـو لم يكن موجـداً لافعال نقسه، لامتنع أمره ونهيه ومدحه وذمه. وهذا هـو شبهتهم الكبرى، وسيجيء الجواب عنها، إن شاء الله تعالى

الحجمة الرابعة عشر: فوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام . : ﴿ رَبُّنَا اللَّذِي أَعْطَى كُلُّ شَيَّ خَلَقَهُ ، ثُم هَدَى (٢) ﴾ والمراد من قوله : ﴿ أَعْطِى كُلُّ شَيَّ ﴾ وألمراد من قوله : ﴿ أَعْطِى كُلُّ شَيَّ ﴾ هو أنه خلق كل شيء .

واعلم : أن هـذا النص يجب أن يكـون من المحكـمـات ، لا من المنشاجات . ويدل عليه وجهان :

الأول : إن فرعون سأل موسى ـ عليه السلام ـ عن هذه المسألة .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة طه، آية : ٥٠ .

وموسى ـ عليه السلام ـ ذكر هذا الكلام في معرض البيان . وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز . ولو كانت هذه الأية من المتشابهات ، لكان هـ ذا تأخيراً للبيان عن وقت الحاجة ، وتمكيناً للخصم من الـ طعن في كـ لامـ ه ، وإظهـ ار فساده . وانه لا يجوز .

الوجه الثاني في بيان أن هذه الآية ، وجميع الآيات التي تمسكنا بها من المحكمات : هو أن الموجود . إما واجب لذاته ، وهو الله سبحانه ، وإما يمكن لذاته ، وهو كل ما سواه . وكل يمكن فإنه مفتقر إلى المواجب . فكل ما سوى الله ، فهو مفتقر إلى الله ، وموجود بإيجاد الله . وهذا هو تفسير قوله : ﴿ ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه . ثم هدى ﴾ فلها دلت هذه النصوص على أن كل ما سوى الله \_ سبحانه \_ فإنما حصل بإيجاد الله . ودل هذا البرهان القاطع ما سوى الله \_ سبحانه \_ فإنما المعنى ، لم يبق للخاطر فيه بجال . وثبت : أن كل القاهر ، على صحة هذا المعنى ، لم يبق للخاطر فيه بجال . وثبت : أن كل تأويل يذكره الخصم فهو باطل ، وأن الحق إجراء هذه النصوص على ظواهرها في هذا الباب . وبالله التوفيق .

## الغصل الثالث في التمسك بالإيات المشتملة على لفنجل «الجعل» وما يجرس مجراء

اعلم: أن صيخة جعل، قد تجيء متعدية إلى مفعول واجد، ويكون معناها: الإحداث والتكوين. قال تعالى: ﴿وجعل الظلمات والنور(١)﴾ وقد تجي، متعدية إلى مفعولين ويكون معناها: جعل الذات موصوفة بصفة. قال تعالى: ﴿ وجعلني نبياً (٢) ﴾ ﴿ واجعلنا مسلمين لك (٢) ﴾ .

إذا عرفت هذه المقدمة ، فلنذكر الدلائل :

الحجمة الأولى: قول، تعالى: له ربنها واجعلنا مسلمين لك(٢) كه وهـذا تصريح بأن العبد لا يصير مسلماً ، إنا بان جعله الله مسلماً ، وذلك يدل على أن الإسلام بحصل بخلق الله . .

قإن قبل : كما أن الجول برسى التصبير ، فكذلك برد لوجوه أخرى : أو لم يست مستمري بالشيء . قبال تعالى : هو وجعلوا المبلائكة البذين هم عباد الرحمن إناثاً (٢٠) كه وقال : هو وجعلوا لله شركاء : الجن(٢٠) كه .

 <sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، أية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، أية : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرات أية : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، آية : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الزخرف، آية : ١٩.

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ١٠٠ .

وثانيها: تنزيل الشيء منزلة غيره. قال تعالى: ﴿ أَمْ نَجَعَلَ الذَينَ آمَنُوا وعملوا الصالحات، كالمفسدّين في الأرض، أم نجعل المتقين كـالفجار؟(١) ﴾ والتقدير: هل ننزل المصلحين منزلة المفسدين؟ وكقول القائـل إذا نزلـه منزلـة العدو: إنك جعلتني عدوا لنفسك.

وثالثها: الإقدار على الشيء ، والتمكين منه . يقال : جعل فالان أميراً وقاضياً . إذا نصب لذلك . قال تعالى : ﴿ إِنْ جَاعِلْكُ لَلْنَاسَ إِمَامَـاً(١) ﴾ وقاضياً . ﴿ وَجعلناهم أَنْمَـةُ (١) ﴾ والمراد منه : النصب لذلك الأمر ، والتعدين

إذا ثبت هذا فنقول: لم لا بجوز أن يكون المراد من قوله: ﴿ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمُونَ لَكَ ﴾ : أحد هذه الوجوه ؟ أما الحكم والتسمية يَظْلِهُونَ.

ولا يقال: هذا باطل من وجهين: الأو الله يستحق أن يسلم فمانه يستحق أن يسمى مسلمً . فأي فائدة أن طلب ذلك من الله معالى ؟ النائي: إن المسلمين بسمة بالإسلام . وعلى هذا التقدير لا يبقى بسين الجعل الصادر من الله تعالى ، في الجعل الصادر من كل أحد من آحاد المسلمين فرق .

لأنا . . . . ثأول بأن الإسلام أعظم الخصال الحميدة ، وصف الله عبداً بذلك ، كان ذلك أشرف المناصب وأعلاها . فلا جرم جس طلبه من الله . . . . ونظيره : ما حكى الله في قوله : ﴿ واجعل لي لسان صدق في الأخرين (١) ﴾ .

وعن الشائي: إن الله تعالى إذا وصفت عبداً بخصلة شريقة ، كان ذلك يسرحب من التعظيم والتقديم ما لا يسوجبه وصف كل الحلق لـه بتلك الخصلة . ألا ترى أن الملك العظيم إذا وصف إنساناً ببعض صفات المدح

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، أية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنبياء ، آية : ٧٣

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء، آية : ٨٤ .

ثم نقول: أيضاً: لا يبعد حمله على التمكين من الإسلام في الزمان المستقبل، ولا يبعد أن يتوقف حسن تمكينها في المستقبل على إقدامها على ذلك السؤال. فثبت بما ذكرنا: أن قوله: ﴿ ربنا واجعلنا مسلمين لك ﴾ محتمل لكل واحد من هذه الوجوه الثلاثة، فكان الجزم بحمله على الإيجاد والتكوين فكا تحكاً عضاً.

سلمنا: أن المراد من الجعل: التكوين والنصير. لكن لم لا بجوز أن يكبون المراد منه: خلق الألطاف الداعية لهما إلى الإسلام؟ لأن من فعل الله تعالى به ذلك، فقد جعله مسلماً ألا ترى أن من أَدَّبِ ولده حتى صار أديباً، فإنه يجوز أن يقول له: إن صيرتك أديباً وجعلتك عالماً. وفي ضد ذلك يقال: إنه جعل ولده لصاً محتالاً.

ثم نقول: هذه الآية متروكة الظاهر. لأنها وقت هذا السؤال، كانا مسلمين. فقوله: ﴿ رَبْنَا وَاجْعَلْنَا مسلمين لَـَك ﴾ يقتضي طلب تحصيل الحاصل. وهو باطل.

ثم نقول : هب أن ظاهر هذه الآية يقتضي كونه تعالى خــالفاً لــلإسلام ، لكنه على خلاف الدلائل العقلية . لأنه إم كان فعل العبــد نحلوفاً لله تعــالى ، لما استوجب العبد به مدحاً ولا ذما ولا ثواباً ولا غقاباً . وبالله التوفيق .

# والجواب عن السؤال الأول من وجهين :

الأول : إن الجعل المتعدي إلى مفعولين ، هو أن يصير مـوصوفـاً بصقة . فقولة : ﴿ رَبِّنَا وَاجْعَلْنَا مُسَلِّمِينَ لَكَ ﴾ أي صيرنا مـوصوفـين بصفة الإسـلام . ولا معنى للتصبير إلا إيجاد الصفة فيه . وأما الوجوه التي ذكروهما . فقد انفق أهل اللغة على أنها مجازات أوالأصل في الكنام هو الحقيقة . ثم نقول : أما حمل الجعل على الحكم والتسمية فباطل من وجوه :

الأول: لوكان كذلك، لكان من أخبر أن الله: موجود حي، عالم، قدادر. لزم جنواز أن يقال: إنه جغل الله سنوجودا عند، قرر أن يقال: إنه بأطل.

الثاني : لا نزاع أن الجعل حقيقة في التصيير ، في يهم وي كون حقيقة في عيره ، دفعاً للاشتراك ,

النالث: إن بتقدير أن يكون المراد منه هو الحكم والتسمية . لكن الجبر على هذا التقدير أيضاً لازم ، لما تُبعَلَقُ أَبَاب العقليات : أن ما أخبر الله عنه ، فإن خلافه يفضي إلى الكذب في كلام ألله . وذلك مجال ، والمفضي إلى المحال محال ، فكان خلافه محالاً ، فكان حصوله واجباً . ضرور أنه لا خروج عن النقيضين . قابت : أن هذا الوجه الذي ذكروه ، فإنه مع غاية ضعفه ، لوصح ؛ فإن يقوى مذهبنا ويؤكده .

قوله : « لما لا مجوز حمله على طلب الألطاف؟ ، قلنا : هذا أبضاً مدفوع

و السلام، فصرف إلى غيره محالفة

الشاني : إن عندكم كل ما أمكن فعله من الألطاف ، فقد فعله الله . فحمل هذا السؤال على طلب الألطاف بكون طلباً لتحصيل الحاصل . وهو محال .

الثالث: إن الله الألطاف. إما أن يكون لها أثر في ترجيح جانب الفعل على جانب الفعل على جانب الفعل على جانب الترك ، أو لا يكون . قإن لم يكن لها أثر في هذا الترجيح ، كان أمراً أجنبياً عن الإيمان ، جارياً مجرى نعيق الغراب ، وصرير الباب . وأما إن كان

لتلك الألطاف أثر في النسرجيح . فنقبول : متى حصل السرجحان ، فقند حصل الرجحان ، فقند حصل الوجوب . وذلك لأن مع حصول ذلك القدر من الترجيح . إما أن يجب الفعل أو يمتنع ، أو لا يجب ولا يمتنع . ففإن وجب فهو المطلوب . وإن امتنع فهو ماضع لا مرجح . وإن لم يجب ولم يمتنع ، فحينتذ يمكن وقنوع الفعل معه تارة ، ولا وقوعه أخرى .

قاختصاص أحد الوقتين بالوقوع والوقت الآخر باللا وقوع . إن كان لانضمام أمر آخر إليه كان اللطف المؤثر في الترجيح هو المجموع الحاصل مما حصل أولاً . ومن هذه الضمانة فلا يكون الذي فرضناه حاصلاً ، مؤثراً البنة في شيء من الترجيح ، وكنا فرضناه كذلك . هذا خلف . وإن لم يكن لانضمام قيد آخر إليه ، لزم الرجحان من غير مرجح . وهو محال . فثبت : أن عند حصول ذلك اللطف يجب حصول الفعل ، وعند عدمه بمتنع . وذلك يعود إلى ما ذكرناه من أن حصول الفعل عند مجموع القدرة والداعي واجب . وذلك هو عين مذهبنا .

أما قوله : و لما كمانا مسلمين ، كان إقدامها على طلب الإسلام طلباً لتحصيل الحاصل . وهو محال ، فنقول : الجواب عنه من وجوه :

الأول: إن الإسلام عرض قائم بالقلب، والعرض لا يبقى. فقوله: و اجعلنا مسلمين لـك، معناه: طلب أن يخلق الله ذلـك العرض في قلب في الزمان المستقبل. ومعلوم أن طلب تحصيله في الزمـان المستقبل، لا ينـافي كونـه حاصلًا في الحال.

الثاني: أن يكون المراد منه: الزيادة في الإسلام، كقوله تعالى:

﴿ ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم(١) ﴾ وقوله: ﴿ والذين أهدوا زادهم هدى(٢) ﴾
وقال ابراهيم عليه السلام: ﴿ ولكن ليطمئن قلبي(٢) ﴾

<sup>(</sup>١) سورة الفتح ، آية : £ .

 <sup>(</sup>٢) سورة محمد ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، آبة : ٢٦٠ .

الثالث: إن لفظ الاسلام إذا ذكر خالياً عن الصلات ، أفاد الإيمان ، أما إذا قرن بحرف اللام ، كقوله : ﴿ مسلمين لـك ﴾ فالمراد الاستسلام والانقياد والمرضا ، بكل ما قضاه الله . فيحتمل : أن يكون المراد يقوله : ﴿ اجعلنا مسلمين لك ﴾ : ما ذكرناه . والله أعلم .

وقوله: « الدلائل العقلية دلت على امتناع وقوع الفعل بخلق الله تعالى ، وهي في فصل . ﴿ وَهِي أَنْ مَا عَلَمُنَا ؛ دلائلنا العقلية أقـوى وأجل ـ عـلى ما سبق تقريره .

الحجة الثانية : قوله تعالى في آخر هذه الآية : ﴿ وتب علينا . إنك أنت التواب الرحيم (١) ﴾ ولو كانت التوبة بخلق العبد ، لكان طلبها من الله جارياً مجرى أن يقول العبد : يا إلهي أفعل ما أنا فاعله .

فإن قيل: هذا معارض بما أن الله تعالى طلب التوبة منا. فقال: ﴿ يَا أَيُّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله تعالى ، أيها الله توبوا إلى الله توبة نصوحاً (٢) ﴾ ولو كانت التوبة فعلاً لله تعالى ، لكان طلبها من العبد محالاً . ولما ثبت التعارض ، وجب التوفيق بينها . فنحمل قوله تعالى : ﴿ وتب علينا ﴾ على التوفيق ، وفعل الألطاف ، أو على أن الله تعالى يقبل التوبة من العبد .

والجواب : الترجيح معنا . لأن دليل العقل يقـوي قولتـا : إن التوبـة لا تحصل إلا بخلق الله تعالى . وبيانه من وجهين :

الأول: إنا أقمنا الدلائل الفاهرة على أن القادر يمتنع أن يصدر عنه الفعل إلا عند حصول الداعي ، وأقمنا الدلائل القاهرة على أن عند حصول الداعي المرجح بجب الفعل . إذا ثبت هذا فنقول: إنه تعالى عندما لم يخلق للعبد داعية إلى التوبة ، امتنع صدور التوبة عنه ، ولما خلق فيه تلك الداعية ، وجب صدور التوبة عنه . ولما خلق فيه تلك الداعية ، وجب صدور التوبة عنه . ولما خلق فيه تلك الداعية ، وجب صدور التوبة عنه . وعلى هذا التقدير تكون التوبة إتما حصلت بتحصيل الله تعالى . إما بواسطة ، أو بغير واسطة .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، أية : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة التحريم ، آية : ٨ .

الوجه الثاني في بيان أن التوبة يمننع حصولها إلا بتخليق الله تعالى : أن نقول : التوبة عبارة عن مجموع أمور ثبلاثة مشرتبة بعضها على البعض . وتلك الشلاثة هي : العلم ، والحال ، والعمل . فالعلم أول ، والحال ثاني - وهو معلول الحال .

أما العلم فهو معرفة ما في الذنوب من المضار، ثم يتولد من هذه المعرفة تألم القلب بسبب فوت المنفعة، ونزول المضرة، ثم يتولد من ذلك الألم أحوال عملية، لها تعلق بالحال والماضي والمستقبل، وأما تأثيره في الحال، فبأن يترك ذلك الذنب، الذي كان ملابساً له، وأما تعلقه بالماضي، فبأن يتلافى ما فات بالقضاء، إن كان قابلاً للقضاء، وأما تعلقه بالمستقبل، فبالعزم على ترك ذلك العمل إلى آخر العمر.

فالعلم هو الأول. وهو مطلع هذه الخيرات. وأعني بهذا العلم: اشتمال الذنوب على المضار العظيمة ، ويجب أن يكون هذا الإيمان يقينيا متأكداً ، خالياً عن الشكوك والشبهات ، وإلا لم يكن علماً ، بل يكون ظناً . غير أن ذلك اليفين إذا استولى على القلب ، أوجب تألم القلب . وذلك العلم يوجب الأمور الثلاثة ، بحسب الأزمنة الثلاثة .

إذا عرفت هذا فنقول: الاعتقاد الجازم في كون الدنب، سبباً لحصول المضار العظيمة بوجب النفرة عن المذنوب. وهذه النفرة توجب الترك في الحال، والعزم على الترك في المستقبل. فترتب كل واحد من هذه المراتب عمل ما قبله، ترتب ضروري واجب بالذات، فلا يمكن للعبد فيه مكنة واختيار.

بقي أن يقال: الداخل تحت التكليف هو تحصيل ذلك العلم. لكنا بينا بالبراهين القاهرة: أن تحصيل العلم ليس مقدورا للعبد. فثبت بما ذكرنا: أن حصول التوبة ليس إلا من الله تعالى. ولما ثبت أن مذهبنا تقوى بالدلائل العقلية ، كان مذهبنا أولى من مذهبكم. وبالله التوفيق.

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ﴿ فَاجعل أَفَئَدَهُ مِنَ النَّاسِ يَهُـوى إليهم(١) ﴾

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ، آية : ٣٧ .

وقوله : ﴿ رَبِ اجْعَلَتِي مَقْيَمُ الصَّلَاةُ ، وَمَنْ ذَرِيتِي (١) ﴾ ووجه الاستـدلال : أنه أظهر الرغبة إلى الله تعالى في أن يجعل هوى الناس إلى « مكة » .

والعقـل أيضاً يـدل عليـه . لأن تحصيـل الإرادة في القلب ، إن كـان من العبـد ، لافتقر فيـه إلى إرادة أخرى ، ولـزم التسلسل . وإن كـان من الله تعالى فهو المطلوب . وكل ذلك تصريح بأن أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه .

الحجة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ واجعله رب رضيا(١) ﴾ فإن قيل: عليه الأسئلة التي(١) تقدم ذكرها في الحجة الأولى. فالذي تزيده ههذا أن نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد كونه رضيا في الحلقة والصورة. وهو كونه تام الحلقة، صحيح الحواس، كامل العقل، شديد القوة، طلق الوجه، حسن الصورة، موصوفاً بالانحلاق الحميدة، محبوباً بين الناس؟ وكيل ذلك من أفعال الله تعالى.

والجحواب: إن مقدمة الآية هي قلوله: ﴿ يسرثني ، ويبرث من آل يعقوب<sup>(1)</sup> ﴾ : وهذه الورائة هي ورائـة الدين والنبـوة ، لا وراثة المـال . ويدل عليه وجهان :

الأول : إن جمهـور المفسرين قــالوا بـذلـك .

والثاني: إن عمل مبالغة الرسول المعصوم وهو زكريا عليه السلام على حفظ مصالح الدين ، أولى من عمله على حفظ مصالح الدنيا ، فثبت: أن المراد من قوله هير ثني ويرث من آل يعقوب، وراثة الدين والنبوة. ثم إنه تعالى قال بعده: ﴿ وَاجعله رَبِ رَضِياً ﴾ فوجب أن يكون مراده منه: كونه رضياً في الدين . لأن حمل اللفظ المجمل على المذكور السابق ، أولى من حمله على الشيء الأجنبي .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ، آية : ٤٠ ً .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، آية : ٦ .

<sup>(</sup>٣) فإن قبل الأسئلة ما تقدم \_ والذي . . . الخ [ الأصل ]

<sup>(£)</sup> مورة مريم ، آية 📜 ۴ 🗓

الحجة الخامسة: قول عالى: ﴿ وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه: رأفة ورحمة (١) ﴾ ولا ورحمة (١) ﴾ ولا شك أن ثلك المودة والرحمة من الطاعات العظيمة. فدل ذلك: على أن طاعات العباد مخلوقة لله تعالى .

الحجة السادسة: قول عنالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي: عدوا من المجرمين(٢) ﴾ ونظيره قوله تعالى: ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي: عدوا. شياطين الإنس والجن(٤) ﴾ .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: الحكم بكون أولئك المجرمين، أعداء لذلك النبي ؟ فتقول: المراد: أنه تعالى لما خصص الرسل بالكرامات الفائقة، والفضائل العظيمة، التي يسببها يحسدهم الكفار، ويعادونهم، صار كأنه تعالى هو الذي جعلهم أعداء لأولئك الأنبياء، وإليه أشار المتنبى بقوله:

أزل حسد الحساد عني بكبتهم فأنت الذي صيرتهم لي حسداً

ثم الذي يدل على أنه لا بد من المصير إلى هذه التأويلات : جميع الأبات الدالة على أنه تعالى ينصر الأنبياء والرسل . قال ـ تعالى ـ : ﴿ هو الـذي أرسل رسـوله : بـالهـدى ، ودين الحق ؛ ليـظهـره عـلى الـدين كله . ولـو كـره المشركون(٥) ﴾ وقال : ﴿ وينصرك الله نصراً عزيزاً(١) ﴾ فكيف يليق بمثل هـذا الإعزاز ، أن يلقى عداوته في قلوب الناس ؟

والجنواب: أما تفسير لفظ الجعل بالحكم والتسمية . فقند ذكرتنا أنه خلاف الظاهر . وأيضاً : لو سلمنا ذلك . إلا أن الله تعالى لما كان قند حكم به

 <sup>(</sup>١) سورة الحديد ، آية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، آية : ٢١ -

<sup>(</sup>٣) سورة الفرقان ، أية : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام ، آبة : ١١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصف ، آية : ٩ .

<sup>(</sup>١) سورة الفنح ، أبه : ٣ .

في اللوح المحفوظ ، كان حصوله واجباً ، وتركه ممتنعاً . لما بينا أن تركه يقتضي انقلاب خبر الله ، الصدق : كذباً . وإنه محال . وأما الذي ذكروه في الوجه الثاني فضعيف جداً . وذلك لأن تخصيص الرسل بتلك الكرامات وتلك الفضائل لا يوجب حصول العداوة . ألا ترى أن تلك الفضائل هي التي صارت أسباباً قوية لحصول المحبة الشديدة في قلوب الأولياء . ولو كان حصول تلك الفضائل ، موجباً لحصول العداوة ، لكان السبب الواحد موجباً حصول ضدين . وهو محال . بل الحق : أن ذلك لا يوجب ، لا حصول المحبة ، ولا ضدين . وهو محال . بل الحق : أن ذلك لا يوجب ، لا حصول المحبة في ضدين . وهو محال الموجب لحصول العداوة : إلقاء دواعي المعجبة في القلوب ، والموجب لحصول العداوة : إلقاء دواعي العداوة في القلوب . وعلى هذا التقدير يكون الكل من الله . وعند استحضار مسألة الداعي على الوجه الذي لخصناه ، يظهر أن ظاهر قوله تعالى : ﴿ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين ﴾ مشأكذاً بهذا البرهان العقلي القاطع ، الذي لا يقدر أحد على المجرمين ﴾ مشأكذاً بهذا البرهان العقلي القاطع ، الذي لا يقدر أحد على التشكيك فيه بوجه من الوجوه . وبالله التوفيق .

الحجمة السابعية : قولمه تعالى : ﴿ وجعلنا قلوبهم قاسية(١) ﴾ والكلام سؤالًا وجواباً : عين ما تقدم .

الحجة الثامنة: قوله تعالى: ﴿ ليجعل ما يلفى الشيطان فتنة (٢) ﴾ فإن قبل: ظاهر هذا النص حجة عليكم. لأنه تعالى أضاف الإلقاء إلى الشيطان. ثم نقول: هذا النص يدل على أنه تعالى يجعل ما يلقيه الشيطان فتنة . والمراد من الفتنة: العلامة المميزة للذين في قلويهم مرض ، عن الذين ما كانوا كذلك . يقال: فتنة . إذا امتحنته . ولا يلزم من قولنا: جعل ما يلقيه الشيطان علامة لبعض الأمور . قولنا: إنه تعالى هو الذي خلق تلك الوساوس الباطلة التي يلقيها الشيطان في القلوب .

والجواب: قوله: إنه تعالى أضاف الإلفاء إلى الشيطان، إضافة الفعـل

<sup>(</sup>١) سورة المائدة , آية : ١٣

<sup>(</sup>٢) سورة الحج ، أية : ٢٥ .

إلى الفاعل، قلنا: سيجيء الجواب عنه إن شاء الله تعالى . قوله: « المراد من الفتنة : الامتحان، قلنا : هذه الفتنة المفسرة بالامتحان . إما أن تكون نسبتها إلى الهداية والضلالة على السوية ، أو لا تكون . فإن كان الثاني كان كسائر الأمور ، التي لا تعلق لها بهذا الباب ، فلم تكن فتنة وامتحاناً . وإن كان الأول ، كان له مزيد اقتضاء للجهلى والضلال . وقد دللنا على أنه منى حصل الرجحان ، فقد حصل الوجوب . وحينئذ يحصل المطلوب .

الحجمة التاسعة: قوله تعالى: ﴿ وجعلناهم أَنْمَة بهدون بأمرنا(١) ﴾ وقوله: ﴿ وجعلناهم أَنْمَة بهدون بأمرنا(١) ﴾ وقوله: ﴿ وجعلناهم أَنْمَة يدعون إلى النار(٢) ﴾ وجعل الشيء: شيئاً آخر، عبارة: عن تحصيل تلك الصفة فيه. يقال: فلان جعل هذا الثوب أسود، أو أبيض . أي حصل فيه صفة السواد وصفة البياض . فكذا ههنا . المراد من جعلهم أئمة الهدى ، وأئمة النار: خلق صفة الهدى وصفة الضلال فيهم .

فإن قيل: هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها ، لأنه لو كان خالق الإيمان والكفر هو الله تعالى ، لم يكن لجعل هذا إساماً في الهدى ، وجعل ذاك إساما في الضلال: معنى . لأن إمام الهدى ، إن دعى المؤمن إلى الهدى . فهو عبث . لأن الله تعالى ، لما خلق الهدى في المؤمن ، كانت دعوته إلى الهدى عبثاً . وإن دعي الكافر إلى الهدى فهو محال . لأن من خلق الله الكفر فيه ، امتنع صيرورته مؤمناً . وكذا القول في الإمام الداعي إلى النار . فإنه لا يخلو من هذين الوجهين .

فثبت: أن على مذهب الجبر لا يبقى في جعل الشخص إماماً في الهدى ، وإماماً في الهدى ، وإماماً في الفدى ، وإماماً في الضلال فائدة . وإذا ثبت هذا فنقول : لا بد لهذا الجعل من تأويل . وهو أحد أصرين : أحدهما : الحكم والتسمية . والشاني : أن بحمل ذلك على أحوال القيامة . وذلك لأنهم في الأخرة يدعون أصحابهم إلى النار . كما قال في حق فرعون : ﴿ يقدم قومه يوم القيامة . فأوردهم النار (") ﴾ ومما يقوي ذلك :

<sup>(</sup>١) سورة الأنبيات آية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٣)سورة هود ، أية : ٩٨ .

أن هذه الآية التي تمسكتم بها ، ذكرها الله عقيب خبر آل فرعون .

والجواب عن السؤال الأول: إنا إذا قلنها: الفعل معلول مجموع القدرة مع الداعي. فهذا السؤال زائل. وذلك لأن أئمة الضلال إذا دعوا إنسانا إلى الضلال وزينوه في قلبه. فدعوتهم هي التي أثرت في تسرسخ تلك الداعية في قلب ذلك الإنسان. فلا جرم جاز وصفه بكونه إماما فيه. وأما تفسير الجعل بالحكم والتسمية. فقد تقدم جوابه.

وأما همله على أحوال القيامة : فالجواب عنه من وجهين :

الأول : إن قوله : ﴿ وجعلناهم ﴾ لفظ للماضي ، فحمله عـلى المستقبل خلاف الظاهر .

والشاني: هب أن الأمركما قبالوه: إلا أنه تعبالي لما أخبر عنهم أنهم يكونون كذلك في الفيامة ، استحال أن لا يكونوا كذلك ، وإلا لزم أن ينقلب خبر الله الذي يجب أن يكون صدقاً : كذباً ، وذلك محال ، والمفضي إلى المحال محال ، وتمام تقريره ، قد تقدم ، وبالله التوفيق .

الحجة العاشرة: قوله تعالى: ﴿ قل : هل أنبتكم بشر من ذلك ، مشوبة عند الله من لعنه الله ، وغضب عليه ، وجعل منهم القردة والخنازير ، وعبد الطاغوت (١) ﴾ وهذا تصريح بأنه تعالى جعلهم عبدة الطاغوت . ولا يمكن تفسير هذا الجعل بالحكم والنسمية . لأنه تعالى ذكر صيغة جعل ، ثم أسند هذه الصيغة إلى القردة ، ثم إلى الخنازير ، ثم إلى عبدة الطاغوت . ولا شك أن المراد من جعل ، عند إسنادها إلى القردة والخنازير ، هي التصيير ، والقلب من المراد من جعل ، عند إسنادها إلى القردة والجنازير ، هي التصيير ، والقلب من صفة إلى صفة . فوجب أن يكون المراد بإسنادها إلى عبدة الطاغوت هذا المعنى أيضاً ، وإلا لزم استعمال اللقظ الواحد دفعة في حقيقته ومجازه معاً . وإن ذلك

أبة : ٦٠ .

فإن قبل: النص دل على أنه تعالى جعل من عبد الطاغوت. فصيغة جعل ههنا متعدية إلى مفعول واحد، فكانت بمعنى الإحداث. فيكون المعنى: أنه تعالى خلق من عبد الطاغوت. ولا نزاع فيه، وليس في الآية دلالة على أنه تعالى خلق عبادة الطاغوت فيهم.

## والجواب عنه من وجهين :

الأول: إنه تعالى قال: ﴿ وجعل منهم القردة ﴾ وجعل الشيء من شيء آخر. معناه: إزالة الصفة الأولى ، وإحداث الصفة الثانية . وإذا كان كذلك ، لم يكن هذا الجعل بمعنى الإحداث ، بل بمعنى تصيير الشيء شيئا آخر . وأذا كان من الجعل المذكور في هذه الآية هذا المعنى ، وجب أيضاً أن يكون هو المراد في قوله : ﴿ وعبد الطاغوت ﴾ وإلا لزم استعمال اللفظ المشترك في كلا مفهوميه معاً . وإنه لا يجوز . وإذا ثبت هذا وجب أن يكون معنى الأية : إنه تعالى جعلهم ﴿ عبد الطاغوت ﴾ وعند هذا يحصل المطاوب .

الثاني : إنه تعالى إنما ذكر ذلك في معـرض الذم لهم . ولـوكان المقصـود َ منه أنه تعالى خلق ذواتهم ، لما كان فيه مذمة لهم البتة . لأن المذمة في أن يقال : إنه تعالى جعلهم موصوفين بعبادة الـطاغوت . وحينئـذ بحصل المقصـود .

وبالله النوفيق .

| · . |  |  |
|-----|--|--|
| •   |  |  |
| ,   |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |
|     |  |  |

#### الخصل الرابع في سائر الدلائل المأذوذة من سائر الإيات

الحجة الأولى: الإيمان نعمة . وكل نعمة فهي من الله تعالى . ينتج : أنّ الإيمان من الله تعالى . ينتج : أنّ الإيمان من الله تعالى . إنما قلنا : إن الإيمان نعمة . لإطباق الأمة على قولهم : الحمد لله على نعمة الإيمان . وإنما قلنا : إن كل نعمة فهي من الله تعالى . لقوله تعالى : ﴿ وما بكم من نعمة فمن الله(١) ﴾ .

فإن قيل: لا نسلم أن الإيمان نعمة . والإجماع الذي ادعيتم: عنوع . سلمنا: أنه نعمة ، وأن كل نعمة فمن الله ، حتى ينتج: أن الإيمان من الله . إلا أنا نقول: إن كل شيء كما يضاف إلى فاعله ، لأجمل أنه فعله ، فكذلك قد يضاف إلى الأصر به ، والمعين عليه . لأجمل أنه أمر به ، وأعمان عليه . الا ترى أن الأب إذا علم ولده الأدب ، وأعانه عليه ، صح أن يقال : هذا العلم إنما حصل له من ذلك الأب ومن وجهته ، وإن كان لا يقال : إنه فعله .

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، آية : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، آية : ١٥ .

والجواب: الدليل على أن الإيمان نعمة: الإجماع الذي نقلناه ، وإنكاره مكابرة . فإن أصروا على المنع . قلنا : الدليل على أن الإيمان نعمة : أن لفظ النعمة مستعمل في صور كثيرة . ولا بد من جعلها حقيقة في القدر المشترك بينها ، دفعاً للاشتراك والمجاز . وكوئه أمراً منتفعاً به خمالياً عن كمل جهات المضرة ، قدر مشترك . فوجب جعل اللفظ حقيقة فيه . ولأنا إذا قلنا : إن الله تعالى أعطى فلاناً نعمة ، لم يفهم إلا ما ذكرتاه . فئبت : أن لفظ النعمة اسم لكل أمر منتفع به ، خالي عن جميع جهات المضرة . والإيمان كذلك ، فوجب أن يكون نعمة .

قوله : « لم لا يجوز أن يكون الإيمان من الله ، بمعنى أنه حصل بـأمـره وبإعانته » ؟

قلنا: لأن كلمة ومن و لابتداء الغاية . وإنما يصدق القول بان هذه النعمة من الله تعالى ، إذا كان ابتداء حدوثها من الله . فلو كان إحداثها وإيجادها من الله بيصدق عليها أنها من الله . وأقصى ما في الباب : أنه قد يطلق هذا اللفظ على سبيل المجاز في بعض المواضع . إلا أن المجاز خلاف الأصل . والله أعلم .

الحجة الثانية: قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ شَاءُ قَلَيُوْمَنْ ، وَمَنْ شَاءُ قَلْيَكُوْرُ (١) ﴾ وهذه الآية هي التي يظن المعتزلة أنها في غاية القوة من جانبهم . وتقريره: أن نقول: فعل العبد موقوف على مشيئة العبد ، ومشيئة العبد موقوف على مشيئة الله تعالى . وإنما قلنا : إن فعل العبد موقوف على مشيئة الله تعالى . وإنما قلنا : إن فعل العبد موقوف على مشيئته ، للقرآن والعقل . أما القرآن . فقوله تعالى : فعل العبد موقوف على مشيئته ، للقرآن والعقل . أما القرآن . فقوله تعالى : ﴿ قَمَنْ شَاءُ فَلْيُومِنْ ، وَمِنْ شَاءُ فَلْيَكُفُر ﴾ دلت هذه الآية : على أن مشيئة الإيمان مستعقبة للإيمان ، ومشيئة الكفر مستعقبة للكفر . وظاهر أيضاً : أن عند عدم هذه المشيئة لا يصدر الفصل عن القادر . وأما العقل . فهو أن القادر ، قادر على الضدين . أعني : الكفر والإيجان والمعصية والبطاعة . فيمتنع أن قادر على الضدين . أعني : الكفر والإيجان والمعصية والبطاعة . فيمتنع أن

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية : ٢٩ .

بترجح أحدهما على الآخر ، إلا بواسطة القصد والمشيئة .

وإنما قلنا: إن مشيئة العبد موقوفة على مشيئة الله تعالى للقرآن والعقل . أما القرآن . فقوله : ﴿ وما تشاءون إلا أن يشاءالله (١) ﴾ ومفعول هذه المشيئة : محذوف . فإما أن يكون التقدير : وما تشاءون إلا إن شاء الله ذلك الشيء ، أو يكون التقدير : وما تشاءون شيئاً ، إلا إن شاء الله مشيئتكم لذلك الشيء .

والأول محال . لأن و زيداً ، إذا شاء حركة جسم ، وشاء و عمروة سكونه . فيلزم أن يقال : إن الله شاء حركته وسكونه معاً . وذلك محال . ولما بطل هذا تعين حمل الآية على الوجه الثاني . فيكون التقدير : وما تشاءون شيئاً إلا وشاء الله مشيئتكم لذلك الشيء . وأيضاً : فالمشيئة مذكورة صريحاً ، ومفعول المشيئة غير مذكور صريحاً . فإذا حملنا هذه الآية على أن المراد : وما تشاءون شيئاً إلا ويشاء الله مشيئتكم لذلك الشيء . كنا قد أضمرنا ما لم يسبق ذكره . ولا شك وأن الأول : أولى . فثبت : أن تقدير الآية : وما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئتكم لذلك الشيء . وهذا يدل على أن حصول المشيئة لنا موقوف على مشيئة الله تعالى .

وأما المعقول: فهو أنه يمكن أن يجصل للعبد مشيئة الإيمان ، وأن يحصل لم مشيئة الإيمان ، وأن يحصل لمه مشيئة الكفر بدلاً عن مشيئة الإيمان . فحصول إحدى المشيئتين بدلاً عن الاخرى ، لا بد وأن يكون لترجيح مرجح . فإن كان ذلك للعبد ، عاد الطلب فيه . ويلزم التسلسل . وهو محال . وإن كان هو الله فهو المطلوب .

فثبت بالقرآن والبرهان: أن صدور الفعل عن العبد، موقوف على مشيئة لذلك الفعل، وثبت أيضاً بالقرآن والبرهان: أن حدوث تلك المشيئة في قلب العبد متوقف على إن شاء الله إحداث تلك المشيئة في قلبه، وثبت في بدائه العقول: أن الموقوف على الموقوف على الشيء، موقوف على الشيء. فيلزم القطع بأن صدور الفعل عن العبد، موقوف على مشيئة الله. وذلك هو

<sup>(1)</sup> سورة الانسان، أية: ٣٠.

المطلوب . وهذا بـرهان نفيس شـريف ، مركب من مقـدمتين مقـررتين بـالنص القاطع ، والبرهان الساطع .

الحجمة الثالثة: إنه تعالى أضاف أعمال العباد إليهم ، ثم إنه تعالى . أضافها بأعيانها إلى نفسه . وذلك يدل على أن نعل العبد ، فعل الله تعالى . بيان المقدمة الأولى ، بآيات : إحداها : قوله تعالى : فونا أيها الذين آمنوا : آمنوا(۱) ﴾ ثم قال : فوكتب في قلوبهم الإيمان(۱) ﴾ وذلك يدل على أن إيمان العبد فعل الله تعالى : فوليضحكوا العبد فعل الله تعالى ، والعبد معاً . وثانيها : قوله تعالى : فوفليضحكوا قليلاً ، وليبكوا كثيراً(۱) ﴾ ثم قال : فوأنه هو أضحك وأبكى(١) ﴾ وثالثها : قوله تعالى : فوقل سيروا في الأرض(١) ﴾ وقال : فوهو الذي يسيركم في البر والبحر(١) ﴾ ورابعها : قوله تعالى : فوقلم تقتلوهم . ولكن الله تتالهم ، وما رميت إذ رميت . ولكن الله تمالى : فوقلم تفتلوهم . ولكن الله تتالهم ، وما وحامسها : قوله تعالى : فو إذ أخرجه الذين كفروا(١) ﴾ ثم قال : فوكها أخرجك ربك من بيتك بالحق(١) ﴾ .

# فإن قيل :

أما قوله : ﴿ كتب في قلوبهم الإيمان ﴾ فالمراد منه : الإعانـة ، وهو خلق الألطاف .

وأما قوله : ﴿ هُو أَصْحَكَ وَأَبَكَى ﴾ فالكلام فيه من وجهين : الأول : لا نسلم أن و أضحت ، عبارة عن إيجاد الضحك ، يـل المضحـك والمبكي من

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، آبة : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة المجادلة ، آبة ، آبة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٢) صورة التوية : آية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة النجم ، آية : ٤٣ .

 <sup>(</sup>a) سورة العنكبوت ، آية : ۲۰ .

<sup>(</sup>١) سورة يوتس أية : ٢٢ .

 <sup>(</sup>٧) سورة الأنفال , آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة التوية ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>١) سورة الأنقال ، إية : ه .

يفعل ما عنده يحصل الضحك والبكاء ، يقال : أضحكني كلامك ، وأبكاني وعظك . والثاني : سلمنا : أنه عبارة عن فعل الضحك والبكاء . لكنه إخبار عن أمر في الماضي . فيقتضي ذلك مرة واحدة . فلم قلتم : إن ضحكنا وبكائنا هو تلك المرة ؟ .

وأما قوله تعالى : ﴿ هو الذي يسيركم في البر والبحر ﴾ فهو محمول على الإقدار والتمكين . كما يقال : سير الأمير جنده إلى بلدة كذا . فإن الفهم يسبق إلى ما ذكرناه .

وأما قوله : ﴿ وما رميت إذ رميت . ولكن الله رمى ﴾ فنقول : الفعل دل على امتناع وقبوع الأثر البواحد بمؤثرين ، فوجب أن بحمل أحد الجانبين على المجاز . ثم إن الرمي يذكر ويبراد به الإضافة . يقال : رمية من غير رامي . فكان التقدير : وما رميت عن علم ومعرفة وجزم بحصول المقصود . ولكن الله رمى ، أي ولكن الله أوصله إلى المقصود .

وأما قوله : ﴿ كَمَا أَخْرِجَكَ رَبِكُ مِنْ بَيْنَكَ ﴾ فالسؤال عليه ما تقدم في قوله : ﴿ أَضْحَكُ وأَبِكَى ﴾ فإنه إذا قيل أخرج الأمير فلانا من البلد ، لم يفهم منه البتة : أنه فعل منه ماهية الخروج ، بـل السابق إلى الافهام : أنه كلفه بالحروج وألجأه إليه . سلمنا : أنه يقتضي نفس الخروج ، ولكنه لا يقتضي إلا مرة واحدة . فلم يتناول محل النزاع : والجواب : إن جميع الوجوه التي ذكرتموها عدول عن الحقيقة إلى المجاز . وذلك خلاف الظاهر .

وليس لهم أن يقولوا: دلت الدلائل العقلية على فساد القول بأن الله تعالى موجد لأفعال العباد، فلا جرم حملنا هذه الأيات على مجازاتها. لأنا نقول: قد سبقت دلائلنا العقلية، بحيث بلغت في القوة إلى قلع الجبال، وهدم السموات.

الحجة الرابعة : قولمه تعالى : ﴿ فعال لما يسريد(١٠) ﴾ وقبوله : ﴿ إِنَّ الله

<sup>(</sup>١) سورة البروج ، آية : ١٦ .

يفعل ما يريد(١) ولا نزاع أنه تعالى أراد الإيمان. أما عندكم فمن الكل. وأما عندنا فمن المؤمن . فوجب أن يكون هو الفاعــل لإيمانــه ، يحكم هذا النص . وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه هو الفاعل للكفر . ضرورة أنه لا قائل بالفرق .

فإن قيل : المراد أنه « فعال لما يبريد » فعله . فلم قلتم : إنه تعالى يبريد أن يفعل فعل العبد ، فإن ذلك أول المسألية ؟ قلنا : قبوله تعيالى : ﴿ فعال لما يريد ﴾ يتناول كل ما يريد وجوده ، وما ذكرتموه يقيد . خلاف الظاهر .

الحجمة الخامسة: قوله تعالى: ﴿ إِنَمَا قُولنا لَشَيءَ ، إِذَا أَرْدَنَاهُ . أَنْ نَفُـولُ لـه : كَنْ فَيْكُونُ (٢) ﴾ وقد أراد الله الإيمان ، فـوجب أن يتكـون ذلـك الإيمـان يقوله : ﴿ كَنْ فَيْكُونَ ﴾ وذلك عبـارة عن تكوين الله إيـاه . فدل هـذا النص : على أن إيمان العبد ، وجميع طاعاته ، حصل بتكوين الله وإيجاده .

الحجة السادسة : قوله تعالى : ﴿ وَلا تَطْعُ مِنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذَكُونَا(٣) ﴾ وذلك لأن قوله : ﴿ أَغْفَلْنَا ﴾ على وزن قوله : أحيينا وأمتنا . فكما أن هـذا يفيد خلق الحياة ، فكذا قوله : ﴿ أَغْفَلْنَا ﴾ وجب أن يفيد خلق الغفلة .

فإن قيل: لم لا يجوز أن يقال: المراد بقوله: ﴿ أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ إنا وجدنا قلبه غافلًا. ولا يكون المراد منه: خلق الغفلة. والدليل عليه: ما روي عن عمرو بن معدي كرب الزبيدي ، أنه قال لبني سليم: « قاتلناكم فها أجبناكم ، وسألناكم فها أبخلناكم ، وهجوناكم فها أفحمناكم ، أي : ما وجدناكم جبناء ، ولا بخلاء ، ولا بفحمين .

ثم تقول : حمل هذا اللفظ ، على هذا المعنى : أولى . والدليل عليه : أنه لو كان المراد ، هو أنه تعالى جعل قلبه غافلًا ، لوجب أن يقال : ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . فاتبع هواه . لأن هذا على هذا التقدير يكون من أغفلنا قلبه عن ذكرنا . فاتبع هواه . لأن هذا على هذا التقدير يكون من أفعال المطاوعة . وهي إنما تعطف بالفاء ، لا يالواو . ومنه قولهم : كسرته

<sup>(</sup>١) سورة الحج ، آية : ١٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، أية : ٤٠

 <sup>(</sup>٣) سورة الكهف، آية : ٢٨ .

فانكسر ، ودفعته فاندفع ، ولا يقال : وانكسر واندفع .

# والجواب عن الأول من وجهين :

الأول: إن الاشتراك خلاف الأصل، فوجب أن يعتقد أن وزن الأفعال حقيقة في التكوين، مجازاً في التحديث: أولى من العكس. ويدل عليه وجوه:

الــوجه الأول : إن مجيء هــذا البناء بمعنى التكــوين أكثر من مجيئــه بمعنى الوجدان . والكثرة دليل الرجحان .

الثاني : إن مبادرة الفهم إلى التكوين ، أكثر من مبادرته إلى الــوجدان . أعنى : من هذا اللفظ ، ومبادرة الفهم دليل كونه حقيقة فيه .

الثالث: إنا إن جعلناه حقيقة في التكوين ، أمكن جعله مجازاً عن الموجدان ، لأن العلم بالشيء تابع لحصول المعلوم ، فجعل اللفظ حقيقة في الأصل ، بجازاً في التبع ، موافق للعقول . أما لو جعلناه حقيقة في الوجدان ، بجازاً في الوجود ، لزم جعله حقيقة في التبع ، بجازاً في الأصل ، وإنه على خلاف المعقول .

والوجه الثاني في الجواب: إنا نسلم كون اللفظ، بالنسبة إلى هذين المفهومين. إلا أنا نقول: يجب حمل قوله: ﴿ أغفلنا ﴾ على خلق الغفلة . وذلك لأن العبد يمتنع كونه موجداً لغفلة نفسه . والدليل عليه : أنه إذا حاول إيجاد الغقلة . أو يحاول إيجاد الغقلة عن شيء معين . والأول باطل . وإلا لم يكن بأن تحصل له الغفلة عن هذا أولى من أن تحصل له الغفلة عن هذا أولى من أن تحصل له الغفلة عن ذاك . لأن الطبيعة الحسنة ، نسبتها إلى كل الأنواع على السوية . وأما الثاني . فهو أيضاً محال . لأن الغفلة عن كذا عبارة عن غفلة لا تمتنز عن سائر الغفلات ، إلا بكونها منتسبة إلى ذلك الشيء المعين ، فلا يحكنه أن يقصد إلى إيقاع الغفلة عن كذا ، إلا إذا اعتقد كونه غفلة عن كذا . ولا يحكنه أن يعتقد كون هذا الاعتقاد غفلة عن كذا ، لا إذا تصور ذلك الشيء . لأن العلم بنسبة أمر إلى أمر ، مشروط بتصور كل واحد من المنتسبين .

فثبت: أنه لا يمكنه أن يقصد إلى تحصيل الغفلة عن كذا ، إلا مع الشعور بكذا ، لكن الغفلة عن كذا مضادة للشعور . فثبت : أن العبد لا يمكنه إيجاد هذه الغفلة ، إلا عند اجتماع الضدين . وهذا محال ، فوجب أن يكون ذاك أيضاً محالاً . وإذا ثبت هذا ، ثبت أنه لا موجد لغفلات العباد إلا الله تعالى . وهذه نكنة قاطعة عقلية في بيان أن خالق الغفلات هو الله تعالى . وحينتذ تجعل نص القرآن مؤكداً لهذا البرهان . فثبت أن قوله : ﴿ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا ﴾ لا يمكن عمله ، إلا على خلق الغفلة في القلب .

أما قوله : « لو كنان المراد ذلك ، لكان النواجب ذكر الفياء ، لا ذكر الواو » .

فجوابه: إن هذا إنما يلزم لو كان اتباع الهوى من لوازم الإغفال عن ذكر الله ، كما أن الإنكسار من لوازم الكسر . ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك ، لأنه لا يلزم من صيرورة الإنسان غافلًا عن ذكر الله ، صيرورته متبعاً للهوى . لاحتمال أن يكون الغافل عن ذكر الله ، لا يصير متبعاً للهوى . بل يبقى متوقفا ، لابناً في حيز الحيرة . فسقط ما قالوه .

الحجة السابعة: إن الله تعالى أخبر عن أكابر الأنبياء عليهم السلام .. فقال حكاية عن إبراهيم عليه أنهم اعترفوا بأن الكفر والإيان من الله . فقال حكاية عن إبراهيم عليه السلام .. : ﴿ رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام (١) ﴾ وقال حكاية عن يوسف عليه السلام .. : ﴿ وإن لا تصرف عني كيدهن (١) ﴾ إلى قوله : ﴿ فصرف عنه كيدهن (١) ﴾ وقال حكاية عن موسى . عليه السلام .. : ﴿ إن هي إلا فتنتك كيدهن (١) ﴾ وقال حكاية عن موسى . عليه السلام .. : ﴿ ولولا أن تضل بها من تشاء (١) ﴾ وقال لمحمد صلوات الله عليه وسلامه : ﴿ ولولا أن ثبتناك ، لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً (٥) ﴾ وكل هذه النصوص دالة على أن الإيمان والكفر من الله .

<sup>(</sup>١) سورة ابراهيم ، آية : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، آية : ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، أية : ٣٤ .

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف ، آية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة الإسراء، آية : ٧٤ .

فإن قبل : هـذا محمول عـلى فعل الألـطاف ، أو على الحكم والتسميـة .
 قلنا : مبق الجواب عن الكل ، على سبيل الاستقصاء .

الحجة الثامنة: قوله: ﴿ إِن الله على كمل شيء قدير (١) ﴾ وبجيء ما بجري مجرى هذا اللفظ في القرآن كثير. فنقول: إن فعل العبد شيء، فوجب أن يكون الله قادراً عليه، بحكم هذا النص، فثبت: أن مقدور العبد، مقدور لله تعالى، فوجب أن يقع بقدرة الله تعالى. لأنه لو وقع بقدرة العبد، لامتنع على الله تعالى إيقاعه. لأن إبجاد الموجود محال. وذلك يقضي إلى أن العبد يعجز عن فعله. وذلك محالى.

فإن قيل: قوله: ﴿ إِن الله على كل شيء قدير ﴾ عام دخله النخصيص من وجوه: منها: إن ذات الله وصفاته أشياء، وهو غير قادر عليها. ومنها: إن الجواهر - حال يقائها - أشياء . وهو تعالى غير قادر عليها . لأن إيجاد الموجود محال ، ومنها: إن الحركة شيء ، ثم إن إيجادها حال حصول ضدها محال . ومنها: إن الجوهر شيء ، ثم إن إيجاده حال عدم العرض محال . قئبت: أن هذا عام دخله التخصيص . فتصير دلالة هذا العام ظنية .

سلمنا: أن مقدور العبد مقدور لله تعالى ، فلم قلتم : إنه يجب وقـوعه بقدرة الله تعالى ، وما ذكرتمـوه من التعجيز ، فهـو لازم عليكم . لأنه تعـالى إذا خلق شيئاً ، امتنع عليه أن يخلقه مرة أخرى . فيلزمكم أن تقولوا : إن الله تعالى أعجز نفسه ، وهو محال .

والجواب: إنا ذكرنا مراراً: أن هذه الدلائل السمعية ظنية. وأما قوله: ويلزمكم أن الله إذا خلق شيئاً ، أن يكون قد أعجز نفسه، قلنا : الإعجاز هو أن يُصير بحيث لا يمكنه أن يفعل ما كان يمكنه أن يفعل ، بسبب منقصل . فالمقدور الواحد ، إذا كان مقدوراً لله تعالى وللعبد . فإذا فعله العبد ، امتنع جذا السبب أن يفعله الله تعالى ، فكان هذا تعجيزاً . لأن هذا التعذر إنما جاء

<sup>(</sup>١) منورة البقرة ، آية : ٢٠ .

بسبب منفصل ، بخلاف ما إذا خلق الله ذلك الفعل . فإن التأثير قد حصل منه وبه ، فكيف يكون تعجيزاً ؟ .

الحجة التاسعة : قوله تعالى : ﴿ وَمَا النَّصِرِ إِلَّا مِنَ عَنْدُ الله (١) ﴾ ومعلوم أن كون الإنسان منصوراً على الغير . إما أن يكون بافعال الجوارح . كما إذا تصارع رجلان ، ثم إن أحدهما يصرع الآخر . أو بالعلم واللسان ، كما إذا أغلب أحدهما صاحبه بالحجة والبرهان . فإذا كان النصر لا معنى له إلا ذلك . وكل ذلك فعل العبد ، ثم دل هذا النص ، على أن النصر ليس إلا من الله ، ثبت : أن فعل العبد حاصل بإيجاد الله .

فإن قبل: النصر قد يكون بتقوية القلب، وبالإمداد بالملائكة، وبإزالة الحوف عن القلب. وكمل ذلك من الله. قلمًا: هب أن ما ذكرتموه يسمى بالنصر، إلا أن الأفعال المؤثرة في الغلبة، لا شك أنها أيضاً مسماة بالنصر. فلما قال تعالى: ﴿ وَمَا النَّصِرِ إِلّا مَنْ عَنْدَ الله ﴾ دخل فيه ما ذكرتم وما ذكرنا. وحينئذ يجصل المطلوب.

الحجة العاشرة: قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ يَسُرُوا إِلَى الطَّيْرِ ، مَسْخُرَاتَ فِي جُو السَّهَاءَ . مَا يُسْكَهُنَ إِلَا اللهُ(٢) ﴾ ومعلوم أن وقوف النظير في الهُواء ، فعل اختياري لذلك الطير . وهذا يدل على أن الأفعال الاختيارية للحيوانات مخلوقة لله تعالى .

فإن قيل: المراد بالإمساك: إعطاء الآلات والقدر، التي بهما يتمكن الحيوان من فعل ذلك الاستمساك. قلنها: هذا عدول عن الظاهر. والأصل عدمه.

. الحجمة الحاديمة عشرة : قوله تعالى : ﴿ رب اشرح لي صدري (٢٠) ﴾

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آبة : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة طف آية : ٢٥ إ.

وقوله : ﴿ أَلَمْ نَشْرِحَ لَكَ صَدَّرَكُ ؟ (١) ﴾ وقوله : ﴿ أَفَمَنَ شُرِحَ الله صَدْرُهُ لَلْإِسْلَامِ (١) ﴾ ولا معنى لانشراح الصدر ، إلا حصول العلوم والمعارف . فهذه النصوص كلها دالة على أن المعارف والعلوم إنما تحصل بخلق الله تعالى .

فإن قيل : لم لا يجوز أن يكون المراد من شرح الصدر ، إزالة الخوف والغم والحزن عنه ، بحيث لا يتأذى بكل ما يسمع من المكروهات ؟ فالجواب عنه من وجهين :

الأول : إن كـل ما يتعلق بـالإقدار والتمكـين ، وإزالة المـوانع والعلل ، كان حاصلًا قبل أن قال موسى ـ عليه السلام ـ : ﴿ رَبِ الشـرح لِي صدري ﴾ فيمتنع حمل هذا السؤال على تلك الأشياء .

الشاني: قيد هـ13 الشرح بالإسلام. فقـال: ﴿ أَفَمَن شَرَحَ اللهُ صَـدَرَهُ للإسلام ﴾ ثم قال: ﴿ فهو على نور من ربه ﴾ وذلك النور ليس إلا المعرفة. والله أعلم.

الحجة الثانية عشر : أنه كما قبال أولاً : ﴿ رَبِ اشْرَحَ لِي صَادَرِي ﴾ قال بعده : ﴿ وَيَسْرِ لِي أَسْرِي ﴾ وهذا الأسر بجمل ، فوجب حمله على ما تقدم ذكره ، وهو قيامه بتبليغ الرسالة ، وشروعه في تلك المهمات على الوجه الأبلغ الأحسن . ولا يمكن حمل هذا التيسير على الإقدار ، وإزاحة العلل والأعذار . لأن كل ذلك ، كان حاصلاً قبل هذا الدعاء . فوجب حمل هذا السؤال على خلق المعرفة والطاعة .

الحجة الثالثة عشر : قوله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَا تَرْغُ قَلُوبَنَا بِعَـٰدَ إَذْ هَدْيَنَنَا ، وَهِبَ لَنَا مَن لَدُنْكَ رَحِمَةً(٢) ﴾ والاستدلال بهذه الآية من وجهين :

الأول : إنه تعالى إن كان لا يزيغ الفلوب البتة ، ولا يجوز أن يصدر عنـه

<sup>(</sup>١) سورة الشرح ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الزَّمْرَ ، أية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، أية : ٨ .

هذا الفعل ، كان هذا الدعاء طلباً لتحصيل الحاصل . وهو محال . 🕤

الثاني: إن القلب صالح ، لأن يميل إلى الإيمان ، وصالح لأن يميل إلى الكفر . ويمتنع أن يميل إلى أحد الجانبين إلا لمرجع . وذلك المرجع هو حدوث داعية وإرادة في القلب . ولا يمكن أن يكون حدوث ثلك الإرادة ، لإرادة أخرى . وإلا وقع التسلسل . فهي إرادة تحدث بإحداث الله تعالى . ثم تلك الداعية وتلك الإرادة . إن كانت داعية الكفر . فهي الحذلان والإزاغة والصد والحتم والطبع والدين والقسوة والوقر والكنان . وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن . وإن كانت تلك الداعية داعية الإيمان ، فهي التوفيق والإرشاد والهداية والتسديد والعصمة . وغيرها من الألفاظ الواردة في القرآن .

وكان رسول الله يَشِعُ يقول: وقلب المؤمن بين اصبعين من أصابع الرحمن و والمراد من هاتين الإصبعين: هاتان الداعيتان. فكها أن الشيء الذي يكون بين إصبعي الإنسان يقلب كها يقلبه الإنسان بواسطة ذينك الإصبعين فكذلك القلب لوقوعه بين داعيتي الفعل والترك يتقلب كها يقلبه الحق سبحانه بواسطة تيتك الداعيتين. ومن أنصف ولم يتعسف ، وجرب نفسه ، وجد هذا المعنى كالشيء المحسوس ، ولو جوز العاقل حدوث إحدى الداعيتين من غير محدث ، لزمه نفى الصانع ،

وكان صلوات الله عليه يقول: «يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك » ومعناه: ما ذكرناه. فلما أخبر الله تعالى عن الراسخين في العلم أنهم بقولون: «آمناً » بالمحكمات والمتشابهات، وأن كلها «من عند » الله ، حكي عنهم أنهم تضرعوا في أن لا يجعل قلبهم مائلاً إلى الباطل، بعد أن جعله مائلاً إلى الحق. فهذا كلام عقلي برهاني قاطع متأكد بهذا التقرير القرآني.

فإن قيل : لما دلت الدلائـل على أن الـزيغ لا يجـوز أن يخلقه الله تعـالى ، وجب حمل هذه الآية على التأويل . وهو من وجوه :

الأول: قال ﴿ الجِبائي ﴾ : المراد بقوله : ﴿ لا تَرْغُ قلوبَنا ﴾ أي لا تمنعها الألطاف التي معها تستمر القلوب على صفة الإيمان . وذلك لأنه تعمالي لما منعهم

الطافه عندما صاروا مستحقين لذلك المنع ، جاز أن يقال : إنه تعالى أزاغهم . ويدل على صحـة هـذا الــوجه : قسوله تعــالى : ﴿ فَلَمَا زَاعُوا ، أَزَاعُ اللهُ قلوبهم(١) ﴾ .

قال: «أبو بكر الأصم »: معناه: لا تسلط علينا بلايا ، تزيغ عندها قلوبنا . وهو كقوله تعالى : ﴿ ولو أنا كتبنا عليهم : أن اقتلوا أنفسكم ، أو اخرجوا من دياركم ، ما فعلوه إلا قليل منهم ﴾ (٢) وقال : ﴿ لجعلنا لمن يكفر بالرحمن ، لبيوتهم سقفاً من فضة ﴾ (٣) فصار حاصل هذا الوجه : لا تكلفنا من العبادات ما لا تأمن معها من الزيغ . وقد يقول القائل : لا تحملني على إيذائك ، وعلى سوء الأدب عندك . أي لا تفعل بي ما أصبر عنده سيى الأدب عندك .

الشالث : قبال ( الكعبي ) : ﴿ لا تسرَغ قلوبنا ﴾ أي لا تسمنها باسم الزائغ ، كما يقال : فلان يكفر فلانا ، إذا سماه كافراً .

الرابع: قال و الجبائي : ﴿ لا ترخ قلوبنا ﴾ عن طريق الجنة ، ودار الثواب . ويرجع حاصله إلى فعل الألطاف . فيكون هذا هو الوجه الأول . أو يحمل ذلك على شيء آخر . وهو أنه تعالى : إذا علم أنه مؤمن في الحال ، وعلم أنه لو بقي إلى السنة الثانية : كفر . فقوله : ﴿ لا ترخ قلوبنا ﴾ محمول على أن يميته قبل أن يصبر كافراً . فإن أبقاه حياً إلى السنة الثانية ، يجري مجرى ما إذا أزاغه عن طريق الجنة .

الخامس: قال و الأصم » : ﴿ لا تَـزعُ قلوبنا ﴾ عن كمنال العقل بسبب خلق الجنون فينا ﴿ بعد إذ هديتنا ﴾ بنور العقل ..

السادس : قال « أبـو مسلم الأصفهاني » : احـرسنا من الشيـطان ، ومن شرور انفسنا حتى لا تزيغ .

<sup>(</sup>١) سورة الصف ، آية : ٥ .

<sup>(</sup>٢) صورة النساء، آية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة الزخرف، آية : ٣٣ .

#### والجواب :

أما التأويل الأول: فضعيف. لأن مذهبهم: أن كمل ما أمكن في قدرة الله تعالى أن يفعل في حقهم من الألطاف، فقد وجب ذلك وجوباً، لو تمرك لبطلت إلهينه، ولصار جاهلًا أو محتاجاً. والشيء الذي يكون، فأي حاجة إلى الدعاء والتضرع في طلبه ؟

وأما الثاني: فضعيف أيضاً. لأن التسديد في التكليف. إن علم الله أن له أثراً في حمل المكلف على القبيح، كان فعله من الله قبيحاً. وإن علم أنه لا أثر له في حمل المكلف على فعل القبيح، كان وجوده كعدمه، فيها يرجع إلى كون العبد مطبعاً وعاصيا. قلا فائدة في صرف الدعاء إليه.

وأما الثالث : وهو أن يكون المراد أن لا يوقع الله علينا اسم الزيغ . فقد تقدم جوابه .

وأما الرابع: فجوابه: أنه لـوكان علمه بأنـه يكفر في السنـة الثانيـة ، يوجب عليه أن بميته في الحال ، لكان علمه بأنه يكفر طول عمره ، يوجب عليـه أن لا يخلقه البتة .

وأما الخامس: وهمو حمله على إبقاء العقل. فضعيف. لأن همذه الآية متعلقة بما همو مذكور قبل همذه الآية. وهمو قوله: ﴿ فَأَمَا الذّينَ فِي قلوبهم زيغ ﴾

وأما السادس: وهمو أن يحمل ذلك على الحراسة من الشيطان، ومن شرور النفس. قنقول: ذلك إن كان مقدوراً لله، فقد وجب فعله، قلا فائدة في طلبه. وإن لم يكن مقدوراً فلا فائدة في الدعاء. فظهر بما ذكرنا: سقوط جملة هذه الوجوه.

ثم نقول : المصير إلى هذه التأويلات . إنما يحسن إذا دل الدليل على تعذر إجراء هذا النص ، فهو الحق الصريح . وإذا كان كـذلك ، فكيف يصـار فيه إلى التأويل .

إذا عرفت هذا فنقول: إن قوله: ﴿ إِنْ تَصِبَهُمْ حَسَنَةٌ ﴾ يفيد العموم في كل الحسنات . وقوله: ﴿ وَإِنْ تَصِبَهُم سَيِئَةً ﴾ يفيد العموم في كل السيئات . ثم قال بعده: ﴿ قَـل : كل من عند الله ﴾ فهذا تصريح بأن جميع الحسنات والسيئات من الله تعالى . ولما ثبت أن الطاعات والمعاصي داخلتان تحت اسم الحسنة والسيئات من الله ، ودل هذا النص على أن جميع الحسنات والسيئات من الله ، لزم القطع بأن جميع المعاصي والطاعات من الله تعالى .

فإن قيل: المراد ههنا بالحسنة والسيئة ، ليس هو الطاعة والمعصية .
 ويدل عليه وجوه :

الأول: اتفاق الكل على أن هذه الآية نازلة في معنى الخصب والجلب. قال المفسرون: كانت المدينة مملوءة من النعم، وقت مقدم النبي ، فلما ظهر عناد اليهود ونفاق المنافقين، أمسك الله عنهم بعض الإمساك، كما جرت عادته في جميع الأمم. قال تعالى: ﴿ وما أرسلنا في قرية، من نبي إلا أخذنا أهلها() ﴾ فعند هذا قال اليهود والمنافقون: ما رأينا أعظم شؤماً من هذا الرجل. نقصت ثمارنا، وغلت أسعارنا، منذ قدم. فكان قوله: ﴿إن تصبهم حسنة ﴾ يعني الخصب ورخص السعر وتنابع الأمطار. قالوا: ﴿ هذا من عند

<sup>(</sup>١) مورة النسام آية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، أية : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، أبة : ١١٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، أية : ٩٤ .

الله ، وإن تصبهم سيئة ﴾ وهي الجدب وغلاء الأسعار . قالوا : هذا من شؤم محمد - عليه السلام - فثبت : أن المراد ههذا من الحسنة والسيئمة ليس هو الطاعات والمعاصي ، بل الرخص والقحط .

الثاني: إن الحسنة إذا أريد بها الخبر والطاعة . لا يقال فيها: أصابتني . وإنما يقال : أصبتها . وليس في كلام العرب : أصابت في لانا حسنة . بمعنى أنه عمل خيراً ، وأصابته سيشة بمعنى عمل معصية . بل نقول : لو كان المراد سا ذكرتم ، لقال : إن أصبتم حسنة .

الشالث: لفظ الحسنة واقمع بالاشتراك على البطاعات، وعملى المنافع الدنيوية، وههنا أجمع المفسرون عملى أن المناقع مرادة، فيمتنع كون السطاعات مرادة. ضرورة أنه لا يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهوميه جميعاً.

المرابع : إنه تعالى قبال بعد هيذه الآية : منا دل على أن المراد بالحسنية والسيئة في هذه الآيات ، ليس هو الطاعات والمعاصي . وبيانه من وجهين :

الأول: إن تعالى قال بعد هذه الآية: ﴿ فمال هؤلاء القوم ، لا بكادون يفقهون حديثاً ﴾ ولو كان حصول العلم والمعرفة بخلق الله ، لم يبق لهذا التعجب معنى . لأن السبب في أن لا تحصل هذه المعرفة على قول من يقول خالق أعمال العباد هو الله : هو أنه تعالى ما خلقها وما أوجدها . وذلك يبطل هذا التعجب ، دل ذلك على أن العلم والمعرفة إنما بحصلان بإيجاد العبد .

الشاني: إنه تعالى قال بعد هذه الآية: ﴿ مَا أَصَابِكُ مِن حَسَنَةُ فَمِن نَفْسَكُ ﴾ وجه الاستدلال به: أن لفظ السيئة ثارة يقع على الذنب والمعصية. ثم إنه تعالى أضاف السيئة إلى نفسه بقوله: ﴿ قُل : كُل مِن عند الله ﴾ وأضاف السيئة في أخر هذه الآية إلى العبد بقوله: ﴿ وَمَا أَصَابِكُ مِن صِيئة فَمِن نفسَكُ ﴾ ولا بد من التوفيق بين هاتين الآيتين. ولما كانت السيئة بمعنى البلية والمحنة ، مضافة إلى العبد ، حتى الله تعالى ، وجب أن تكون السيئة بمعنى المعصية ، مضافة إلى العبد ، حتى

يزول التناقض بين هاتين الأبتين المتجاورتين . `

ولا يقال : هذا مدفوع من وجهين :

الأول : إن بعضهم قرأ ﴿ فَمَنْ نَفْسَكُ(١) ﴾ ؟

الثاني: إنه تعالى أضاف الحسنة إلى نفسه ، حيث قبال : ﴿ مَا أَصَابَكُ مِن حَسَنَةً فَمِنَ الله ﴾ تعالى ، وعند المعتزلة : أن الطاعبات والمعاصي كلها من العباد . لأنا نقول : أما الأول ، فجوابه : من وجهين :

الأول : إن هذه القراءة مهجورة مردودة ، وأنها جارية مجرى تغيير القرآن على سبيل التصحيف والتحريف . وهي طريقة مذمومة .

الثاني: إن القراءة التي تمسكنا بها ، لا يمكن الطعن فيها . فإنها منواترة . وهي تدل على قولنا . وإذا ثبت ذلك فنقول : هذه القراءة الشاذة . إن كانت منافية لتلك القراءة المتواترة ، وجب القطع يكونها مردودة ، وإن لم تكن منافية لها ، فهي لا تضرنا في هذا المطلوب .

وأما الثاني فجوابه : إنها إذا قلنا في الشيء المعين : إنه من فسلان . فقد يراد منه : أنه بتخليقه وتكوينه . وقد يراد به : أنه هو الذي أقسدره عليه وأعسانه عليه وأزال الموانع العائقة منه ، وحصّل الشرائط المعتبرة فيه .

إذا ثبت هذا فنقول: أما كون السيئة من العبد، فليس المسراد أنها حصلت بإقدار العبد. وذلك لأن القدرة على المعصية، ما حصلت من العبد البتة. ولما تعذر حمل اللفظ على هذا، وجب حمله على أن المسراد منه: أنها حصلت بإيجاده وتكوينه. وأما كون الحسنة من الله، فهو يحتمل أن يكون المراد

 <sup>(</sup>١) في تفسير القرطبي ؛ د وقيل : إن الف الاستفهام مضمرة . والمعنى : أ ه فمن نفسك ؟
 ومئله : قبوله تعالى : ﴿ وَتَلَكُ نَعْمَهُ أَنْعَمَتُهَا عَلَى ؟ ﴾ والمعنى : أو تلك نعمة ؟ وكذا قبوله تعالى :
 إذ قلياً رأى القمر بازغاً ، قال : هذا دبي ؟ ﴾ أي : أهذا دبي ؟ قال أبو خواش الهذلي :

رَمُونَى . وَقَالُوا : يَا خَـوَيَلَد ، لَمْ تَرَعْ لَ فَقَلْت ـ وَأَنْكُرَتَ الْوَجُوهِ ـ : هُمْ هُمْ ؟ اراد راهم ، ؟ فـاضـمـر ألف الاستفهام ، انتظر تفســير الآيـة ٧٩ من ســودة أل عمـران في تفســير القرطبي . الجامع لاحكام الغرآن . والقراءة على الاستفهام قراءة شاذة .

منه : أنها حصلت بإقدار الله وبإعانته عليه ، فوجب حمل اللفظ عليه ، إزالــة للتناقض بين الآيات .

قوله : « المراد من الحسنة والسيئة ؛ المنافع والمضار ، قلنا : قد بينا أن لفظ الحسنة والسيئة ، كما يتناولان المنافع والمضار ، فقد يتناولان الطاعمات والمعاصي . فتخصيصه بأحدهما تحكم محض .

قوله: الآية (نما تــزلت في المنافــع والمضار ، والخصب والجــدب ﴾ قلنا : العبرة بعموم اللفظ ، لا بخصوص السبب .

قوله: «لا يفال في الطاعات والمعاصي ، إنها أصابتني ، قلنا : لا نسلم . فإنه يجوز أن يقال : أصابني توفيق من الله ، وعون من الله . وقلان أصابه خذلان من الله . والمراد من ذلك : التوفيق والعون لتلك الطاعة ، أو ما يرجح جانبه همل جانب المعصية .

قوله: ولفظ الحسنة والسيئة ، بالنسبة إلى المعندين مشترك ، فلم يمكن حمله عليها ، قلنا : لا نسلم أنه مشترك ، بل متواطى ، وذلك لأن كل ما كان منتفعاً به في الآخرة فهو الطاعة ، وإن كان منتفعاً به في الآخرة فهو الطاعة ، وإن كان منتفعاً به في الدنيا ، فهو النقع الحاضر : قثبت : أن هذا اللفظ بالنسبة إلى هذين الأمرين متواطى ، لا مشترك ، فكان متناولًا لكل واحد من القسمين .

قوله: ولو حملنا الحسنة والسيئة مهنا على الطاعات والمعاصي ، لزم التناقض بين أول الآية وبين آخرها ، قلنا : لا نسلم . أما قوله تعالى : ﴿ قمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ فنقول : وجه تمسك الخصم به : أن المدح والذم لا يصحان ، إلا إذا كان العبد موجداً . وسيأتي الجواب عن هذه الشبهة ، إن شاء الله تعالى . وأما قوله تعالى : ﴿ وما أصابك من سيئة فمن نفسك ﴾ فالجواب عن تمسكهم به من وجوه :

الأول: إنه تعالى قبال حكاية عن إبراهيم عليه السلام أنه قبال:
﴿ وَإِذَا مَرْضَتَ فَهُو يَشْفَينُ (١) ﴾ أضاف المرض إلى نفسه ، والشفاء إلى الله . ولم

<sup>(1)</sup> سورة الشعراب آية ؛ ٨٠ .

يقدح ذلك في إقراره بأن خالق المرض والشفاء ، هو الله تعالى . فكذا ههنا . أضاف السيئة إلينا ، والحسنة إلى نفسه . ولا يقدح ذلك في كونـه تعالى خـالفاً للكل .

الثاني: إن أكثر المفسرين. قالوا في تفسير قول إبراهيم عليه السلام : ﴿ هذا ربي (١) ﴾: أنه ذكر هذا استفهاماً على سبيل الإنكار. كأنه قال: هذا ربي ؟ فههنا مجتمل أن يكون المراد ذلك. كأنه قيل: الإيمان الذي وقع على وفق قصده: من الله. والكفر الذي وقع خلاف قصده: من نفسه. وهذا محال. لأنه نو وقع بإيقاعه، لما وقع إلا ما قصده والحتاره. فلها حكمنا بأن الإيمان الذي وقع على وفق قصده: من الله، لا منه. فكيف يمكن أن يقال: الكفر الذي وقع على خلاف مقصده: من الله، لا منه. فكيف يمكن أن يقال: الكفر الذي وقع على خلاف مقصده: منه ؟

والحاصل: إن قبوله: ووما أصابك من سيئة، فمن نفسك ؟ ، : محمول على الاستفهام، على سبيل الإنكار، حتى يلزم التناقض بين أول الآية وآخرها. ومما يدل على أن المراد من قوله: ﴿ قُلْ : كُلْ مَنْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ : جميع المكنات والمحدثات وجهان:

الأول: البرهان القاطع العقلي. وهو أن كل موجود. فهو إما واجب لذاته، وإما ممكن لذاته. والواجب لذاته واحد. وهو الله - سبحانه - والممكن لذاته كل ما سواه، ثم إن الممكنات لذاته، إن استغنى عن المؤثر، فحينئذ ينسد باب الاستدلال يحدوث العالم وبجوازه على وجود الصانع، ويلزم نفي الصانع. وأما إن كان الممكن لذاته، محتاجاً إلى المؤثر، وجب أن يثبت هذا الحكم في جميع الممكنات، وأن لا يختلف لكونه حيواناً أو جماداً، أو فلكاً أو ملكاً، أو حركة أو سكوناً، أو فعلاً أو قبولاً. لأنه لما كان الإمكان منشأ للحاجة، وجب تحقق الحاجة في جميع الممكنات. ولأجل قوة هذا البرهان وظهوره. قال سبحانه: ﴿ فمال هؤلاء القوم، لا يكادون يفقهون حديثاً ﴾ على سبيل التعجب؛ لأنه لما كان الإمكان هو المنشأ للحاجة. فالحكم في بعض على سبيل التعجب؛ لأنه لما كان الإمكان هو المنشأ للحاجة. فالحكم في بعض

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ٧٦ .

المكنات بالحاجة ، وفي بعضها بعدم الحاجة : عجيب خارج عن المعقول .

والوجه الثاني في بيان ما ذكرناه : أنه تعالى قال في آخر هذه الآية : ﴿ مَنْ يَسَطّع الرّسُولُ ، فَقَد أَطّاع الله ، ومن تـولى ، فَهَا أَرْسَلْنَاكُ عَلَيْهِم حَفَيْظاً ﴾ يعني : ما أرسلناك إليهم لأجل أن تجعلهم مؤمنين ، عارفين وإصلين إلى الحق . فإن ذلك ليس في وسعك . بل لا يحصل ذلك إلا بقدرتي وإرشادي .

وهذا أخر تقرير هذه الحجة . والله أعلم .

الحجة الخامسة عشر: الإيمان حسنة ، وكل حسنة فمن الله ، ينتج: أن الإيمان من الله . بيان المقدمة الأولى: إن الحسنة هي الفعل الخالي عن جميع جهات القبح ، والإيمان كذلك . فكان حسنة . ولأنهم انفقوا على أن قوله : ﴿ وَمِن أَحْسَنَ قُولًا : ممن دعا إلى الله ﴾(١) المراد به : كلمة الشهادة وقيل في قوله : ﴿ إِن الله يأمر بالعدل والإحسان ﴾(١) : إن ذلك هو قول : لا إله إلا الله . فثبت : أن الإيمان حسنة .

وإنما قلنا : إن كل حسنة فمن الله . لقوله تعالى : فؤ ما أصابك من حسنة فمن الله ﴾ وهو نكرة في موضع الشرط ، فيفيد الاستغراق . وإذا ثبت أن الإيمان من الله ، وأردنا أن نبين أيضاً : أن الكفر من الله تعالى . فلنا فيه وجوه :

الأول : إنه لا قائل بالقرق .

الثاني: العبد لو قدر على إيجاد الكفر. فالقدرة الصالحة لإيجاد الكفر. إما أن تكون صالحة لإيجاد الإيجان، أو لا تكون. فإن كان الأول فحينئذ يعود ألك إلى القول بأن إيجان العبد منه. وإن كان الثاني فحينئذ يكون القادر على الشيء غير قادر على ضده. وذلك عندهم باطل. وأيضاً: على هذا التقدير تكون القدرة موجبة للمقدور. وذلك عندهم يمنع من كون القادر قادراً على الفعل. فثبت: أنه لما لم يكن الإيمان منه، وجب أن لا يكون الكفر منه.

<sup>(</sup>۱) سررة نصلت ، أية : ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية : ٩٠ .

الثالث: إن العبد لما لم يكن موجداً للإيمان. قبأن لا يكون موجداً للكفر أولى. وذلك لأنك لا ترى في الدنيا إنساناً يرضى بالكفر والجهل والضلال. بل إنما يريد الحق والإيمان. فلما نص تعالى على أن الإيمان الذي وقع على قصده، ليس منه، بل من الله. والكفر الذي وقع على خلاف قصده بأن لا يكون منه، بل من الله: كان أولى.

فإن قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من كون الإيمان من الله ، هـو أن الله أقـدره عليه ، وهـداه إليه ؟ قلنها : فعلى هـذا التقدير ، الذي من الله هـو الاقدار والتمكين . فأما تعـين الإيمان فليس من الله . وهـو على خـلاف الآية . وأيضاً : فجميع الشـرائط مشتركة بالنسبة إلى الإيمان والكفر . وهو القـدرة ، والعقـل ، والدلائـل . ثم إن العبد بـاختيار نفسه ، أوجد أحـد الضـدين دون الأخر . فلا بد وأن يكون ذلك بإعانة الله ، ويترجيح داعيته على ما حققنا هـذا الكلام في دليل الداعي . وهو المطلوب . والله أعلم .

المجة السادسة عشر: لولم يكن الإيمان بخلق الله ، لما حسن من العبد أن يجمد الله على الإيمان . وقد حسن ذلك ، فوجب أن يكون الإيمان بخلق الله تعالى . بيان الملازمة : بالنص والمعقول . أما النص : فهو أنه تعالى حكم بأن كل من أحب أن يحمد على ما لم يفعل ، كان مذموماً . قال تعالى : ﴿ ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا(١) ﴾ وأما المعقول . فهو أن الحمد في اللغة عبارة عن مدح الفاعل على الإحسان الذي صدر منه . فإذا لم يكن الفعل فعلاً له ، امتنع مدحه عليه . وإنما قلنا : إنه يحسن من العبد أن يحمد الله على الإيمان : لإطباق الأمة على قولهم : الحمد لله على نعمة الإيمان .

قإن قبل : لم لا يجوز أن يقال : إنا بحمد الله عـلى الإيمان ، بمعنى : أنه تعالى أعاننا على الإيمان ، وأقدرنا عليه ، وأرشـدنا إلى كيفيـة تحصيله ؟ وأيضاً : فمـذهب « ثمامـة بن الأشرس » إنـا لا نحمد الله عـلى الإيمان ، بــل الله تعــالى

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، أية: ١٨٨ .

بحمدنا عليه . كما قبال تعالى : ﴿ فَأُولِئُكُ كَنَانَ سَعِيهِمَ مَشْكُوراً (١) ﴾ وقبال : ﴿ وَمِنْ تَنْظُوعُ خَيْراً . فَإِنْ الله شَاكِرَ عَلَيْمَ (٢) ﴾ وقال : ﴿ وَمِنْ يَفْعُلُوا مِنْ خَيْرِ فَلْنَ يَكُفُرُوهُ (٣) ﴾ .

والحاصل: إنا تحمد الله على الإقدار على الإيمان . والله تعالى يشكرنا على فعل الإيمان . وعند هـذا قال : « ثمـامة » : لا يجـوز أن يقال : الحمـد لله على نعمة الإيمان ، ومنع هذا الإجماع .

والجواب عن الأول: إن الإيمان غير، والقدرة على الإيمان غير. فهب أنا تشكره على أن أعطانا القدرة على الإيمان، لكن كيف نشكره على الإيمـان، مع أنه تعالى ما أعطانا الإيمان؟

وأما السؤال الثاني. فهو باطل. لأن إجماع الأمة على قبولهم: الحمد لله على نعمة الإيمان: معلوم بالتواتر. فكان منكره منكراً للإجماع. والذي يبدل على أن هذا الإجماع معلوم بالتواتر: أن المعتزلة ذكروا أن و ثمامة بن الأشرس الحا منع هذا الإجماع عند و جعفر بن حرب و جواباً عن كلام رجل من أهل السنة ، احتج بهذا الدليل. قالوا: قلم سمع و جعفر بن حرب و هذا الكلام ، قال: لما شنعت هذه المسألة ، سهلت. وهذا يدل على أن و جعفر بن حرب وحرب و كان معترفاً بأن منع هذا الإجماع: شنيع .

وأما الآيات الدالة على كون العبد مشكوراً على الطاعـات : فهي لا تنافي كون الله تعالى مشكوراً على تلك الطاعات . لأن الشكـر هو التعـظيم . وتعظيم العبد لله ، ليس إلا المدح والثناء . وتعظيم الله للعبد ، ليس إلا إيصال الشواب إليه . ولا منافاة بين الأمرين . فثبت : أن كون العبد مشكوراً على الطاعـات ، لا بنافي كون الله مشكوراً عليها . والله أعلم .

الحجة السابعة عشر : قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدَ آتِينَا إِبْرَاهِيمُ رَشَّدُهُ مِنْ قَبِلَ ـ

<sup>(1)</sup> سورة الاسراف آية : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرف آية : ١٥٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، آية : ١١٥ .

وكنا به عالمين (١) كه وإيتاء الرشد ، ليس عبارة عن أصل العقل وسلامة المزاج . لأن ذلك حاصل في حق الأكثرين . فلا يجوز ذكره في معرض المنة عليه ، وليس المراد أيضاً : التوفيق والبيان . لأن كل ذلك حاصل في حق الكفار . فوجب أن يكون المراد : ما حصل عنده من العلوم الكثيرة والأفعال الشريفة . وذلك يدل على أن أفعال العبد تحصل بخلق الله تعالى .

فإن قبل : لم لا يجوز أن يكون المراد من الرشد : النبوة ؟ والدليل عليه : قوله تعالى : ﴿ وَكِنَا بِهِ عَالَمِنَ ﴾ وذلك لأنه تعالى إنما يخص بالنبوة من يعلم من حاله أنه في المستقبل يقوم بحقها ويجتنب عن كل ما لا يليق بها . ولذلك قال : ﴿ الله أعلم حيث يجعل رسالته (٢) ﴾ .

سلمنا ذلك . فلم لا يجوز أن يقال : المراد من هذا الرشد ، هو ما آناه الله من العقل والفهم الكامل ؟ قوله : و العقل حاصل في حق الكل ، قلنا : لفظ المرشد إنما بطلق فيمن انتفع بعقله واستعمله في تحصيل مصالحه . والجنواب : إن الرشد هو الاهتداء إلى وجوه المصالح . قال تعالى : ﴿ فَإِن السَمْ منهم رشداً . فادفعوا إليهم أموالهم (٢) ﴾ ولا يمكن أن يكون المراد والتعظيم ، ولا يجوز تخصصه بالنبوة . لأن لفظ الرشد ، مطلق ، فتقييده بالنبوة خلاف الظاهر ، فوجب حمله على كل ما كان حاصلاً له من العلوم والأفعال الشريفة . وحينةذ يحصل المطلوب .

الحجة الثامنة عشر: قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ اللَّذِينَ قَالُوا : إِنَّا نَصَارَى ، أَخَذُنَا مِيثَاقَهِم ، فنسوا حظاً مما ذكروا به . فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (أ) ﴾ دل هذا النص : على أنه تعالى أوقع الإغراء بينهم ، حتى تقاتلوا . ولا شك أن تلك العداوة المقاتلة : أفعال قبيحة . فإن قالوا : قوله : و بينهم ، راجع إلى النصارى ، وإلى من تقدم ذكرهم من البهود ، قالله تعالى

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، أية ؟ ١٥ .

 <sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ١٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساف آية : ٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة، آية : ١٤.

أغرى بين النصارى واليهود ، فيها كان يفعله كـل فريق منهم من ضروب الكفر بـالله . وإنكار القبيـح ليس بقبيح ، بـل هو حسن . فـدل ذلـك عـلى أن تلك العداوة ، ليست من القبائح .

والجواب: إن إنكار القبيح إنما يحسن إذا أنكره ، لكونـه قبيحاً . أمـا إذا أنكره لغرض أن يدعوه إلى قبيح آخر ؛ كان قبيحاً . وحينئذ بحصل المطلوب

الحجمة التاسعة عشر: قوله تعالى: ﴿ وليزيدن كئيراً منهم ما النزل المبحث التاسعة عشر: قوله تعالى: ﴿ وليزيدن كئيراً منهم ما النزل إليك ، من ربك : طغياناً وكفراً . والقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة (١٠) ﴾ والاستدلال به من وجهين :

الأول: إن قوله: و وليزيدن كثيراً منهم ، ما أنزل إليك من ربك: طغياناً وكفراً ، معناه: أن إسماع الله إياهم هذه الآيات ، اقتضى أن يحصل لهم زيادة ميل ورغبة في الكفر . إذا ثبت هذا فتقول : إسماع تلك الآيات ، اقتضى ترجيح فعل الكفر على فعل الإيمان . وقد دللنا على أن عند حصول الرجحان يجب الفعل . فثبت : أن إسماع الله تعالى إياهم هذه الآيت ، يستلزم حصول الكفر . وذلك ينافي قول المعتزلة .

والوجه الشاني في الاستبدلال: قبول تعالى: ﴿ وَالْقَيْمَا بِينِهُمُ العَّدَاوَةُ والبغضاء إلى يوم القيامة ﴾ والاستدلال به كها تقدم.

الحجمة العشرون: الاستبدلال بجميع آيات الهدى والضلال. وسنفرد لذلك باباً على سبيل الاستقصاء. ولنقتصر من ذكر الدلائل القرآنية على هذا القدر. فإن من وقف على ما ذكرتاه، أمكنه الاستدلال بآيات القرآن من وجوه كثيرة، خارجة عن الحصر. وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) سورة المائلة ، أية : ٦٤ .

الباب الثالث في الدلائل الإذبارية في هذه المسألة

. . . . .

## الفصل الأول في أن التيسك بأذبار الإحاد في هذه الرسالة شل يجوز أم الإ

اتفق الأصوليون على أنه لا يجوز . واحتجوا عليه بوجوه :

الحجة الأولى: إن خبر الواحد مطنون . فلا يجوز التمسك به في المسائل اليقينية . وإنما قلنا : إنه مظنون . لوجوه :

الأول: إن كل واحد من هؤلاء الرواة. إما أن يحصل القطع بانه لا يجوز إقدامهم على الكذب، أو لا يجصل هذا القطع. والأول باطل. لأن ذلك يقتضي القول بكونهم معصودين قطعاً. وذلك باطل بإجماع المسلمين. وكيف لا نقول ذلك، والروافض. لما ادعوا عصمة وعلي بن أبي طالب و رضي الله عنه وبعض أولاده، كفرهم أكثر المحدثين، لهذا السبب. فكيف يجوز العاقل ادعاء عصمة هؤلاء الرواة؟ وأيضاً: فنحن نعلم أن القول بعصمة كل واحد من هؤلاء المحدثين كذب وزور وبهتان. وأما اللاني: وهو إن سلموا بأنا لا نقطع بوجوب كونهم صادقين، فعلى هذا التقدير يجوز كونهم كاذبين، ومع هذا التجويز كيف يمكن القطع بصحة هذه الأخبار؟.

واعلم ؛ أن الآفة الكبرى في هذا الباب : أن هؤلاء المحدثين لا بميزون بين حس الظن وبين القطع واليفين . فنحن تسلم أنه يجب علينا إحسان النظن بهؤلاء الرواة . أما الجزم واليقين فلا سبيل إليه . وهؤلاء المحدثون ظنوا أن من سلم حسن الظن بهؤلاء الرواة ، فقد سلم الجزم واليقين . وذلك بعيد .

حضرت في بعض المجالس. فتمسك بعض الحشوية بما يسروون: أنه عليه السلام. قال: وإن ابراهيم كذب ثلاث كذبات، فقلت: إنه لا يجوز إسناد الكلب إلى خليل الله بمثل هذا الخبر الذي لا يفيد إلا المظن الضعيف. فقال الحشوى - كالغضيان عليّ - كيف يجوز تكذيب الراوي ؟ فقلت له: العجب منك ومن دينك ، حيث تستبعد تكذيب الراوي ، ولا تستبعد براءة خليل الله عن الكذب ، ولو قلبت القضية لكان أنقع لك في دينك ودنياك.

الوجه الثاني في بيان أن خبر الواحد: مظنون الصحة: إنا إذا رجعنا إلى أنفسنا ، علمنا بالضرورة أن هذا الشخص لا يمكننا أن نجزم بصحة قوله ، إلا إذا تأيد قوله بالمعجزات ، أو بشيء من قرائن الأحوال . فأما بجرد الخبر الصادر عن هذا الإنسان ، فإنه لا يبعد أن يكون كذباً ، والعلم بحصول هذا الجواز ضروري .

والثالث: أجمعنا على أن شهادة الشخص الواحد، غير كافية. ولهذا السبب لما شهد و علي بن أبي طالب، مع و أم أبمن، في قصة و فدك، قال و أبو بكر، : لا بد من رجلين، أو رجل وامرأتين. ولو كان قول الواحد يفيد العلم، لوجب أن تكون شهادته كافية.

الرابع: إن قول الأربعة لا يفيد العلم ، فقول المواحد أولى أن يفيده . إنحا قلنا : إن قول الأربعة لا يفيد العلم ، لأنه لمو جعل العلم بخبر أربعة ، لكان لا يجوز ورود التعبد بقبول شهادتهم ، لا إذا زكاهم المزكى ، ما لم يحصل العلم بصدقهم . لأن من المعلوم أن الحاكم إذا شهد عنده أربعة . بأن فلاناً زنا بفلانة ، ولم يعلم الحاكم صدقهم . فإنه لا يرد شهادتهم ، بل يرجع في ذلك إلى المزكى . فإن حصلت التزكية قبل شهادتهم ، وإن حصل الجرح ردها . ولو كان العلم يحصل بشهادتهم ، لكان يستغني عن الجرح والتعديل . فلما علمنا وجوب الرجوع إلى المزكى ، مع فقد العلم بما شهدوا ، علمنا أن خبر الأربعة لا يفيد العلم .

قُثبت بهذه الوجوه الأربعة : أن خبر الواحد ، لا يفيد إلا الظن ، فوجب

أن لا يجوز التمسك به في المسائل القطعية .

الحجة الثانية على أنه لا يجوز التمسك بأخبار الآحاد في اليقينيات : أن نقـول : أشرف طبقـات الـرواة : طبقـة الصحـابـة ، ثم إن روايـاتهم لا تفيــد اليقين . أما في حق الصحابة . فيدل عليه وجوه :

الأول: إن اظهر الأمور واجلاها: أمر الأذان والإقامة . وذلك لأنه عليه السلام ـ واظب عليها مدة عشر سنين ، أو أكثر أو أقل . والكل كانوا يشاهدونه ، في كل يوم خس مرات . والخلفاء الراشدون واظبوا عليها مدة ثلاثين سنة مع الجمع العظيم . ثم إن الرواة ما ضبطوا أحوال الأذان ، ولا أحوال الإقامة . أما أحوال الأذان . فهو أن الترجيح هل هو معتبر في الأذان أم لا ؟ وأما الإقامة . فإنها هي فرادى أو مثناة ؟ وليس لقائل أن يقول : لعلها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة . لأنا نقول : لو كان الأمر كذلك ، لوجب أن ينقل الراوي أنها كانت مرة فرادى ، ومرة مثناة ، فلما عجزوا عن ضبط هذا القدر مع أن الكل شاهدوا هذه المدة الطويلة ، فكيف يبقى الوثوق برواياتهم في المسائل الدقيقة ، وفي المباحث الغامضة . مع أنهم - بزعمهم - ما سمعوها إلا المسائل الدقيقة ، وفي المباحث الغامضة . مع أنهم - بزعمهم - ما سمعوها إلا مرة واحدة ؟ .

ومن ذلك ما روي أنه \_ عليه السلام \_ أفرد الحـج ، أو قارن ، أو تمتع . مع أن الحج : حجة واحدة ، ومع أنا نعلم أنه لم يأت بالجميع .

ومن ذلك أنه عليه السلام .. هل كان يرفع يديه عند الركوع والانتصاب؟ فابن مسعود ، روى عدم الرفع . وابن عمر روى حصول الرفع . ومرة ذكر أنه في التكبيرة الأولى ، كان يرفع يديه إلى حذو المنكبين ، أو إلى حذو الأذنين . فكل هذه الأمور أمور مشاهدة محسوسة . يكفي في معرفتها سلامة الحاسة وأصل العقل . فلها عجزوا عن ضبط هذا القدر ، فكيف يقدرون على ضبط المسائل الفقهية ، التي ما سمعوها إلا مرة واحدة . ثم إنهم ما كنوا ذلك المجموع . بل اعتمدوا على مجرد حفظهم . ثم نقلوه بعد خمسين سنة أو أكثر .

الشاني : وهو أن المحدث ين نقلوا طعن بعض القوم في البعض . وذلك يوجب رد الروايات . بيان المقدمة الأولى من وجوه :

أحدها: ما روي أن أبا موسى الأشعري ، استأذن على عمر ، ثلاث مرات . فلم يأذن له ، فرجع فبلغ ذلك عمر . فقال له : ما ردَّك ؟ فقال : سمعت النبي ـ عليه السلام ـ يقول : ﴿ إذا استأذن أحدكم ثلاث مرات ، فلم يأذن له ، فليرجع ، فقال عمر : لتأتيني ببينة على صحة ما قلت ، وإلا آذيتك . وهذا يدل على أن عمر ، كان يتهم أبا موسى في تلك الرواية .

وثانيها: المخاصمة الشديدة التي وقعت بين عثمان وبين أبي ذر، حتى نقل أن عثمان صبر أبا ذر إلى الربذة . ونقل أيضاً: أن عثمان ضرب ابن مسعود حتى كسر ضلعان من أضلاعه . وكان كل واحد منهما يعظم المطعن في صاحبه . وأيضاً: إنهم حبسوا عثمان في داره ظلماً وقتلوه .

وثالثها : ما نقل أن علياً ، كان يستحلف الرواة . ولولا التهمة ، وإلا لما فعل ذلك .

ورابعها : المحادثة التي وقعت بين عـلي بن أبي طالب ، وبـين طلحة ، والزبير ، وعائشة ـ رضي الله عنهم ـ وطعن كل واحد منهم في الأخر .

وخمامسهما: أن أبن مسعود، كمان يجتث المعمودتين من المصاحف، ويقمول: إنها ليسا من القرآن. وسائر الناس أنكروا عليه ذلك. مع كون القرآن منقولاً على سبيل التواتر. فما ظنك بسائر الأشياء.

وسادسها : روي أن معاوية كان يقول على منبر دمشق : إبــاكـم وأحاديث رسول الله ــ عليه السلام ــ إلا حديثاً كان في عهــد عمر . فـــإن عمر كــان يخيف الناس في الله . ولولا معاوية اتهم أولئك الرواة ، وإلا لم يقل ذلك .

وسابعها: ما روى مسلم في صحيحه: أن رحملًا جاء إلى عمــر بن الخطاب. فقال: إني أجنبت، فلم أصب الماء. فقال عمار بن ياســر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفــر أنا وأنت. فأما أنت فلم تصــل. وأما أنــا فتيممت فصليت . فذكرت للنبي ﷺ . فقال عليه السلام : و يكفيك الـوجه والكفان ۽ فقال عمر : اتق الله يا عمار . فقال : إن شئت لم أحدث به .

وجه الاستدلال به : أن عمر لما قال لعمار . اتق الله . دل على أنه اتهمه في هذه الرواية . ولما قال عمار : إن شئت لم أحدث به ، فقـد قويت التهمـة . لأن عماراً إن كان صادقاً في تلك الرواية ، فكيف يجوز له إخفاء الدين ، بسبب كراهية عمر لذلك ، وإن كان كاذباً فقد قويت التهمة .

وثامنها : نقل أن عائشة قالت : اخبـروا زيد بن أرقم ، أنــه أحبط جهاده مع رسول الله ﷺ بسبب مسلة العينة .

وتاسعها : أن ابن عباس ، لما قبال : إن رسول الله عليه السلام ، رأى ربه ليلة المعراج . قالت عائشة : وقف شعري مما سمعت . من قال : إن محمداً رأى ربه ، فقد أعظم الفرية على الله . وهذا الكلام منها : طعن عظيم في ابن عباس .

وعاشرها: ما روى أن ابن عباس لم يقبل خبر أبي سعيد في ربا الفضل. وتمسك بما رواه عن أسامة أن النبي ﷺ قال: و لا ربا إلا في النسيئة ،

وفي الجملة: فهذا القدر القليل برشدك إلى وجدان أمثال هذه المطاعن في كتب التواريخ. وإذا ثبت هـذا، فنقول: هـذا يوجب تـطرق الطعن إليهم. لأن الطاعن، إن صدق فقد صار المطعون فيـه بجروحاً، وإن كذب فقـد صار المطاعن مجروحاً، وإن كذب فقـد صار المطاعن مجروحاً.

الوجه الثالث في تقرير هذا الطعن : إن كثيراً من الصحابة طعنـوا في أبي هربرة . وبيانه من وجوه :

أحدها: إن أبها هريسرة روى أن النبي ﷺ قال: دمن أصبح جنباً فملا صوم له ، فرجعوا في هذه المسألة إلى عائشة ، وأم سلمة . فقالتا : كمان النبي عليه السلام يصبح جنباً ، ثم يصوم . فذكروا ذلك لأبي هـريرة . فقـال : هما أعلم بذلك . أنباني بهذا الخبر : الفضل بن عباس . واتفق أنه كان ميتاً في ذلك الوقت .

وثنانيها: أنه لما روى قبوله عليه السلام: ﴿ إِذَا اسْتِيقَظُ أَحَـدُكُمُ فَـلَا يغمسن يده في الإِنَاء ، حتى يغسلها ثلاثاً ، قال ابن عباس كالمنكر لقوله : فها تصنع بمهر أستا ؟

وثالثها: ما روي أن عمر رضي الله عنه منع أبا هريـرة عن الروايـة ، وعلاه بالدرة . فنقول : أبو هربرة إن كان صادقاً في تلك الروايات ، صــار عمر مطعوناً فيه ، بسبب ذلـك المنع ، وإن كــان منهماً فقــد صار أبــو هريـرة مطعــوناً فيه .

ورابعها : إن أبا هريرة ، كان يقول : « حدثني خليلي أبو القاسم ، فمنعه على بن أبي طالب . وقال : متى كان خليلًا لك ؟ .

وخامسها : إن البراء بن عازب ، طعن في أبي هريرة . وقال : سمعنا كما سمعوا . لكنهم حدثوا بما لم يسمعوا .

وسادسها: إن الأفاضل الذين صحبوا من أول المبعث إلى آخر الوفاة ، ما حدثوا إلا قليلاً . كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ـ رضي الله عنهم ـ مع كشرة علومهم وقوة خواطرهم ، وشدة ملازمتهم لحضرة النبي في وجد النبي في إرشادهم وتعليمهم . وأما أبو هريرة فإنه لم يصل الى خدمة النبي في إلا مدة قليلة . وهو في نفسه ، ما كان زائداً في الذكاء والفطنة على أبي بكر وعلى .

ثم إنه روى ألفي خبر ، وأكثر . وهو نصف الصحاح . وهذا يدل على السطعن الشديد . لأنه لمو قدر في تلك المدة القليلة على تحصيل هذه العلوم الكثيرة ، مع أن أبا بكر وعلياً ، ما قدرا على عشر تحصيل تلك العلوم ، في المدة الطويلة ، لموجب القطع بأن أبا هريرة ، كان أفضل منهما ، وأكثر علماً منها . ومعلوم أن ذلك باطل .

ولا يقال : إن سائر الصحابة كانوا مشغولين بالتجارات ، وطلب الدنيا ، وأن أبا هريرة كان ملازماً للنبي ﷺ .

لأنا نقول: إن أبا بكر ترك التجارة بالكلية ، واشتغل بخدمة النبي . وفي زمان الإمامة ، كان مقدم الأمة ، والمرجوع إليه في حل المشكلات ، وإزاحة المعضلات . فكان هو أولى بالسرواية . فحيث لم يفعل ذلك ، علمنا أن تركه هذه الروايات كان أولى . باتفاق أكابر الصحابة . وحينشذ يتوجه الطعن في أبي هريرة .

الوجه الرابع في تقرير هذا الطعن: إنه ليس في جملة الأخبار الصحيحة خبر أظهر ولا أشهر عند المحدثين من الخبر المشتمل على شرح الإسلام والإيمان والإحسان. ثم إنه اضطرب هذا الخبر، اضطرابا شديدا، بسبب ما فيه من الزيادات والنقصانات. ونحن نذكر القدر الذي ذكره الشيخ أبو بكر الجوزقي في كتابه الذي سماه بالمتفق بين الشيخين، وهو أول خبر أورده في ذلك الكتاب. فروى بإسناده عن أبي زرعة ، عن أبي هريرة قال:

بينا رسول الله على ، يوما بارزاً للناس . فأناه رجل . وقال يا رسول الله : ما الإيمان ؟ قال : الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته ورسله ولقائه . وتؤمن بالبعث الآخر . قال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : أن تعبد الله لا تشرك به شيئاً ، وتقيم الصلاة المكتوبة ، وتؤدي الزكاة المفروضة ، وتصوم رمضان . قال يا رسول الله : ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك تراه ، فلو أنك لا تراه . فإنه يراك . قال يا رسول الله : متى الساعة ؟ قال : ما المسؤول عنها بأعلم من السائل . وأحدثك عن أشراطها : إذا ولدت الأمة ربتها ، فذلك من أشراطها ، وإذا رأيت الحقاة العراة وؤوس الناس ، فذلك من أشراطها . وإذا رأيت الحقاة العراة وؤوس الناس ، فذلك من أشراطها . وإذا الله عنده علم الساعة كهذا .

قـال الشيخ أبـو بكر الجـوزقي مصنف كتاب المتفق بـين الشيخين : هـذا الحديث ما اجتمع الشيخان على صحته ، وله طرق . في بعضها زيادات .

<sup>(</sup>١) سورة لقمان ، آية : ٣٤ .

ثم ذكر طريقاً ثانياً : وروى هذا الحديث بإسناد آخر عن أبي زرعة عن أبي هريرة ، أن رسول الله عليه السلام ، قال : وسلوني ، فهابوا أن يسألوه . فجاء رجل ، فجلس عند ركبته . وقال يا رسول الله : ما الإسلام ؟ قال : لا تشرك بالله شيئاً . وزاد في الإيمان : هذا جبريل .

ثم طريقاً ثالثاً : عن عبد الله بن عمر بن الخطاب . وفيه من الزيادات في ذكر الاسلام : قال : أن تصوم رمضان ، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلاً . وقال : الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبوم الأخر ، والقدر كله خيره وشره . وقال في آخره : ذلك جبريل أناكم يعلمكم دينكم .

ثم ذكر طريقاً رابعاً: بإستاده عن يحيى بن يعمر ، قال : كان أول من تكلم في القدر : معبد الجهني بالبصرة . فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجا ، فلم قدمنا المدينة إذا نحن بعبد الله بن عمر . وذكر الحديث إلى : حدثني عمر بن الخطاب قال : كنا عند رسول الله على أثر السفر ، ولا يعرفه شديد سواد الشعر ، شديد بياض الثياب . لا نرى عليه أثر السفر ، ولا يعرفه منا أحد . قجلس إلى رسول الله ، فالصق ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه . ثم قال : يا محمد . ما الإيمان ؟ فذكر الحديث مع هذه الزيادات .

ثم ذكر طريقاً خامساً: وفيه من الزيادات ؛ أن تشهد أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وأن تقيم الصلاة ، وتؤق الزكاة ، وتحج البيت وتعتمر وتغتسل من الجنابة ، وتتم الوضوء ، وتصوم رمضان . قال : فإن فعلت هذا ، فأنا مسلم ؟ قال : نعم . وقال : الإيمان : أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالجنة والنار والميزان وتؤمن بالبعث بعد الموت . وتؤمن بالقدر خيره وشره . قال : فإذا فعلت ، فأنا مؤمن ؟ قال : نعم . وقال : هل تدرون من هذا ؟ هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم . فخذوا عنه . والذي نقسي بيده : ما شبه على منذ أتاني قبل مرتي هذه ، وما عرفته حتى ولى

وأقـول : هذه طـرق خممة ذكـرها الشيـخ أبو بكـر الجوزقي . ورأيت في مسائر الكتب اختـلافات كثيـرة ، أزيد من هـذا . إلا أني اكتفيت بما ذكـره هذا

الشيخ لكونه مقبولًا عند كل المحدثين . وإذا كان حال هذا الخبر في الاضطراب والتفاوت هكذا ، مع أنه أقوى الأخبار الصحيحة . فما ظنك بسائر الأخبار التي ما بلغت في القوة إلى عشر درجة هذا الخبر ؟

واعلم : أن من تأمل في كتب الأخبار ، عرف أن أكثرها مضطرب بسبب الزيادات والنقصانات ، بحسب الروايات المختلفة .

الموجه الخامس: إنا نعلم بالضرورة: أن الصحابة الذين نقلوا عن رسول الله هذه الأخبار. ما كانوا يكتبونها عند سماعها منه ، بل كانوا يكتفون بحجرد السماع. ثم إنهم بعد سماعها منه ، ما كانوا يقرأونها عليه عند حضوره لغرض تصحيح الغلط وإصلاح الفاسد. بل كانوا يكتفون بالسماع مرة واحدة. ثم ربما رووا ذلك الحديث بعد المدة بثلاثين سنة ، أو أربعين سنة ، أو خسين سنة . وعند هذا بحصل القطع واليقين . بوقوع النفاوت الكثير في الألفاظ ، وفي المعاني .

أما في الألفاظ: فلأن الفقيه الذي اعتاد تلقف الدرس من الأستاذ، وبلغ في هذه القدرة إلى الغابة القصوى، إذا ألقى الأستاذ الدرس عليه مرة واحدة، فإنه لا يمكنه أن يعيد ذلك الدرس بألفاظ الأستاذ بالكلبة، بل لا بد وأن يقع فيه تغيير كثير في الألفاظ، وتقديم وتأخير. ثم من المعلوم: أن هؤلاء الرواة تعودوا تلقف الدروس، وما مارسوا هذه الصنعة. بل كانوا يسمعون ألفاظ الرسول عليه السلام، ثم كانوا يعيدونها بعد السنين المتطاولة. فلها لم يقدر الفقيه المتعود لتلقف الألفاظ على إعادة ما سمعه في ذلك المجلس بتلك العبارة، فهأن لا يقدر عليه الرجل الذي لم يتعود البتة ضبط الألفاظ بعد خمسين منة، إعادة تلك الألفاظ، كان أولى

وبالجملة : فالعلم الضروري حاصل بأن إعادة تلك الألفاظ بعين ذلك الترتيب ، غير مقدور البتة .

وأما أن إعادة تلك المعاني غير ممكن أيضاً : فـذاك . لأن رجـلًا كبيـرا مهيباً . إذا جلس يجدث الناس ، وحضر عنده ، جمع عـظيم . فإذا تفـرقوا عن

مجلسه ، وحاول كل واحد من أولئك السامعين أن يحكي عين ما سمعه . فإنه يقع بينهم اختلاف شديد ، واضطراب عظيم ، بسبب الزيادة والنقصان في ذلك الكلام . فإذا كنان الأمر كذلك مع قرب الزمان ، فكيف مع تطاول المدة ، وكثرة الوسائط ، وشدة رغبات المحدثين في وجوه التحريف والتغيير ؟ فيهذا الطريق . ظهر أن هذه الأخبار المنقولة إلينا ، ليست ألفاظها ، ألفاظ صاحب الشريعة ، ولا معانيها تلك المعاني .

الوجه السادس من وجوه السطعن في أخبار الآصاد : إن من المحتمل أن يكون الحديث الذي رواه الراوي ، كان مسبوقاً بكلام آخر ، فـدخـل هـذا الراوي في أثناء الكلام ، ولم يسمع تلك المقـدمة ، فيقــل القدر الــذي سمعه . وكان ذلك القدر حظى بانفراده . ولنذكر لهذا أمثلة :

المثال الأول: روى أن ابن عمر ، وأبوه عمر ـ رضى الله عنها ـ كان ينهي كل واحد منها عن البكاء على الميت . ويقول: سمعت رسول الله يقول: إن الميت ليعذب بيكاء أهله عليه . فأنكرت عائشة رضي الله عنها ، على ذلك . وقالت: إن لكم في القرآن ما يكفيكم . قال تعالى : ﴿ ولا تزر وازرة ، وزر أخرى(١) ﴾ والرسول ـ عليه السلام ـ إنما قال ذلك في حق يهودية ، وأهلها يبكون عليها : وإنهم يبكون وإنها لتعذب في قبرها ، فإذا جاز أن يخفى على عمر ، وعلى ابنه عبد الله ذلك ، مع كثرة علمهها ، فها الظن بغيرهما .

المثال الثاني : لما رووا أن التاجر فاجر . قالت عائشة : إنه عليه السلام إنما قال ذلك في حق ناجر ، قد غش .

المشال الثالث: روى ابن مندة الأصفهاني في كتاب التوحيد، عن ابن عطية . أنه قال : دخلنا على عبائشة ، فقلنا : يا أم المؤمنين . إن ابن مسعود روى عن رسول الله ﷺ أنه قال : و من أحب لقاء الله ، أحب الله لقاءه ، ومن كره لقاء الله ، كره الله لقاءه ، فقالت عائشة : رحم الله أبا عبد الرحمن . حدثكم بأول الحديث ، ولم تسألوه عن آخره . وسأحدثكم : « إن الله تعالى إذا

<sup>(</sup>١) سورة فاطي آية : ١٨ .

أراد بعبد خيراً قيّض له ملكاً قبل موته ، فسلده حتى يموت على الخير . فإذا رأى عند القرب من المموت مما يتنزل عليه من الرحمة والبسركة ، أحب لقاء الله ، وأحب الله لقاءه ، وإذا أراد بعبد شراً ، قيض له شيطاناً قبـل موتـه ، فأغـواه . فإذا حضره الموت رأى المكروه . فعند ذلك يكره لقاء الله ، ويكره الله لقاءه . .

المثال الرابع : روي أنه عليه السلام قال : ﴿ وَلَدَ الزَّنَا شُرَ النَّلَائَـةَ ﴾ فقال ابن عمر : بل ولد الزّنا خير الثلاثة : والنبي عليه السلام إنما قال ذلـك في ولد زنا بعيته .

فثبت : أن الكلام قد يكون مسبوقاً بمقدمة ، ويتغير المعنى بسبب تغير ثلك المقدمة . فإذا لم يسمعها الراوي ، تغير المقصود جداً .

الموجه السابع من وجموه الطعن : اختمالاف الإعراب : فمان الحركمات الإعرابية قد تخفى وتشتبه . فيتغير المعنى بسبب ذلك . كما في قوله : فحج آدم موسى . فإنمك لو نصبت آدم ، كمان المعنى شيئاً . ولمو رفعته كمان المعنى ضد ذلك .

الوجه الثامن: أن الراوي قد يروي على سبيل التأويل: روى أن أبا هريرة كان في سفر، فلما نزل القوم، ووضعوا السفرة، بعثوا إليه واحداً، وهو يصلي. فقال: إني صائم، فلما كادوا أن يقرغوا، جاء أبو هريرة، وشرع في الأكل، فنظر القوم إلى رسولهم. فقال: ما تنظرون إلى ؟ والله قد أخبرني أنه صائم. فقال أبو هريرة: صدق. سمعت رسول الله يقول: ومن صام ثلاثة أيام من كل شهر، فقد صام الشهر كله، وقد صمت ثلاثة أيام من كل شهر. فأنا صائم الشهر كله، وتصديق ذلك في كتاب الله: ﴿ من جاء بالحسنة، فله عشر أمثالها(١) ﴾.

وأقول : لو أن أبا هريـرة لم يكشف عن مراده ، لحصـل التلبيس . ولكنه لما بين ذلك ، علموا أنه إنما قال ذلك على سبيل التأويل . وإذا كـان كذلـك فلا

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، آية : ١٦٠

شيء من الأخسار ، إلا ويجوز عـلى الراوي أن يـزيد.فيـه ، أو ينقص من جهــة النأويل .

الموجه التناسع: لعمل الراوي منا سمع ذلك الكلام. ثم يقنول: قال رسول الله . روي عن ابن عباس ، البنزاء بن عازب ، أنه قال : ليس كمل ما حدثتكم به ، فقد سمعته من رسول الله . إلا أنا لا نكذب . فصرح بنأته قند يضيف إلى رسول الله ما لم يسمع منه .

وروي : أن أبا هريرة روى عن النبي ﷺ أنه قال : « من أصبح جنباً ، فلا صوم له ، فلها طولب بإثباته . قال : أخبرني به الفضل بن عباس .

الوجه العاشر: يجوز أن يعتقد بعضهم أن الحق كذا وكذا، ثم يعتقد أن تقرير الحق بكل طريق أمكن جمائز. فلهذا السبب ينقل عن الرسول عليه السلام في ذلك المعنى خبراً، ويظن أنه جائز.

الحادي عشر: لا شك أن الرئاسة على الناس، والتقدم عليهم، أمر مطلوب لكل أحد، ولا شك أنه إذا روى خبر، أعرابياً ، لا برويه غيره عن رسول الله ، كان ذلك يدل على أنه عليه السلام خصّه بذلك التعليم، وجعله موضع مسره في إظهار ذلك العلم . وذلك منصب عظيم، ودرجة حالية عند الخلق . فلا يبعد أن بقدم بعضهم عليه طلباً للجاه والمنزلة عند الناس . ولعمري هذا بعيد جداً ، لا ميها في حق الصحابة ، إلا أن أصل الاحتمال فيه قائم . لأنا لما رأيناهم أقدموا على المقاتلة والملاعنة ، بسبب الجاه ، فكيف يبعد إقدامهم على هذا القدر من الذلة ، بسبب الجاه .

الثاني عشر ؛ لا شك أن الأخبار الكثيرة واردة في المنع من الافتراء على الرسول . قال عليه السلام : ﴿ من كذب على متعمداً ، فليتبوأ ببتاً من جهنم ﴾ وقال : ونضر الله امرءاً ، سمع مقالتي فوعاها ، وأداها ، كما سمعها ﴾ وقال : ﴿ أعظم الفرية ثلاث ﴾ وعد منها : ﴿ أن يقول : سمعت رسول الله ، ولم يسمع مني • ولولا أنه ـ عليه السلام ـ علم أن أقواماً يكذبون عليه . وإلا لم يقل ذلك . ولا جائز أن يقال : أولئك الأقوام هم المنافقون . وذلك لأن أهل التفاق

لا ينزجرون بزجره ، ولا يمتنعون بسبب هذا الـوعيد ، لأنهم يكـذبونـه في إدعاء الرسالة ، فكيف يلتفتون إلى وعده ووعيده ؟ فثبت : أنـه عليه السـلام إنما ذكـر ذلك ، لانه عرف أن جماعة من المسلميـن ، كانوا يكذبون عليه .

الثالث عشر : المحدثون نقلوا أخباراً كثيرة في أنه ـ عليه السلام ـ كان يحث الناس في السرجوع إلى القرآن ، والمسلك بـ ، والمنـع من الأحـاديث ، وكتابتها . وذلك بدل أيضاً على تقوية قولنا .

الرابع عشر: إن الأخبار المذكورة في باب التشبيه ، بلغت مبلغاً كثيراً في العدد ، وبلغت مبلغاً عظيماً في تقوية التشبيه ، وإثبات أن إلّه العالم بجري مجرى إنسان كبير الجئة ، عظيم الأعضاء ، وخرجت عن أن تكون قابلة للتأويل . ولما كان القائل بالتشبيه جاهلاً بربه . والجاهل بربه يمتنع أن يكون رسولاً حقاً من عند الله ، علمنا : أن أكثر هذه الروايات : أباطيل وأضاليل ، وأن منصب الرسالة منزه عنه .

والعجب من هؤلاء المحدثين : أنهم يقولون : فلان متهم بالسرفض ، فلا تقبل روايته ، ولم يقل أحد منهم : فلان مصرح بالتشبيه ، فكان جاهلًا بربه ، فوجب أن لا تقبل روايته . لأن الطعن في أبو بكر وعمر ، لا يزيد على السطعن في ذات الله تعالى ، وفي صفاته .

فثبت بمجموع هذه الوجوه : أن أخبار الأحاد ضعيفة لا تفيد إلا الظن .

وإذا ثبت هذا فلنرجع إلى مطلوبنا من هذا الكتاب . فنقول : مسألة القضاء والقدر ، مسألة قطعية يقينية ، وخبر الـواحـد لا يفيـد إلا الـظن . والتمسك بالحجة الظنية في المسألة القطعية لا يجوز .

هذا تقرير هذا السؤال .

#### والجواب من وجهين :

الأول : هب أن كل واحد من هـذه الأخبار غير معلوم الصحة ، إلا أن مجمـوعها ، ربمـا بلغ مبلغ القطع واليقـين . ويهذا الـطريق تمسكنـا بـالمعجـزات الحروية بالأحاد . إلا أن هـذا الطريق ينتقض بـأخبـار التشبيـه . للمشبهـة أن يقولوا : إن مجموعها بلغت مبلغ التواتر . فإن منعناهم عن ذلك ، كان لخصومنا في هذه المسألة أن يمنعونا عنه أيضاً .

الثاني: نسلم أنها لا تفيد إلا الظن. ونكتفي منها بالظن. بل فيه فائدة أخسرى. وهي : إن الدلائـل العقلية إذا دلت عـلى صحة قـولنا، ثم رأينـا أن ظواهر القرآن والأخبار تؤكـد تلك العقليات، قـوي اليقين وزالت الشبهـات. وبالله التوفيق.

### الفصل الثاني في تقرير الدلائل الاخبارية على صحة القول بالقضاء والقحر

الحجة الأولى: ما رواه الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن سفيان بن عبينة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس . أنه سمع أبها هريسرة يقول : قبال رسول الله ـ عليه السلام ـ : ه احتج آدم وموسى . فقال موسى : يا آدم . أنت أبونا ، وأخرجتنا من الجنة . فقال آدم يا موسى . اصطفاك الله بكلامه ، وخط لك التوراة بيده ، تلومني على أمر قدره الله علي ، قبل أن يخلقني بأربعين سنة ؟ فحج آدم موسى ، وهذا الخبر مروي بطرق مختلفة . وفيها زيادات ونقصانات .

فإن قيل : هذا الحديث ضعيف . وبيأنه من وجوه :

الأول : إنه روى هذا الحديث بطرق مختلفة فيها زيـادات ونقصانــات . والواقعة واحدة . وذلك يدل على الضعف .

الثاني: إن صاحب شرح السنة ، روى هذا الخبر بإسناد آخر . عن همام بن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة . قال : قال رسول الله : أن منبه ، قال : هذا ما حدثنا أبو هريرة . قال : قال رسول الله : أنت آدم الذي أغويت الناس فأخرجتهم من الجنة إلى الأرض ، إلى آخر الحديث . والولد لا يجوز أن يشافه أباه بمثل هذا القول الغليظ ، والإبذاء الشديد . قال تعالى : ﴿ وبالوالدين إحساناً ﴾(١) وقال : ﴿ فلا نقل لهما أف ﴾(١) فكيف إذا كان الأب مثل آدم ، في كونه وقال : ﴿ فلا نقل لهما أف ﴾(١) فكيف إذا كان الأب مثل آدم ، في كونه

<sup>(</sup>١) سورة الاسرام، آية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراف آية : ٢٣ .

مـوصوفـاً بالنبـوة والعلم ، وكونـه مسجوداً للمـلائكة . فكيف يليق بمـوسى أن يخاطبه بمثل هذا الإيذاء الشديد ، ويقول له : أنت أغويت الناس ؟ .

الثالث: إن الدليل دل على أن الزلة التي صدرت من آدم ، كانت من باب ترك الأفضل ، أو من باب الصغائر . وعلى كلا التقديرين ، فإنه لا يجوز إلحاق الذم به ، بسبب ذلك . فلو فعله موسى ، لدل على جهله . وحاشاه عنه .

الرابع: أنه قال لآدم: وأنت اللذي أشقيت الناس، وأخرجتهم من الجنة وقد علم موسى عليه السلام أن شقاء الخلق وإخراجهم من الجنة، ما كان بسبب آدم، بل الله خلقهم ليكونوا في أول الأمر في الأرض. قال تعالى: ﴿ وإذا قال ربك للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ﴾(١).

الحنامس: إن آدم عليه السلام احتج بما ليس بحجة . إذ لمو قلنا : إن الله لما كتب عليه ذلك ، كان ذلك حجة لأدم . وقد كتب الله الكفر أيضاً على فرعون ، وهامان ، وصائر الكفار . فوجب أن يكونوا معذورين فيه . ولما بطل ذلك ، علمنا فساد هذه الحجة .

السادس: إن الخبر اشتمل على أن رسول الله عليه السلام: صوّب آدم في هـذا الاستدلال. فلما ثبت أن هـذا الدليـل خطأ، لـزم أن يكـون تصـويب النبي عليه السلام، لأدم عليه السلام. في هذا الاستدلال: خطأ.

السابع: إن الدلائل العقلية قامت على فساد القول بالجبر، والقرآن من أوله إلى آخره ناطق بفساد الجبر. وخبر النواحد إذا ورد عملى خلاف العقمل، وخلاف القرآن: وجب تأويله، إن قبل التأويل، ورده إن لم يقبل التأويل. وهذا الخبر يقبل التأويل من وجوه:

الأول : لعله ﷺ كان قد حكى هذا الكلام عن اليهـود ، إلا أن الراوي

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ٣٠ .

حين دخل ، ما سمع تلك الحكاية ، بـل سمع هـذا القدر ، فـظن أنه ﷺ إنمــا حكاه عن نفسه ، وعن مذهبه .

الثاني: لعله عليه السلام قال: « فحج آدم موسى » - بنصب آدم - أي أن موسى غلبه وجعله محجوجاً ، وأن الـذي ذكره آدم ليس بحجة ولا بعذر . وقد بينا : أنه لو كان ذلك عـذراً ، لوجب أن يكـون كل الكفـار معذورين . وذكـرنـا أيضـاً : أن وقـوع التفـاوت في الإعـراب ، في أخبـار الأحـاد : غــير مستبعد .

الثالث: وهو الوجه الأقوى أنه ليس المراد من هذه المناظرة: الذم على المعصية ، ولا الاعتذار منه بعلم الله . يل موسى على سأله عن السبب الحامل له على تلك الزلة ، حتى خرج بسببها من الجنة . فقال آدم على : إن خروجي من الجنة ، ما كان بسبب تلك الزلة ، بل كان بسبب أن الله كان قد كتب على أن أخرج إلى الأرض ، وأكون خليفة فيها . وهذا المعنى كان مكتوبا في التوراة ، فلا جرم كانت حجة آدم قوية ، وصار موسى عليه السلام في ذلك كالمغلوب .

الرابع: إن قوله: « كيف تلومني على أمر قدره الله عليّ قبل أن يخلقني بأربعين سنة » ؟ ليس المراد من لفظ التقدير ههنا: الخلق والتكوين. لأن فعل الإنسان ، قبل خلق ذاته بأربعين سنة : محال . بل المراد من هذا التقدير : هـو أنـه تعالى كتب ذلك في اللوح المحفوظ . والتقدير بهـذا التفسير مما لا نزاع في إثباته البتة .

فهذًا جملة كلام المعتزلة على استدلال أصحابنا جذا الخبر:

والجواب :

أما قوله : ورواية أبي هريرة مضطربة في هذا الخبر ، قلنا : جميع الروايات مشتملة على التعليل بتقدير الله . ودليلنا : هو هذا القدر المشترك .

قوله ثانياً : وكيف يشافه الولد والده بالسوء ، لا سيها إذا كان الولــد من

أكابر الأنبياء ؟ \* قلنا: لا نسلم أن ذلك من باب المشافهة بالسوء. بل كان ذلك من باب الشكاية .

قوله ثالثاً : ﴿ الصادر من آدم كان من باب الصغائر ، فلا يجوز أن يلام عليه ﴾ قلنا : لا نسلم أنه كان من باب الصغائر ، بل كـان من باب الكبـائر . إلا أنا نقول : إن تلك الواقعة وقعت قبل النبوة .

وقوله رابعاً : وخروج الناس من الجنة ، ما كان بسبب آدم ، قلنا : لم لا يجوز أن يقال : لما حصل الإخراج مقارفاً لتلك الزلة ، انضاف إليها بحسب الظاهر .

وقوله خامساً: ولموكان ذلك حجة لآدم ، لكان أيضاً حجة لفرعون وهامان وقله خامساً: ولموكان ذلك حجة لآدم ، لكان أيضاً حجة لفرعون وهامان وقلنا: هذه المناظرة إنما وقعت بين آدم وبين موسى . وهذه الحجة قوية بشرط أن تقع المناظرة بين إنسانين . إلا أن عندنا المناظرة مع الله ممتنعة . فلله مسبحانه ـ أن يقول : هذا العدر ، وإن كان عدراً فيها بين الحلق . إلا أني لا أقبله من فرعون وهامان ، وأقبله من آدم . لأن أفعالي معللة بمحض الإلهية .

وقوله [ سادساً(١) ] : « لعله ـ عليه السلام ـ إنمـا حكى هذا الكــلام عن اليهود » قلنا : هذا سوء ظن بالراوى .

وقوله سابعاً : و لعل الإعراب بخلاف ما ذكرتم و قلنا : هذا أيضاً سوء ظن بالراوي .

وقوله ثامناً: ﴿ لَعَلَ المُرَادَ بِهِذَا النَّقَدَيْسِ ؛ أَنَهُ تَعَالَى كَتَبَ ذَلَكَ عَلَى آدَمَ ﴾ قلنا : هب أنه كذلك . لكن الله تعالى لما أخبر عنه ، امتنع أن لا يقع ، وإلا لزم أن ينقلب خبر الله من كونه صدقاً إلى كونه كذباً ، وإنه محال .

واعلم: أنه لما رجع حاصل الاستدلال بهـذا الخبر إلى هـذا الحـرف . فنقول : هذا الحرف حاصل ، بدون التمسك بهذا الخبـر . لأن القرآن دل عـلى أنه تعالى أخبر عن بعضهم ، أنه لا يؤمن . حينئذ يتم هذا الاستدلال ، من غير

<sup>(</sup>۱) زیاده .

حاجة إلى التمسك بهذا الخبر . ويمكن أن يقال : فائدة هذا الخبر : أن يعلم أن الاستدلال بمثل هذه الحجة منقول عن أكابر الأنبياء ـ عليهم السلام ـ وذلك من أعظم الفوائد . والله أعلم .

الحجة الثانية: روى أبو داود في سننه ، بإسناده ، عن علي بن أبي طالب قال ; قال رسول الله ﷺ: ﴿ لا يؤمن عبد ، حتى يؤمن بأربع : يشهد أن لا إله إلا الله . وأني رسول الله بعثني بالحق . ويؤمن بالبعث بعد الموت . ويؤمن بالقدر ، وزاد بعضهم : و خيره وشره ، .

قال الإمام الداعي إلى الله ، فخر الملة والدين ، محمد الرازي ، ختم الله اله بالحسنى : هذا الترتيب موافق لكتاب الله . وذلك لأنه تعالى فصل أحوال الفرق الثلاثة في أول سورة البقرة . وهم المؤمنون والكافرون والمنافقون . ثم ابتدأ بدلائل التوحيد ، فقال : ﴿ اعبدوا ربكم الذي خلقكم ﴾ ثم ثنى بدلائل النبوة فقال : ﴿ وإن كنتم في ريب بما نزلنا ﴾ ثم ثلث بأمر البعث والقيامة ، فقال : ﴿ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات : أن لهم جنات ﴾ ثم ربع بأمر القدر ، فقال : ﴿ يضل (١) به كثيراً ، ويهدي به كثيراً ﴾ فصارت الأمور الأربعة المذكورة في أول كتاب الله تعالى بدلك الترتيب من غير فرق .

إذا عرفت هذا فنقول : لا نسلم أن المراد بالقدر : الخلق ، بــل لفظ القدر ، قد يستعمل أيضاً في الكتابة . قال الشاعر :

وأعلم : بأن ذا الجلال قد قدر في الصحف الأولى ، التي كان سطر .

ويستعمل أيضاً في الحكم . قال تعالى : ﴿ إِلَّا اصرأته قدرناها من الغابرين (٢) ﴾ وفي آية أخرى : ﴿ قدرنا إنها لمن الغابرين (٢) ﴾ أي حكمنا

<sup>(</sup>١) بين أنه في عهاية الآية أنه لا بضل إلا القاسقين .

<sup>(</sup>٢) مبورة النَّمَل ، أَيَّة : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) بسورة الحجر ، أية : ٦٠ .

بذلك، فلم قلتم: إنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الحبر، هو الكتابة؟ فإنه تعالى كتب جميع الكائنات في اللوح المحقوظ، أو نقول: لم لا يجوز أن يكون المراد منه: الحكم أو العلم. فإنه تعالى عالم بجميع الجزئيات على التفصيل التام؟

والدليل عملى صحة همذا التأويسل : ما روى أبسو هريسرة أن النبي ﷺ ، قمال : • سبق علم الله في خلقه ، قبسل أن خلقهم . فهم صائسرون إلى ما علم الله منهم ، فكان هذا الخبر ، كالمفسر لجميع الأخبار الواردة في باب القدر .

سلمنا: أن المراد من القدر الخلق والإيجاد. فلم قلتم: إن المراد من الخير والشر، هو الطاعة والمعصية؟ وذلك لأن لفظ الخير والشر، قد يستعملان أيضا في المنافع والمضار. قال تعالى: ﴿ ونبلوكم بالشر والخير فتنة (١) ﴾ ومعلوم أن الابتلاء لا يقع بالخير والشر، يمعنى الطاعة والمعصية. وإنحا المراد بالخير: المنافع التي هي الأموال، والرقاهية في العيش، والصحة في البدن، والأهل والأولاد. والمراد بالشر: المضار التي هي القحط والمرض، والمصية. ولمنافع، ولحرب والفتنة: شرأ، قال الشاعر:

قوم إذا الشر أبدى ناجليه لهم طاروا إليه زرافات ووحدانا وقال :

لكن قومي . وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء ، وإن هانا وقال :

فلما أصبح الشر، فأمسى وهو عربان ولم يبق سوى العدوان، دناهم كما دنوا وفي الشر نجاة حين لا ينجيك إحسان

إذا ثبت هذا فنقول: المراد بالقدر خيره وشـره: ما ذكـرتاه. وذلـك لأن الثنوية أثبتوا للعالم صـانعين. أحـدهما: يفعـل اللذات والراحـات. والآخر: يقعل الآلام والاسقام، فشرط النبي عليه السلام في الإيمان: حصـول الإيمان،

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آية : ٣٥ .

بأن فاعل الكلى، هو الله - سبحانه -

سلمنا: أن المراد من الخير والشر: البطاعة والمعصية ، إلا أن قوله: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره واليس فيه بيان أن المعتبر هو الإيمان ، بأن قدر المحلالي والشر من الله ، أو من العبد . فنحن نقول : المراد : أن قدر المطاعات والمعاصي من العبد ، وأنتم تقولون : المراد : أنه من الله . فلم كان قولكم أولى من قولنا ؟ والذي يؤكد قولنا : أنكم تزعمون أن القدرية هم المعتزلة ، لأجل أنهم المبتوا القدر لأنفسهم ، ونحن نقول : القدرية هم المجبرة ، لأنهم أثبتوا القدر لله . فعند هذا قلتم : إن تسمية من ثبت القدر لنفسه بالقدري ، وإذا كان الأمر كذلك . فاقبلوا ههنا مثل هذا الكلام . وهو أن نقول : حمل قوله : و وأن تؤمن بالقدر خيره وشره و على إثبات القدر للغير .

وأيضاً: فالأركان الثلاثة المتقدمة. وهي إثبات الربوبية ، وإثبات النبوة ، وإثبات النبوة ، وإثبات النبوة ، وإثبات النبوة ، وإثبات العبودية للعباد ، وذلك لا يتم إلا أن يكون تقدير الطاعات والمعاصي ، بحسب اختبار العباد . فلها ذكر الأركان الثلاثة ، ثم ذكر عقيبها قوله : «وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ، وجب حمله على ما ذكرناه .

سلمننا : ما ذكرتم ، لكن راوي هذا الخبر ، هو عملي بن أبي طالب . والقول بالعدل متوادر عنه ، وعن أولاده . والسراوي إذا خالف روايته ، أورث ذلك طعناً وضعفاً في الرواية . والله أعلم .

#### والجواب :

أما حمل القدر على الكتابة في اللوح المحفوظ . فجوابه من وجهين :

الأول: إن هذا باطل. لأن المسلمين أجمعوا على أن العلم بـوجود اللوح المحقـوظ، وبأن الله تعـالى أحدث فيـه رقومـاً مخصوصـة دالة عـلى أحوال هـذا العالم، ليس من شرائط الإيمـان، ولا من واجباتـه. والخبر الـذي ذكرنـاه يدل

على أن الإيمان بالقدر من شرائط صحة الإيمان . وهذا ينتج من الشكل الثاني : أنه ليس المراد من القدر المذكور في هذا الخبر هو الكتابة في اللوح المحفوظ :

وأما حمل القدر على العلم واللسان ، فباطل أيضاً . لأن ذلك البيان ، إما أن يكون بياناً للبشر ، وهو مفقود . أو للملائكة ، وهو أيضاً باطل . لأن العلم بأن الله بين أحوال أفعال العباد للملائكة ليس من واجبات الإيمان . وإيمان بالقدر من واجبات الإيمان بحكم دلالة هذا الخبر . وذلك يدل على أنه ليس المراد من هذا القدر هو البيان .

وأما حمل القدر على العلم ، فضعيف . لأنه إن حمل على أي علم كان ، فهو باطل . بدليل : أن من علم ذات الله وصفائه . لا يقال : إنه قدر ذات الله وصفائه ، وإن حمل على العلم المقتضي إيقاع الفعل على وجه خاص ، فهذا يقتضي أن لا يحصل القدر إلا مع التخليق والتكوين . وإن حمل على علم الله بكيفية أفعال العباد ، فالجبر أيضاً لازم . لما ثبت : أن خلاف معلوم الله : محال الموقوع .

وأما قوله : • الإيمان بالقدر ، محمول على أن خالق اللذات والآلام ، هو الله ، قلنا : هذا ضعيف . لأن قولنا : لا إلىه إلا الله ، تصريح بنفي الإلمين . وذلك يدل على أن خالق المنافع والمضار ، هو الله . فلما أوجب بعده الإيمان بالقدر ، وجب أن يكون المراد من القدر شبئاً أخر ، سوى ذلك . وما ذاك إلا الإيمان بأن الطاعات والشرور كلها من الله .

وأما قوله : « المراد من ذلك : إثبات أن القدر من العبد » قلمنا : هذا مذفوع بما أنه جاء في بعض الروايات : « وأن تؤمن بأن القدر خيره وشره من الله »

وأسا قولـه : « مـذهب عـلي بن أبي طـالب ، نفي الجبـر ، والـراوي إذا خالف روايته دل على ضعف في الرواية » قلنا : لا نسلم أن مـذهب « عليّ » مـا . ذكرتم . وسيأتي تقريره ، إن شاء الله تعالى .

الحجة الثالثة : روى الشيخان في الصحيحين بإسنادهما عن الأعمش ،

عن زيد بن وهب ، قال : سمعت عبد الله بن مسعود ، يفول : حدثنا رسول الله عليه السلام ، وهو الصادق المصدوق : ه إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه ، أربعين يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ، ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات . فيكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد ، قال : « وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ، حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل النار ، فيدخلها . وإن أحدكم ليعمل أهل النار ، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ، فيسبق عليه الكتاب ، فيدخلها .

## والاستدلال بهذا الخبر من وجهين :

الأول: إنه تعالى لما حكم به بـأنه شقي ، امتنـع أن يصبر سعيـداً ، وإلا لزم أن ينقلب الحبر الصـدق : كذبـاً ، وأن ينقلب العلم : جهلًا . وكــل ذلك محال .

الثاني: إنه عليه السلام بين أن الرجل بعمل بعمل أهل النار، إلا أنه لأجل أنه سبق الكتاب بكونه من أهل الجنة ، ينقلب من عمل أهل النار إلى عمل أهل الجنة . وهذا بدل على أنه لا قدرة للعبد ، على خلاف حكم الله وعلمه . وذلك يبطل القول بالاعتزال .

فإن قيل : هـذا الحبر مشتمـل على أمـور باطلة ، فـوجب أن يقال : إنــه ليس كلاماً لرسول الله . وبيانه من وجوه :

الأول: حكى الخطيب في « تاريخ بغداد » عن « عصرو بن عبيد » أنه قال: « لو سمعت الأعمش بقول هذا ، لكذبته ، ولو سمعت زيد بن وهب بقول هذا ، ما أجبته ، ولو سمعت عبد الله بن مسعود يقول هذا ، ما قبلته ، ولو سمعت رسول الله يقوله ، لرددته ، ولو سمعت الله يقول هذا ، لقلت : ليس على هذا أخذت ميثاقاً »

الثاني : وهو أن هـذا الحديث يـدل على أن النطفة تبقى نـطفـة أربعـين

يوماً ، ثم تبقى علقة أربعين يوماً ، ثم تبقى مضغة أربعين يــوماً . والمشــاهدات الطبية دلت على أن الأمر ليس كذلك(١) . فإنه في مدة أربعين يوماً يتكون الولــد بتمامه ، ومشاهدة السقط يدل على هذه الأحوال . وإذا كان هذا الخبـر مشتملاً على الخطأ ، وجب تنزيه منصب النبوة عنه .

الشالث : إن الأمر لـو كان كـما قرره في كتـاب و الجبر، وجب أن يكـون الكفار كلهم معذورين . وفي ذلك بطلان نبوته ورسـالته . والفـرع إذا أدى إلى فساد الأصل ، كان باطلاً .

سلمنا: صحة الحديث . لكن الحديث لا يدل إلا على أن جميع أفعال العباد بعلم الله وبحكمه . وذلك لا نزاع فيه . لأن مذهبنا أنه تعالى كان عالما في الأزل ، بأن وزيداً ، سيكون مؤمناً مطيعاً ، وأن وعصرو ، سيكون فاسقاً كافراً . وأنه لا يصدر عنهما إلا ما علم الله صدوره منهما ، وهذا القدر لا يدل على أنه لا قدرة للعبد على خلافه ، لأن العلم لا يقلب المكن محالاً ، ولا يخرجه عن حد الجواز .

أما قوله: « لو لم يحصل ذلك المعلوم لانقلب العلم جهلاً ، والصدق كذباً ، قلنا : لما رجع حاصل الاستدلال إلى هذا الحرف ، لم يبق لخصوصية هذا الخبر فائدة فإنه يقال : إنه تعالى علم من كل أحد فعله المعين ، فوجب أن لا يقدر على تركه ، وإلا لزم انقلاب علمه جهلاً . ولا يقال : إنا نستدل بهذا الخبر على أنه تعالى عالم بالجزئيات . لأنا نقول : إثبات النبوة فرع لهذه المسألة . فلو أثبتناها ، نقول : النبي لزمه الدور . وإنه محال .

ثم نقول: الإشكال الـذي ذكرتم إنما يلزم لو حكم الله بافعال العباد حكمًا مطلقاً, وهذا ممنوع. بل عندنا: أنه تعالى يحكم بها مشروطاً, فيقول: إن صدرت الطاعة عن وزيد و دخل الجنة، وإن صدرت المعصية عنه دخل النار. وإذا كان هذا الحكم مشروطاً، لم يلزم من تغير فعل العبد: تغير علم الله، وتغير حكمه.

<sup>(</sup>١) دلت المشاهدات الطبية على أن الروح في الجنين من حين النطفة .

حكى الخطيب في تاريخ بغداد: أن رجلًا قال لعمرو بن عبيد: أخبرني عن « تَبّت » هل كانت في اللوح المحفوظ ؟ فقال عمرو: ليس هكذا كانت . بل كانت: « تبت بدا من عمل ، بمثل عمل أبي لهب » فقال له الرجل : فهكذا ينبغي أن تقرأ ، إذا قمنا إلى الصلاة . فغضب عمرو . وقال له : اعلم أن الله ليس بشيطان ، إن علم الله لا يضر ولا ينفع .

### والجواب :

أما أن خبر الواحد يقبل في هذه المسألة أم لا ؟ فقد تقدم الفول فيه . ثم تقول : هذا خبر واحد ، تأكد مدلوله بالعقل . وذلك لأنا نرى أن الإنسان قد يكون مواظباً على الكفر والفسق ، وأعمال أهل النار ، ثم إنه ينقلب مؤمنا براً تقياً ، وقد نرى الأمر على العكس منه . فانقلابه من الحالة المتقدمة إلى الحالة الأخرى المضادة لها . لا شك أنه من الجائزات المكنات .

فإن وقع ذلك المكن ، لا لمرجع ، لزم نفي الصانع ، وإن كان لمرجع . فذلك المرجع إن كان من الله ، فقد حصل المطلوب . فثبت : أن هذا البرهان العقلي القاهر بدل على أن المواظب على أعمال أهل النار ، إنما ينقلب مؤمناً لأن القضاء الإلحي ، وجب قلبه من إحدى الحالتين إلى الأخرى . وهذا هو المراد من قوله ولله المحتاب : إلقاء داعية ذلك الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة ، والمراد من الكتاب : إلقاء داعية ذلك الفعل في قلبه . لأن قلب العبد بجري مجرى اللوح ، وإلقاء تلك الدواعي المختلفة فيه ، يجري مجرى إلقاء الرقوم المختلفة ، والنقوش المتباينة في قلب العبد .

قـوله: • إن مـراتب النطفـة والعلقة والمضغـة المذكـورة في النص ، غـير موافقة للمحسوس ، فكان الخبر غلطاً • قلنا : إطلاق اسم الكل على الأغلب : مجاز مشهور .

قوله: « لو كان الأمر كذلك ، لزم كـون الكفار معـذورين ، قلنا : قـد ذكرنا أن المنـاظرة مـع الله لا تجوز . ثم نقـول : هذا خبـر واحد نـأكد مـدلوكـ، بالعقل . وذلك لأنا نرى أن الإنسان قد يكون مواظباً على الكفر والفسق ، وعلى أعمال أهل النار ، ثم ينقلب مؤمناً برا تقياً . وقد نرى الأصر على العكس من ذلك . فانقلابه من الحالة المتقدمة ، إلى الحالة المناخرة ، لا بد وأن يكون لمرجح . إذ لو جاز حصول الرجحان ، لا لمرجح ، فلنجوز ذلك في كل الممكنات . ثم ذلك المرجح إن كان من العبد ، عاد الطلب . وإن كان من الله ، فقد حصل المطلوب .

فثبت: أن هـذا البرهـان العقلي يـدل على أن المواظب على أعمـال أهل النار، إنما ينقلب مواظباً على أعمال أهـل الجنة . لأن القضـاء الإلهي ، اقتضى ذلـك ، وقلبه من أحـد الجانبين إلى الجانب الآخـر . وهذا هـو المراد من قـوله ﷺ : « فيسبق عليه الكتاب ، فيعمل بعمل أهل الجنة » .

قوله: وهذا الحديث لا يبدل إلا على أن أفعال العباد، لا تقبع إلاً على وفق علم الله ، قلمًا: هب أنه كنذلك. إلا أنها بينها أن خيلاف المعلوم ممتنبع الوقوع.

أما قوله: وحكم الله في أفعال العباد، مشروط، لا جازم و قلنا: لا نزاع أن الله تعالى يعلم أن و زيداً و أطاع فإنه يناب. ولكن هـل حصل مع هـذه القضية الشرطية، علم بـأنه يـطيع أم لا ؟ فـإن لم يحصـل العلم، لا بالوقوع، ولا بعدم الوقوع، كان تعالى غير عالم بـالجزئيات. وهو كفر. وإن علم الوقوع، أو اللاوقوع، وجب أن لا يكون خلافه، ممتنع الوقوع. وحينئذ بعود الإلزام المذكور. والله أعلم.

الحجمة الرابعة: ما رواه الشيخان في الصحيحين بإسناديها ، عن أي عبد الرحمن السلمي ، عن علي بن أي طالب . قال : خرجتا على جنازة . فبينا نحن بالبقيع . إذ خرج علينا رسول الله ﷺ ، وبيده مخصرة فجاء ، فجلس ، ثم نكت بها في الأرض ساعة ، ثم قال : وما من نفس منفوسة ، إلا وقد كتب مكانها من الجنة أو النار . وإلا قد كتبت شقية أو سعيدة ، فقال رجل : أفلا نتكل على كتابنا يا رسول الله ، وقد ع العمل ؟ قال : و لا . ولكن اعملوا ،

فكل ميسر . أما أهل الشقاء فييسرون لعمل أهل الشقاء ، وأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة ، وأما أهل السعادة ، فييسرون لعمل أهل السعادة ، قال : وثم تلا هذه الآية : ﴿ فَأَمَا مِن أُعطَى وَاتَّقَى ، وصدق بالحسنى ، فسنيسره لليسرى . وأما من بخل واستغنى ، وكذب بالحسنى ، فسنيسره للعسرى(١) ﴾

والاستدلال بهذا الجديث ، كما تقدم تقريره في الحديث الثالث .

واعلم: أن هذا الحديث تصريح بما اخترناه من أن مجموع القدرة والداعي ، يوجب الفعل وذلك لأن صلاحية الآلة وسلامة الأعضاء ، حاصل بالنسبة إلى الطاعة والمعصية ، وإلى اليسرى والعسرى . إلا أنه إن حصلت داعية الطاعة ، فذاك هو التيسير لليسرى . وإن حصلت داعية المعصية . فذاك هو التيسير للعسرى .

وأما قول السائل: أفلا نتكل على الكتاب السابق؟ فلا جواب عنه إلا ما ذكره صيد البشر عليه السلام. وذلك لأن حصول اليسرى تارة، والعسرى اخرى، إنما كان بواسطة هذه الدواعي والبواعث. فأهل الشقاوة هم الذين تيسرت لهم دواعي القساد، وأهل السعادة هم اللذين تيسرت لهم دواعي القلام في الفعل، وحصول الفعل يوجب الأثر في الدار الاخرة. وكيف يقال: إنا نترك الفعل، ونجد أثر ذلك الفعل؟.

الحجمة الحامسة: ما رواه مسلم في صحيحه باستاده عن طاووس اليماني، أنه قال: أدركت ناساً من أصحاب رسول الله عليه السلام، يقولون: كل شيء بقدر الله، وسمعت عبد الله بن عمرو، يقول: قال رمسول الله ﷺ: وكل شيء بقدر، حتى العجز والكيس، والاستدلال بالخبر: ظاهر. وتقريره من حيث العقل: إن كل ما سوى الله ممكن، وكل مكن محتاج. وذلك يدخل فيه الأفعل والأقوال والأحوال والأخلاق.

الحجة السادسة : ما رواه مسلم في صحيحه ، بإسناده عن جابر ، قال :

١٠ مورة الليل ، آبة : ١٠ - ١٠ .

جاء سراقة بن مالك بن جعشم ، فقال : يا رسول الله بين لنا ديننا ، كأنا خلقنا الأن . فيم العمل اليوم ؟ فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير ؟ أو فيما نستقبل ؟ قال عليه السلام : « بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير ؟ قال : « قال عليه السلام : « بل فيما جفت به الأقلام ، وجرت به المقادير ؟ قال : « قال : « اعملوا : فإن كلا ميسره . قال صاحب شرح السنة ، بعد ما روى هذا الخبر : « وصح عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليه السلام أنه قال : « يا أبا هريرة جف القلم بما أنت لاق » . فاختصمه على ذلك ، أبو ذره قالوا : المراد من قوله على الأمر قد فرغ منه هو الكتابة في اللوح المحقوظ ، والإخبار عن كونه شفياً أو سعيداً . قالوا : والدليل على أن المراد ما ذكرناه : أنه عليه السلام بين أن تلك الكتابة غير موجبة لشقاوة العبد ولسعادته ، وإنما يستحق ذلك بعمله الذي يحصل باختياره .

وأما قوله : ﴿ كُلُّ مُنِسَرٌ لِمَا خَلَقَ لَهُ ﴾ فالمراد : أنه قادر عليه ، غير نمنوع . وذلك هو صريح مذهب الاعتزال .

### والجواب :

أما حمل هذا الكلام على الحكم والكتابة فقد تقدم القول بأن هذا يــوجب قولنا .

وأما قوله: وإنه عليه السلام ما أحال السعادة والشقاوة على ذلك الكتاب ، بل على ذلك العمل ، فجوابه : إن الحديث دل على أنه تعالى إنما قدر له السعادة تارة ، والشقاوة أخرى ، بواسطة الأعمال المفضية إليها ، والموجبة لها . وذلك هو صريح قولنا .

الحجمة السابعة: روى البخاري بإسناده عن ابن عباس أنه قبال: ما رأيت شيئاً أشبه باللحمة، مما قاله أبو هريرة، عن النبي ﷺ، أنه قال: وإن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. وزنا العبين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تمنى وتشتهي، والقرج يصدق ذلك ويكذبه،

وجه الاستدلال بالخبر : ما تقدم . أنه تعالى لما علم ذلك وأخبر عنه ،

وكتبه في الكتاب ، صار واجب الوقوع ، وإلا لزم الجهل والكذب .

وأيضاً : فقوله عليه السلام وأدرك ذلك لا محالة ، مشعر بأنه بجب صدور ذلك الفعل عنه . وذلك يبطل قول المعتزلي .

الحجة الثامنة : ما رواه مالك بن أنس في « الموطأ » أن عمر بن الخطاب ، سئل عن قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبِكُ مِن بِنِي آدَم ، مِن ظهورهم ، ذريتهم . وأشهدهم على أنفسهم : ألست بربكم ؟ قالوا : بلى (١) ﴾ قال عمر بن الخطاب : سئل رسول الله عنها ، فقال رسول الله : ﴿ إِنَّ الله خلق آدم ، ثم مسح ظهره بيمينه ، فاستخرج منه ذريته ، فقال : خلقت هؤلاء للجنة ، وبعمل أهل الجنة يعملون . ثم مسح ظهره ، فاستخرج منه ذرية ، فقال : خلقت هؤلاء للنار ، وبعمل أهل النار يعملون . فقال رجل : فقيم العمل يا رسول الله ؟ فقال عليه السلام : إن الله إذا خلق العبد للجنة ، استعمله بعمل أهل الجنة ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة ، فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للبنة ، فيدخله به الجنة ، وإذا خلق العبد للنار ، استعمله بعمل أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار ، فيدخله به النار »

الحجمة التاسعة : روى مسلم في صحيحه بإسناده عن عائشة قالت : أدرك النبي على جنازة صبي من صبيان الأنصار . فقالت عائشة : طوى له عصفور من عصافير الجنة . فقال عليه السلام : « وما يدريك ؟ إن الله خلق الجنة ، وخلق لها أهلاً ، وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار ، وخلق لها أهلاً ، وهم في أصلاب آبائهم ، وخلق النار ، وخلق لها أهلاً ، وهم في أصلاب آبائهم » .

ووجمه الاستدلال به : ظاهر . كما تقدم : واعلم : أنا ذكرنا في بـاب

\_\_\_\_ (١) سورة الأعراف، آية : ١٧٢ .

الدلائل العقلية : أن اختلاف أحوال الخلق في العقائد والأفعال ، قـد يكون لاختـلاف جواهـر النفوس النـاطقة في حقـائقها ومـاهياتهـا . وقد يكـون لأجــل الأسباب الخارجية .

أما الفسم الثاني من السعادة والشقاوة فإنها لا تحصل إلا لنفوس البالغين. وأما القسم الأول فإنها حاصلة لنفوس الأطفال. لأن النفس إذا كانت في جوهرها وماهيتها شديدة الاستعداد لقبول الإشراق الروحاني، قليلة الالتفات إلى اللذات الجسدانية، فهي سعيدة، والتي على العكس من ذلك فهي شقية.

فإن قيل: وإنه تعالى خلق النار، وخلق لها أهلًا ، المراد من اللام: لام العاقبة . كما في قبوله تعالى : ﴿ فالتقبطه آل فبرعبون . ليكبون لهم عندواً وحزنا(١) ﴾ وسيأتي الكلام في هذا المعنى عند التمسيك بقوله تعالى : ﴿ ولقد ذرأنا لجهنم (٢) ﴾ .

الحجة العاشرة: روى مسلم بإسناده عن عبد الله بن عمرو بن العاص . أنه قال : سمعت رسول الله على يقول : و كتب الله مقادير الخلائق كلها ، قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة ، والاستدلال به : أن الكتابة مسبوقة بالعلم وبالخبر . فلو انقلب ذلك المكتوب عن ذلك المقدار ، لزم انقلاب العلم جهلاً ، والصدق كذباً . وذلك محال ، واعلم : أن حاصل التمسك بجميع هذه الأخبار ، يرجع إلى هذا الحرف الواحد .

الحجة الحادية عشر: روى الخطيب في تاريخ بغداد، في باب تاريخ و محمد بن إسماعيل البخاري ، باسناده عن البخاري أنه قال: « افعال العباد: مخلوقة ، ثم قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله ثم ثنا مروان بن معونة ثنا أبو صلتك عن ربعي بن حراش عن حذيفة ، قال: قال رسول الله عليه السلام: وإن الله تعالى يصنع كل صانع وصنعته ، وهذا نص صريح في المسألة.

 <sup>(</sup>١) سورة القصص ، آية : ٨ .

<sup>: (</sup>٢) سورة الأعراف ، آية : ١٧٩ .

الحجمة الثانية عشر: روى أنس أنه قال: خدمت النبي علبه السلام سنين. فيا بعثني في حاجة لم تنهيأ ، إلا قال: « لـو قضى لكان ، أو ه لـو قدر لكان ، قالوا: المراد: أن الله لو علم أنه سيكون ، لكان ، أو المراد: أنه لـو كتب في اللوح المحفوظ أنه كائن ، لكان ، ثم قالوا: وليس المراد من التقدير: الخلق . وإلا لصار معنى الكلام إنه لو كان لكان ، فيصير الجزاء عين الشرط .

والجواب: أما حمل التقدير على الكتابة ، أو العلم . فقد سبق القول فيه . وقوله : «يلزم كون الجزاء عين الشرط ، قلنا : هـذا لا يلزم على قـولنا : إن مجموع القدرة مع الداعي يـوجب الفعل . لأن الشـرط هو خلق القـدرة مع الداعي .

الحجة الثالثة عشر: قال ابن الرملي: أنيت أبي بن كعب، فقلت: في نقسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعله أن يذهب عن قلبي. فقال: إن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه، عذبهم غير ظالم. ولو رحمهم، كانت رحمته إياهم خيراً لهم من أعمالهم. وولو انفقت مثل جبل أحد في سبيل الله، ما قبل الله منك، حتى تؤمن بالقدر، وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليخطئك، ولو متّ على غير ذلك، أوجبت النار. قال: ثم أتيت عبد الله بن مسعود، فقال: مثل قوله، ثم أتيت حذيفة بن اليمان، فقال: مثل قوله، ثم أتيت حذيفة بن اليمان، وأما المعتزلة. فإنهم حملوه على العلم والكتابة. وقد سق جوابه.

الحجة الرابعة عشر: التمسك بالدعاء المروي في صلاة الاستخارة ، روى أبو عيسى الترمذي في جامعه بإسناده عن جابر بن عبد الله الانصاري . قال: كان رصول الله عليه السلام يعلمنا الاستخارة في الأمور ، كما يعلمنا السورة من القرآن . يقول: وإذا هم أحدكم بالأمر ، قليركع ركعتين من غير القريضة ، ثم ليقل: واللهم أني استخيرك بعلمك ، واستقدرك بقدرتك ، وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر ، وتعلم ولا أعلم ، وأنت علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في في ديني ومعيشي ، علام الغيوب . اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير في في ديني ومعيشي ،

وعاقبة أمري ، فاقدره لي ، ويسره لي ، ثم بارك لي فيه . وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعيشتي وعاقبة أمري ، فاصرف عني واصرفني عنه ، واقدر لي الخير حيث كان ، ثم أرضني به ، قال : ويسمي حاجته . قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح .

واعلم : أن الاستدلال به من وجوه :

الأول: إن الفعل الذي يطلب الاستخارة فيه . لا شك أنه قادر عليه ، نظراً إلى سلامة الأعضاء ، وصحة المزاج . ثم إنه مع ذلك طلب من الله تيسيره له ، إن كان له فيه مفسدة . وهذا له ، إن كان له فيه مفسدة . وهذا التيسير والصرف لا معنى له إلا إلقاء داعية الفعل في القلب ، أو إلقاء داعية الترك فيه . فهذا الحديث يدل على أن صدور الفعل عن العبد ، يتوقف على القاء تلك الداعية في قلبه ، ويدل أيضاً على أنه متى حصلت تلك الداعية الجازمة في القلب ، فإنه يحصل ذلك الفعل ، لا محالة .

والوجه الثاني : قوله : « اقدر لي الحير ، حيث كـان ، وهذا يدل على أن الكل بقدر الله .

والثالث : قوله : ﴿ ثُمَّ أَرْضَنِي بِهِ ﴾ وهذا يدل على أن حصول الـرضا في القلب تارة ، والسخط أخرى . ليس إلا من الله تعالى .

قالوا: لم لا يجوز أن يكون المراد من التيسير ، فعمل الألطاف ، وتحصيمل المعدات ، وإزالة العوائق ؟ وأما قوله : « فاقدره لي ، فالمراد : فاكتب لي ذلك .

والجواب: إن مذهبكم أن العبد قادر على ذلك الفعل ، وعلى ضده ، وأن ترجيح أحدهما على الآخر ليس إلا من العبد ، وليس لله في ذلك الترجيح ، صنع ، ولا عمل البتة . وإذا كان كذلك ، كمان طلب هذا التيسير عبثاً ولغواً .

الحجمة الخمامسة عشر : روى أبو عيسي في جمامعه ، بماستماده عن

الحسن بن علي ، أنا قبال : علمني رسول الله ﷺ ، كلمات أقولهن في ألـوتر : « اللهم اهـدتي فيمن هديت ، وعافني فيمن عافيت ، وتـولني فيمن تـوليت ، وبارك لي فيها أعطيت ، وقني شر مـا قضيت . إنك تقضي ولا يفضى عليـك . إنه لا يذل من واليت ، تباركت ربنا وتعاليت » والاستدلال به من وجوه :

الأول : إن قوله : واللهم اهدني فيمن هديت ، بدل على أن الهـداية من الله . ولا يمكن حمله عـلى البيان والـدلالة . لأن ذلـك حاصـل عند المعتـزلـة . وطلب الحاصل عبث .

والثاني: إن قوله: « وتولني فيمن توليت » يدل على قولنا . لأن ولاية ألله تعالى . إن كانت عبارة عن خلق القدرة والآلة ، ووضع الدلائل ، وإزالة الأعدار ، فهذا قد فعله تعالى ، في حق الكافر والمؤمن . فهدو تعالى ولي الكفار ، وولي المؤمنين جميعاً ، بهذا التفسير . والخبر يدل على أنه يتولى أولياء بأمور لا توجد في حق الكفار . وما ذاك إلا ما ذكرناه من خلق الدواعي الموجبة .

والثالث : قول » : « وقني شر ما قضيت » وهذا يبدل على أنه تعالى قبد يقضى بالشر ، كما يقضى بالخبر .

فإن قيل : الكلام عليه من وجوه :

الأول: إنا تحمل هذا الشرعلي المصائب والأمراض.

والثاني: إن هذا الكلام بدل على أن تغيير قضاء الله جائز. وذلك هـو مذهب المعتزلة. أما على قول الجبرية. فقضاء الله عبارة عن حكمه الأزلي. وذلك لا بجوز تغييره.

والجواب عن الأول: إن الشر. بمعنى المصائب والآلام. قد يكون مصلحة في حق المكلف عند المعتزلة. فلا يجوز من العبد أن يطلب من الله مطلقاً أن يصرفها عنه. بل إنما يجوز ذلك السؤال، بشرط أن يكون صرف عنه مصلحة. فثبت: أن الشر بمعنى الألم لا يجوز للعبد أن يطلب من الله صرفه

عنه ، إلا مع شرط كونه مصلحة .

وقوله : « وقدا شر ما قضيت » طلب مطلق غير مشروط ، فامتدع أن يكون المراد بهذا الدعاء ما ذكروه .

والجواب عن الثاني: إن التكليف بالدعاء، تكليف بفعل مخصوص، كسائر التكاليف. وعندنا: أنه ليس لشيء من أفعال العباد تأثير في إيجاب ثواب، أو إيجاب عقاب. فكذا ههنا

والوجه الرابع في الاستدلال بهذا الخبر : قوله : و فإنك نقضي ولا يقضى عليك ، وهذا صريح مذهبنا في أنه لا يقبح من الله شيء . وليس لأحد على الله حق . ولا يلزمه تعالى ، بسبب أفعال العباد شيء . وكل ذلك يبطل قول المعتزلة . والله أعلم .

الحجمة السادسة عشر: ما رواه الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه ، قال : قال رسول الله ﷺ : [ إن الله تعالى لما وعد موسى أن يكلمه ، خرج في الوقت الذي وعده الله وقال : [ فبينا هو يناجي ربه ، إذ سمع خلفه صوتاً . لعل قومي ضلوا . سمع خلفه صوتاً . لعل قومي ضلوا . قال : نعم يا موسى . قال : إلهي . فمن أضلهم ؟ فقال : أضلهم السامري . قال : إلهي . فيم أضلهم ؟ قال : صاغ لهم عجلاً جسداً ، له خوار . قال : إلهي . هذا السامري ، صاغ لهم العجل ، قمن نفخ فيه الروح ، حتى صار له إلهي . هذا السامري ، صاغ لهم العجل ، قمن نفخ فيه الروح ، حتى صار له خوار ؟ قال : أنا يا موسى . قال : فوعزتك يا إلهي . ما أضل قومي غيرك . خوار ؟ قال : صدقت يا حكيم الحكياء . لا ينبغي لحكيم أن يكون أحكم منك . .

قال الكعبي في بعض تصانيفه: هذا الخبر ضعيف. وبيانه من وجوه:

الأول: إن هـذا الخبر، اشتمـل على تكـذبب الله. لأنـه تعـالى قـال: ﴿ وأضلهم السامري(١) ﴾ والحديث دل على أن موسى حلف بعزة الله: أنـه ما أضلهم غير الله. وإذا كان المضل هو الله، فالسامري لا يكون مضلاً لهم، مع

<sup>(</sup>١) سررة طه ، أية : ٨٥

أن الله تعالى قال : ﴿ وأضلهم السامري ﴾ فيكون هـذا تصـريحـاً من مـوسى بتكذيب الله ، وحاشاه من مثل هذا المقال .

والثاني: في هذا الحديث. أن موسى الله أحكم الحكماء .. بسبب أنه أضاف ذلك الإضلال إلى الله ، وأن الله أضاف الإضلال إلى السامري في القرآن ، حيث قال : ﴿ وأضلهم السامري ﴾ وهذا يقتضي أن يكون موسى عليه السلام أكثر حكمة وعلماً من الله ـ تعالى عما يقول الظالمون ـ .

والشالث : إن موسى عند اشتغاله بمناجاة الله ، ما كنان بحيث يسمع صوت قومه .

والرابع : إنه لما سمع ذلك الصوت ، لم يقهم كلامهم ، فكيف عرف بمجرد سماع الصوت ، أن القوم قد ضلوا ؟

والجواب عن الأول: ظاهر على قولنا: إن مجموع القدرة مع الداعي ، يوجب الفعل . وذلك لأن السامري و أضلهم ، على معنى أنهم إنما ضلوا بسبب الفعل الصادر عنه . والله تعالى أضلهم بمعنى أنه تعالى هو الذي خلل القدرة والداعية ، اللذين صار مجموعها موجباً لحصول ذلك الفعل . فأحدهما : سبب قريب . والآخر : سبب بعيد .

وبه خرج الجواب عن السؤال الثاني : وذلك لأنه تعالى أضاف الإضلال إلى السامري ، إضافة الحكم إلى السبب القريب . وموسى ه أضافه إلى الله تعالى إضافة الحكم إلى السبب البعيد . والمبدأ الأول لما بينه صوسى عليه السلام ، أنه المؤثر الأول ، الذي هو سبب الأسباب ، لا جرم قال تعالى : ﴿ إنك أحكم الحكماء ﴾ ولا يلزم من هذا القدر أن يكون أكثر حكمة من الله .

وأما قوله ثالثاً : وكيف سمع موسى هناك أصوات القوم ؟ فنقول : ذلك الـزمان أمكن انخـراق العادات . وعنـدنا لا يبعـد أن بخلق الله سمعاً لـلإنسان يسمع به الأصوات المتباعدة جداً .

وأما قوله رابعاً: • هب أنه سمع الأصوات ، فكيف عرف أنهم

ضلوا ؟ • قلنا : بالطريق الذي ثبت جواز أن سمع به تلك الأصوات البعيـدة ، ثبت أيضاً جواز أن يفهم كلامهم .

وبهذا الطريق سقطت هذه الكلمات . والله أعلم .

الحجة السابعة عشر: ما روى أنس. أن النبي عليه السلام قال: و إذا أراد الله بعبد خيراً ، استعمله ، قيل: فكيف يستعمله يا رسول الله ؟ قال: ويوفقه لعمل صالح قبل الموت<sup>(۱)</sup> ، ووجه الاستدلال بهذا الخبر: هو أن هذا صريح مذهبنا في أن قدرة العبد إن كانت صالحة للعمل الصالح وللعمل الفاسد. فذلك التوفيق ، عبارة عن ترجيح داعبة الصلاح على داعبة الفساد في قلبه . ثم إنه تعالى اكتفى بذكر هذا التوفيق عن وقوع ذلك العمل الصالح . لأن عند حصول هذا التوفيق يكون حصول الفعل واجباً ، فاستغنى بذكر السبب عن ذكر المسبب . ولو كان تخلف الفعل عن حصول هذا التوفيق محكناً ، لكان من الواجب أن لا يكتفي بذكر هذا التوفيق عن حصول ذلك الفعل . بل كان ينبغي أن يذكر أن ذلك الفعل . هل حصل أم لا ؟

الحجمة الثامنة عشر: قبوله عليه السلام ، حكاية عن رب العزة: و خلفت هؤلاء للجنة ، ولا أيالي ، وخلفت هؤلاء للنار، ولا أيالي ، والخصوم عملوه عمل العلم ، أو عمل الكتابة في اللوح المحفوظ . وقد سبق جوابه .

الحجة التاسعة عشر: ما روى أبو حازم ، عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله عنه : • من وقى اللذي بين لحبيه ورجليه دخل الجنة ، النص : دل على أن تلك الوقاية مضافة إلى غير العبد . وما ذاك إلا الله تعالى . وهذا يدل على أن العبد إنما يبقى مصوناً عن المعاصي بتوفيق الله . قالوا : المراد منه : • الألطاف • وجوابنا : إن كل ما قدر الله (٢) عليه من الألطاف ، فقد فعله . وأيضاً : اللطيف لا بد وأن يكون مرجحاً ، وكل مرجح

<sup>(</sup>١) إلى هنا نهاية السقط في المخطوطات ، غير مخطوطة أسعد افتادي . السقط المثنار إليه في نهاية الباب الثاني .

<sup>(</sup>٢) الله من عليه الألطاف (م).

فهو موجب . عملى ما مر تقريره مراراً . وقالوا(١) : وليس كمل ما رجمح الداعي ، فإنه واجب الفعل ، فإنه قد بميل قلبنا إلى بعض الأفعال ، مع أنا لا نقعل (٢) ، والجمواب : إن ذلك الميل . إنما لا يوجب الفعل ، لأنه لما صار معارضاً بصادر (٣) آخر أقوى منه ، فحينتُذ لم يبق ميلًا . بمل الميل المرجح إذا حصل وخلى عن المعارض ، فإنه كما يرجح ، فبلا بد وأن يوجب الفعل كما قررناه .

الحجة العشرون(\*): ما روى يحيى بن معمر عن أبي الأسود الدؤني قال: قال عمران بن الحصين: يا أبا الأسود أرأيت ما يعمل الناس اليوم ، ويكدحون فيه ؟ أشيء(\*) قضى عليهم ، ومضى عليهم ؟ أو فيها يستقبلون مما أن به نبيهم وأخذ به عليهم الحجة . قال: لا بل شيء قضى عليهم ومضى عليهم ه قال: فلم تعمل إذا ؟ قال: ففزعت من ذلك فزعاً شديداً فقلت: إنه ليس شيء إلا محلق الله ، وملك يده . فو لا يسال عيه يشعل ، وهم يسالون (\*) كه فقال عمران ابن الحصين: سددك الله ووققك . أما والله ما سالت إلا لأجد . وإن رجلاً من مرسية ، أن رسول الله في . فقال يا رسول الله : أرأيت ما يعمل الناس ويكدحون فيه ؟ أشيء قضى عليهم ومضى عليهم ؟ أو فيها يستقبلون محما أناهم به نبيهم وأخذت عليهم من الله الحجة قال : لا بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم » قال : فلم تعمل إذاً ؟ قال : قال : و بل شيء قضى عليهم ، ومضى عليهم » قال : فلم تعمل إذاً ؟ قال : و من كان خلقه لواحد من المنزلتين ، فهو مستعمل لها ه . وتصديق ذلك في كتاب الله : ﴿ ونقس وما سواها . فأهمها فجورها وتقواها(\*) كه .

واعلم : أن القضاء يحتمل أن يكسون المراد منه : وضع الأسبـاب التي

<sup>(</sup>١) قالوا : [ الأصل ] .

<sup>(</sup>Y) لا تفعل (م) ،

<sup>(</sup>٣) بصادق ( م ) .

<sup>(</sup>٤) العشر ( م ) . .

<sup>(</sup>۵) بشيء (م)

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آبة : ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) منورة الشمس ، آية : ٧ - ٨ .

يلزم من مصادقات بعضها لبعض ، تأديها بالآخرة إلى هذا الفعل على ما هو مذهبنا ، وقولنا خماصة ويحتمل أن يكون المراد منه : علم الله تعمالى بوقوع ذلك الفعل ، أو حكمه بوقوعه . وعملى (١) جميع التقديرات ، فقد بينا : أن العبد لا استقلال له بالفعل والترك .

الحجة الحادية والعشرون: ما روى أبو موسى الأشعري قال (1): قال رسول الله ﷺ: وإن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض. فجاء بنو آدم على قدر الأرض، منهم الأحمر والأسود والأبيض والأصفر، ومن ذلك السهل والحزن والخبيث والطيب، واعلم: أن هذا إشارة إلى ما بينا من اختلاف الأمزجة، قوجب اختلاف الأخلاق والأفعال والعقائد، فمن كانت الصفراء عليه أغلب، كان الغضب والسبعية والقسوة عليه أغلب، ومن كان البلغم عليه أغلب، كان السكون والهدوء والبلادة عليه أغلب.

الحجة الثانية والعشرون: ما روى عمروبن شعيب ، عن أبيه عن جده قال: كنت جالساً عند رسول الله في ، إذ أقبل أبو بكر وعمر ، ومعها قوم (") من الناس ، قد ارتفعت أصواتهم . فكف رسول الله في عن الحديث وتسمع . فلما دنوا ، جاء أبو بكر فسلم على رسول الله وجلس إلى جنبه ، ثم جاء عمر وسلم وجلس بعيداً منه . فقال النبي عليه الصلاة والسلام: « ما هذا الذي ارتفعت أصواتكم فيه ؟ قال بعض القوم : يا رسول الله تكلم أبو بكر وعمر ، واختلفا فاختلفنا باختلافها . قال : « وما ذاك ؟ » قالوا : في القدر (أ) قال أبو بكر : يقدر الله الخير ولا يقدر الشر ، وقال عمر : بل يقدرهما . فتبع بعض بكر : يقدر الله الخير ولا يقدر الشر ، وقال عمر : بل يقدرهما . فتبع بعض بكر ؟ » قال : قلت الحسنات من الله ، والسيئات من أنفسنا . فأعرض عنه . بلم ؟ » قال : قلت الحسنات من الله ، والسيئات من أنفسنا . فأعرض عنه . الحسنات

<sup>(</sup>١) عل (م) .

<sup>(</sup>٢) يتول (م) .

<sup>(</sup>۴) فتام (م) .

 <sup>(</sup>٤) القادة (م).

والسيئات كلها من الله قال فانسط رسول الله هي ، حتى عرف البشر في وجهه . وقال : و والذي بعثني بالحق ، لأقضي بينكها بما قضى به إسرافيل ، بين جبريل وميكائيل ، فقال بعضهم : أو تكلم فيه جبريل وميكائيل ؟ فقال : و والذي نفس محمد بيده إنها لأول الخلائق تكلما فيه . أما جبريل فقال : مثل مقالتك يا عمر ، وأما ميكائيل فقال مثل مقالتك يا أبا بكر . فتحاكما إلى إسرافيل ، فقضى بينهما قضاءاً هو قضائي بينكها ، قالوا يا رسول الله فها كان من قضائه ؟ قال : و قضى إسرافيل بينهما بأن الخير والشر من الله . وهذا قضائي بينكها ، ثم قال : و يا أبا بكر لو أراد الله [ أن(١) ] لا يعصى في أرض أحد ، لم يخلق إبليس » .

فإن قيل : هذا الخبر ضعيف المتن . وبيانه من وجوه :

الأول: إنه منقطع أو مسرسل. لأن عمسرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا حكى عنه أنه (١) روى عن أبيه عن جمه . فالضمير (١) في قوله: وجده و إما أن يكون عائدا إلى عمرو، أو إلى شعيب . فإن عاد إلى عمرو. فجده هو عبد الله بن عمسرو بن العاص. وإنه ما رأى رسول الله على . فكان الخبر مرسلاً . وإن عاد إلى شعيب ، فجمه عبد الله ، إلا أنه ما لقيه . فكان الخبر منقطعاً .

الثماني : إن الاختلاف في هـذه المسألـة يــوجب الإكفــار(١٠) . قلو وقـــع الاختلاف فيها بين أبي بكر وعمر ، وبين جبريل . لزم إكفار أحدهما .

الثالث : إن هذه القضية . روى أنها كانت بالمدينة . فكيف بقي أبو بكر

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) إذا (م) .

<sup>(</sup>٢) والضمير ( م ) .

<sup>(</sup>٤) أبو وجب الاكفار بالاختلاف في الغضاء والغدر . لشك المعتزلة في إبحان الأشاعرة . وشك الأشاعرة في إبحان المعتزلة ، وشك الشيعة في إبحان أصل السنة ، وشك أصل السنة في إبحان الشيعة . ويذلك تكون الفرق الإسلامية كلها كافرة . لا بعينها ، كما قبال واصل بن عبطاء في المتحاربين من المسلمين و أحدهما فاصل . لا بعينه ،

وعمر هذه [ المدة (١) ] مع جهلهما بهذه المسألة ؟ .

السؤال الثاني: إن صبح متن هـذا الخبر، فله تـأويلان: أحـدهما: إنهما اختلفوا في إطلاق اسم الشـر على الآلام والأسقـام والمحن فمنعه أبــو بكــر عن ذلك . لأنه وإن كـان مؤلماً ، فهـو خير للعبـد . لما فيـه من الأعراض . وأجـازه عمر . فبين رسول الله : جواز ذلك ، وأنها وإن كانت مصلحة ، فهي شر بمعنى كونه مؤلماً .

الثاني : إن المراد بالقدر : الكتابة . فكان أبو بكر يقول : يقدر الخير دون الشر، أي أن يكتب الخير في اللوح المحفوظ، ولا يكتب الشر. وعمر كـان يقول يكتبها .

فأما قـوله : د لـو شاء الله أن لا يعصي لم يخلق إبليس ، قنقــول : هــذا ضعيف. لأنه عند المجيرة: وجود إبليس وعدمه سواء. فإن ثبت هذا الكلام، فمعناه : لـو شاء الله أن لا يخلق من يعصيـه، لما خلق إبليس . وهــو رأس العصاة . فأشار إلى أنه تعالى كما يخلق من يعلم أنه يؤمن ، كذلك يخلق من يعلم أنه يكفر وإنما يأتي المكلف بـالكفر والايمـان من قبل نفســه لا من قبل ربه . ويحتمل أيضاً : أنه لو شاء أن يمتنع من المعصية جبراً ، أو قسراً ، لما خلق إبليس ، مع علمه بأنه رأس الكفر . ولكنه تعالى أراد أن يؤمن العبد بالختياره ليستحق الثواب . والله اعلم .

والجواب عن جميع هذه الأسئلة : إنا لا نطلب من التمسك بهـذا الخبر ، إلا الظن القوي . ولا شك أن كل ما ذكرتموه ، وجوه مـرجوحـة ضعيفة . فهي لا تقدح في الظن .

الحجمة الثالثة والعشرون : ما رواه البخاري في صحيحه بـإسنـاده عن عمران ابن حصين . قـال : أتيت النبي ﷺ ، فعلقت نافتي ، ودخلت . فـأتاه تَفْرَ مِنْ بِنِي تَمْيِمٍ . فقال : ﴿ أَقِبَلُوا البَّشْرِي يَا بِنِي تَمْيِمٍ ﴾ فقالوا : بشرتنا ، فأعطنا . فجاءه نفر من أهل اليمن ، إذ لم يقبلهـا إخوانكم بني تميم ، فقـالوا :

<sup>(</sup>۱) من (م ، ل) .

قد قبلنا . وأتيناك لنتفقه في الدين ، ونسألك عن بدو هذا الأمر . فقال : • كان الله ولم يكن شيء غيره ، وكان عرشه على الماء(١) • وكتب في الذكر كل شيء ، وخلق السموات والأرض ، .

واعلم : أن هذا الخبر فيه قوائد :

أحدها: أن الحيز والجهة: أمر موجود . بدليل : أنه مشار إليه بحسب الحس ، ومقصد المتحرك . ويوصف بالقرب والبعد ، ويقبل التقدير والمساحة . وكل ما كان كذلك ، فهو شيء موجود لا محالة . فقوله عليه السلام : ﴿ كَانَ الله ولم يكن شيء غيره ، يدل على أن الأحياز والجهات ما كانت موجودة في الأزل ، وإذا كان كذلك ، علمنا : أنه تعالى ما كان في الأزل ، حاصلاً في حيز وجهة أصلاً .

وثانيها : إن قبوله : « ولم يكن شيء غيره » يدل على حدوث الأجسام والأعراض والعقول والنفوس . ويدل أيضاً : على فساد قول المعتزلة في أن المعدوم شيء .

وثالثها: قوله: «وكتب كمل شيء في الذكر ، فهذا يمدل على قولنا في مسألة القضاء والقدر . لأن العبمد لو أن بخلاف ذلك المكتوب ، لصار حكم الله باطلًا ، وخبره كذباً . وذلك محال . والمفضي إلى المحال محمال . فثبت : أن كل ما كتب في اللوح المحفوظ ، فهو واقع ، وإن العبد لا قدرة له على خلافه .

الحجمة الرابعة والعشرون : عن عائشة قالت : قال رسول الله ﷺ : و إن الله خلق الجنة ، وخلق لها أهلًا . وهم في أصلاب آبائهم . وخلق النار ، وخلق لها أهلًا . وهم في أصلاب آبائهم ، والاستدلال به ظاهر .

الحجة الخامسة والعشرون: الدعاء المشهور المأشور عن رسول الله ﷺ .
وهو قوله: واللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطى لما منعت، ولو كمان جعل
العبد ليس من خلق الله تعالى، لكمان العبد قمد يمنع كثيراً محا<sup>(١)</sup> أعطى الله،

<sup>(</sup>١) سورة هود، آية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) إنما (م).

وقد يعطي كثيراً مما منع الله منه , وهو خلاف الحديث .

الحجمة السادسة والعشرون: عن معاذبن جبل أن النبي على ، قال : و ألا أعلمك كلمات تقولهن ؟ اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ، وجه الاستدلال : أن هذه الإعانة . إن كان المراد منها الإقدار والتمكين وإزاحة الأعذار ، فالكل قد جمله الله ، فبلا فائدة في طلبه بالدعاء . وإن كان المراد شيئاً آخر . فهو المطلوب .

الحجة السابعة والعشرون: عن معاذ بن جبل أنه قال للنبي على اخبري بعمل يدخلني الجنة . فقال : وإنه ليسبر على من يسره الله عليه ، وجه الاستدلال : أن النص دل على أن التيسير الصادر من الله تعالى ، يلزمه (۱) اليسر في العمل ، وحيث لا يحصل اليسر في العمل ، علمنا : أنه لم يحصل التيسير من الله . استدلالاً بعدم اللازم لعدم الملزوم . ثم إن التيسير بمعنى الإقدار وخلق العقل وإزاحة الأعذار : حاصل للكل ، فوجب أن يكون المراد بهذا التيسير (۱) الممذكور ههنا : شيء آخر . وذلك بخلق الدواعي إلى الطاعات ، وخلق الصوارف عن أضدادها . وهو المطلوب .

الحجة الثامنة والعشرون: الخير المشهور عن رسول الله على . أنه قال: وما من قلب إلا وهو بين إصبعين من أصابع الرحمن . إن شاء أن يقيمه أقامه ، وإن شاء أن يزيفه أزاغه ، وكان يقول: ايها مقلب القلوب. ثبت قلبي على دينك ، د والميزان بيد الرحمن يرفع ويخفض ، وعن جابر بن عبد الله قال: كان رسول الله على كثيراً ما(٣) يقول: ايا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك ، فقيل له يا رسول الله: أتخاف علينا، وقد آمنا بك، وبما جئت به ؟ فقال: والوسطى ، يجركهما .

<sup>(</sup>١) فإنه بلزمه (م).

<sup>. (</sup>۲) التفسير ( م ) .

<sup>(</sup>٣) لكثيرأن (م) .

واعلم: أن هذا الذي بينه صاحب الشريعة صلوات الله عليه في هذا الخبر معلوم الصحة بالبراهين اليقينية العقلية . وذلك لأن أفعال الجوارح لا تصدر إلا عند الدواعي والصوارف في القلوب . فرجحان الفعل موقوف على حصول داعية الفعل ، ورجحان النرك موقوف على عدم حصول تلك الداعية ، لأن علة العدم : عدم العلة . فالقلب كالشيء الموصوف بين حصول تلك الداعية واللاحصول لها . فإن حصلت داعية الفعل ، حصل الفعل . وإن لم تحصل تلك الداعية ، لم يحصل ذلك الفعل . فصاحب الشريعة ، عبر (1) عن حصول هذه الداعية وعدم حصولها بالإصبعين ، لما ثبت أن حصول تلك حصول تلك الداعية ليس إلا بالله تعالى . وإلا لزم التسلسل .

وكما ثبت هذا المعنى بهذا البرهان العقلي ، وبهذا الحبر الذي رويناه ، ثبت أيضاً بنص القرآن . وهـ و قولـ تعالى : ﴿ واعلمـ وا : أن الله بحـ ول بـ ين المـ روقلبه (٢) ﴾ .

ومن تأمل في هـذه البراهـين العقلية ، وضم إليهـا هذه الأيــات ، وهذا الخبر خاصة ، ورجع إلى نفسه : لم يبق في قلبه شــك في صحة مـذهبنا . ولكن ذلك إنما يسهل على من سهله الله عليه .

الحجة التاسعة والعشرون: عن أبي هريرة قبال: قال رسول الله ؟

و الا أعلمك كلمة من تحت العرش [كنز (٢)] من كنوز الجنة: لا قبوة إلا بالله . يقول الله: و أسلم عبدي واستسلم و وجه الاستدلال به: إن القدرة بالنسبة إلى الفعل أو إلى النرك ، على السوية . وما دام تبقى القدرة على هذا الاستواء ، امتنع صدور الفعل . فإذا رجح جانب الفعل على جانب الترك بتحصيل الدواعي وإزالة الصوارف ، فحينلة بحصل الفعل . وهذه التقوية هي المشار إليها بقوله : ﴿ لا حول ولا قوة إلا بالله ﴾ ولما كان الإيمان لا يتم ولا بكتمل إلا به ، لا جرم زعم أنه من تحت العرش ، ومن كنز الجنة .

<sup>(</sup>١) غير (١) .

٢٤ : أية ؛ ٢٤ .

<sup>(</sup>۴) من (ط، أن).

الحجة الثلاثون: عن أي طهمان عن أبن عباس قال: وأول ما خلق الله تعالى: القلم ، فقال: واكتب الله تعالى: القلم ، فقال: واكتب الفقال: وما أكتب ؟ فقال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة ، وجه الاستدلال به: إنه دخل في هذا المكتوب جميع أفعال العباد ، وخلانه يوجب انقلاب العلم جهلاً ، والصدق كذباً ، وكل ذلك عال .

واعلم : أن الأحاديث الواردة في هذا الباب كثيرة ، ومن وقف على كيفية الاستدلال جذه الأخبار التي رويناها ، أمكنه التمسك بسائـر الأخبار الـواردة في هذا الباب . والله أعلم .

الباب الرابع في الأثار الواردة عن علماء السلف في هذا الباب

| •  |   |  |  |
|----|---|--|--|
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
| ٠. |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    | · |  |  |
|    |   |  |  |
|    | • |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |
|    |   |  |  |

اعلم: أن حال هذه المسألة: حال عجيبة. وذلك لأن الخلق أبدأ كـانوا مختلفين فيها، بسبب أن الوجوه التي يمكن الرجوع إليها في هذه المسألة متعارضة متدافعة.

وتقرير ذلك : أن نقول :

الجسرية: عولوا في تقرير قولهم على أن الممكن لا بعد له من مرجح. وهذه المقدمة مقدمة بديهية. وإذا كان الأمر كذلك، فالقادر على الضدين بمتنع أن يرجح أحد الطرفين على الآخر، لا لمرجح. وذلك المرجح ليس منه، وإلا لزم التسلسل، بل هو من الله(١). وحينئذ يلزم الجبر.

<sup>(</sup>۱) يقول المسيح عليه السلام: و لما كان كل إنسان محتاجاً ، كان يعمل كل شي و لأجل منفعته . ولكن الله السذي لا بحتاج إلى شيء ، عمل بحسب مشيئته . لذلك لما خلق الانسان خلقه حراً ، لبعلم أن ليس شحاجة إليه . كما يفعل الملك الذي يعطي حرية لعبيده ، ليظهر ثروته ، وليكون عبيده أشد حباً له . إذا قد خلق الله الإنسان حرا ، لكي يكون أشد حباً خالقه وليعرف جرده . لأن الله وهو قادر على كل شيء ، غير محتاج إلى الإنسان . فإنه إذ خلقه بقدرته على كل شيء ، تركه حراً بجوده ، على طريقه بمكنه معها مقارمة الشر وفعل الخير . وإن الله على قدرته على منع الخطيئة ، لم يرد أن يضاد جوده . إذ ليس عند الله تضاد . قلما عملت قدرته على كل شيء وجوده ، عملها في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة شيء وجوده ، عملها في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، عملها في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، عملها في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، عملها في الإنسان ، الكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الناه وجوده ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الدورة ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، عملها في الإنسان ، الكي تعمل في الإنسان وحمة الله وجوده ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان ، الكي المناه ، الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان ، الكي تعمل في الإنسان ، الكي الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان ، الكي الم يقاوم الخطيئة و الم الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، لكي تعمل في الإنسان ، الكي الم يقاوم الخطيئة في الإنسان ، الكي تعمل في الإنسان ، الكي الم الم المراء ، ١٠ - ١٠ - ١٠ ] .

وأما القدرية : فقد عولوا<sup>(١)</sup> في تغرير قولهم : على أن حسن المـدح والذم معلوم بالبديهة . وتعلم بالبديهة : أنه لو لم يكن العبد قادراً على الفعل لما حسن المدح والذم . وما كان أصلاً للبديهي : أولى أن يكون بديهياً .

فالحاصل : أن عمدة الجبرية هي أن الممكن لا بـد لـه من مـرجـح . وعمدة<sup>(۱)</sup> القدرية : هي حسن المدح والذم . وهما مقدمتان معلومتان بالبديهة . فقد وقع التعارض بين هاتين المقدمتين في هذا المقام .

وأما الدلائيل العقلية: فاعتماد الجبرية على أن هذه التفاصيل، غير معلومة (٢) لنا فيلا تكون مخلوقة لنا. واعتماد القدرية على أن هذه الأفعال، واقعة على وفق مقصودنا ودواعينا. فهي منا. فقد وقع التعارض بين دليل العلم ودليل القصد.

وأما الإلزامات العائدة إلى باب الكمال والنقصان. فاعتماد الجبرية على حرف واحد ، وهو أن القدرة على الإبجاد صفة كمال ، قبلا يليق بالعبد الذي هو منبع النقصان. واعتماد القدرية على حرف واحد ، وهو أن أفعال العباد سفه وعبث ، وإبجادها نقصان. وذلك لا يليق بالإله المتعالى عن النقصان.

وأما الدلائـل السمعية . فـالقرآن مملوء مما يوهم الجبـر نارة ، ومما يوهم القدر أحرى .

وأما الأنام (\*) . فكذلك جميع الملل والنحل ، بعضهم مجسرة ، وبعضهم قدرية . ولا ترى أمة من الأمم خالية عن هاتين الطائفتين .

وأما الأوضاع والحكايات. فهي أيضاً متعارضة في هذا الباب. حتى قيل : إن واضع ( النبرد ) وضعه على مذهب الجبر ، وواضع ( الشطرنج ) وضعه على مذهب القدر . فظهر عندك أن التعارض غالب في هذه المسألة إلا

<sup>(</sup>١) نقد عرا أي (م) .

<sup>(</sup>٢) وعملة القدرية حسن (م) .

<sup>(</sup>٣) مضمونة [ الأصل ] . . . .

<sup>(\$) [</sup> الأصل].

أن مذهبنا أقوى بسبب حرف واحمد ، وهو أنا [ إن(١) ] قمد حنا في قول : و الممكن لا بدله من سبب ، انسد علينا باب إثبات الصانع ، وإن سلمنا بهذه المقدمة لزمنا القول بأن العبد غير مستقل بالإيجاد . فلما كان دليل قولنا في هذه المسألة ، ودليل إثبات الصانع : دليلًا واحداً ، لا جرم كان جانبنا أقوى وأكمل .

# ولنذكر الآن طرفاً من الحكايات المذكورة في هذه المسألة :

الحكاية الأولى: جاء رجل إلى علي بن أبي طالب ، وقال: أنا أملك الخير والشر ، والطاعة والمعصية . فقال علي بن أبي طالب : تملكها مع الله أو تملكها بدون الله ؟ فإن قلت : أملكها مع الله (٢) فقد ادعيت أنك شريك الله ، وإن قلت : أملكها بدون الله ، فقد ادعيت أنك أنت الله . فتاب الرجل على يده .

الحكاية الشائية: جاء رجل آخر إلى على بن أبي طالب ، وسأل عن القضاء والقدر . فقال : « بحر عميق . لا يدرك غوره ، فأعاد السائل السؤال . فقال : « طريق منظلم ، لا نسلك ، فأعاد السؤال . فقال السؤال . فقال : « لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ، تعرف معناها ؟ قال : لا . فإ(٤) معناها ؟ قال : « لا حول عن معصية الله ، إلا بعصمة الله . ولا قوة على طاعة الله ، إلا بتوقيق الله ، وهذا إشارة إلى ما ذكرناه ، من أن الفادر متساوي القدرة بالنسبة إلى النطاعة والمعصية . فلا يشرجح أحد الجانبين على الأخر ، إلا لمرجح من قبل الله .

الحكاية الثالثة : ورد الشام معتزلي . فكتب هشام بن عبد الملك إلى أبي

<sup>(</sup>١) زيادة .

 <sup>(</sup>٢) يقول المسيح عليه السلام: ( لو لم بخطىء الإنسان ، لما علمت أنا ولا أنت رحمة الله وبره . ولو خلق الله الإنسان غير قادر على الخطيئة ، لكان ندا لله في ذلك الأمر . ولذلك خلق الله المبارك : الإنسان صالحا وباراً ، ولكنه حر أن يفعل ما يريد من حيث حياته وخملاصة لنفسه ، أو لعنته ؟ [ برنابا ١٥٤ : ٢٣ - ٢٥ ] .

<sup>(</sup>۴) من (م، ك).

<sup>(</sup>٤) فإيش معناها [ الأصل ]

جعفر الباقر ، ليحضر ويتكلم معه . فقال إن كبير ، والآن ابني جعفر بنوب الني في المناظرة . فجاء جعفر الصادق ، وقال للقدري : اقرأ الفائحة . فقرأ قلما بلغ ﴿ إِياكَ نَعْبَدُ ، وإِياكَ نَسْتَعِينَ ﴾ قال له جعفر الصادق : على ماذا تستعين بالله ، وعندك : أن الفعل (١) منك . وجميع ما يتعلق بالإقدار بالتمكين ، والألطاف قد حصلت وتحت ؟ قانقطع القدري بهذا الحرف الواحد .

الحكاية الرابعة: جاء قدري ليتكلم مع أي حنيفة. فقال أبو حنيفة: هل يمكنك التكلم بالحروف؟ فقال [ نعم فقال ") اذكر. فذكرها. فقال: أين مخرج الحاء والحاء؟ وكم بينها؟ [ وأي شيء تفعل حتى تخرج الحاء؟ ") ] وأي شيء تفعل حتى تخرج الحاء؟ " وأي شيء تفعل حتى تخرج الحاء؟ فقال: لا أعرف. فقال أبو حنيفة: من لا يعرف هذه الأشياء. فكيف يمكنه أن يخلقها ويوجدها؟

الحكاية الخامسة : جاء رجل إلى عمروين عبيد . وقال : أنت مستجاب الدعوة . وقد سرق ردائي . فادع الله أن يرد علي ردائي . فرفع يده وقال : اللهم إنك لم ترد أن يسرق ، وقد سرق . اللهم فرد عليه رداءه . فقال الرجل : امسك عن الدعاء . فإنه لم يرد أن يسرق ردائي وقد مسرق ، فإذا أراد أن يرد علي ردائي ، لم يرده أيضاً .

الحكاية السادسة : قبل لعمروبن عبيد : هل ألزمك أحد سؤالاً لم تقدر على جوابه ؟ قال : بلى . ركبت البحر ، وكان في السفينة بجوسي . فقلت له : لم لا تسلم ؟ فقال : لأن الله لم يرد إسلامي . فإذا أراد إسلامي أسلمت . فقلت للمجوسي : إن الله يريد إسلامك ، ولكن الشياطين لا يتركونك . فقال المجوسي : فأنا أكون مع الشريك الأغلب . لأن الله أراد شيئاً ، ولم يحصل مراده . والشيطان أرادوه ، وحصل . فالشيطان غالب . والكون مع الغالب ، أولى من الكون مع المغلوب .

الحكاية السابعة : كان و الصاحب بن عباد ، يؤاكل الأستاذ و أبا اسحاق

<sup>(</sup>١) القطر (م) .

<sup>(</sup>٢) س (ط تاك) .

<sup>. (</sup>ძ) ა/(ზ)

الإسفرايني ، من أصحابنا - فقال الصاحب : لا شك أن فاعل أفعالي أنا لا غيري . ورفع لقمة ووضعها في فمه . وقال : الرفع باختياري ، واللوضع في اللهم باختياري ، والمضغ باختياري ، والابتلاع باختياري . ثم اتفق في أثناء المضغ أن عطس ، فسقطت اللقمة ، ووثبت الهرة ، فأخذت اللقمة ، واكلتها .

المكاية الثامنة: وحكى أن والصاحب بن عباد ، كان جالساً مع الأستاذ و أبي اسحاق ، في بسنان ، فمد يده إلى ثمرة وفصلها عن الشجرة . وقال : أبيا الأسناذ من الذي فصل هذه الثمرة عن الشجرة ؟ فقال الأسناذ أبي اسحاق : الذي فصل هذه الثمرة عن هذا الغصن ، الثمرة عن هذا الغصن ، هو الذي يقدر على أن يصلها به مرة أخرى . والمراد منه : أن القادر عند المعتزلة لا بد وأن يكون قادراً على الضدين . فلو كان العبد قادراً على الفصل ، لوجب أن يكون قادراً على الوصل . وحيث لم يقدر على الوصل ، وجب أن لا يقدر على القصل .

الحكاية التاسعة : كان الأستاذ « أبو اسحاق الإسفرايني ، جالساً في دار « الصاحب بن عباد ، فدخل « الفاضي عبد الجبار الهمداني ، فلها رأى الأستاذ « أبا إسحاق ، قال في الحال : سبحان من تنزه عن الفحشاء . فقال ألاستاذ في الحال : سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء .

قال الداعي إلى الله ، محمد الرازي ـ رحمة الله عليه ـ : من نظر في هاتين الكلمتين ، علم أن كل واحد من هذين جمع جميع كلمانه(١) في هذا الحرف .

المكابة العاشرة: قال أكثر الفقهاء: إذا قال المؤذن: حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح. فالسنة عند سماع هذه الكلمة: أن يقال: لا حول ولا قوة إلا بالله. كأنه يقول: لا حول ولا قوة على أداء الصلاة، وعلى أداء سائر العبادات، إلا بإعانة الله وبتوفيقه. وذلك صريح مذهبنا.

ولنكتف بهذه الحكايات في هذا الباب .

والله أعلم بالتصواب

<sup>(</sup>١) أي آراءه في القضاء والقدر .

الباب الخامس في حكاية الشبه العقلية التي عليمًا تعويل المعتزلة

. -

## الغصل الأول في مكاية قول من يقول العلم الضرورس دأصل بكون العبد موجدًا

قد نقلتا في أول المسألة : أن و أبا الحسين و يدعي العلم الضروري بأن
 العبد موجد لأفعال نقسه - واحتجوا على أن العلم الضروري حاصل بذلك
 بوجوه ثلاثة :

الأول: إن كل عاقل يعلم من نفسه: أن وقوع تصرفاته موقوف على دواعيه [ ولولا دواعيه (1) ] لما وقع شيء منها. فمتى اشتد به الجوع، وكان تناول الطعام ممكناً، فإنه يصدر منه تناول الطعام. ومتى اعتقد أن [ في (1) ] الطعام سماً، ينصرف عنه. وكذلك يعلم من غيره من العقلاء، الذي أحوالهم سليمة: أنه يجب وقوع أفعالهم بحسب دواعيهم. فإن الولد العاقل السليم إذا علم منا له من المنفعة في شرب الماء، حال شدة عطشه، ولم يمنعه منه مانع، فإنه يصدر منه الشرب، لا محالة. ومتى علم ما له من المضرة في دخول النار، فإنه لا يدخل فيها. وإذا كان معنى الموجد للشيء: هو الذي بحدث منه الفعل، موافقاً لدواعيه، ثبت أن العقلاء قد يعرفون (1) ببدائه عقولهم كون العبد كذلك. علمنا: أن علمهم بكون العبيد محدثين لتصرفاتهم: علم ضرودي،

<sup>(</sup>١) من ( ط ، ل ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) بعرف في بداية عقولهم ( م ) .

الوجه الثاني في تقرير ذلك: أن العقلاء يعلمون بالضرورة: حسن ذم من أساء إليهم، ومدح المحسن إليهم. ويعلمون بالضرورة: قبح المدح والذم على كونه طويلاً أو قصيراً، وكون السهاء [ فوقه (۱)] والأرض تحته. ولولا علمهم الضروري يكون العبد عدثاً لافعاله، لما علموا بالضرورة حسن مدحه وذمه على أفعاله، وقبح مدحه وذمه على ما لا يكون واقعاً به. لأن العلم بحسن المدح والذم لما كان فرعاً على العلم بحدوث ذلك منهم والعلم بالفرع إذا كان ضرورياً، كان العلم بالأصل أولى أن يكون ضرورياً لزم القطع بأن علم العقلاء بكونهم محدثين لتصرفانهم: علم ضروري بديهي. ولأجل ظهور علم العقلاء بكونهم عدثين لتصرفانهم: علم ضروري بديهي. ولأجل ظهور المراهق بآخرة من الإنسان إذا رمى المراهق بآخرة، فإنه الإنسان إذا رمى المراهق بآخرة، فإنه يذم الرامي ولا يذم تلك الأجرة. ولولا أنه عالم (۱) بالضرورة: بأن الرامي فاعل، وأن الأجرة ما فعلت شيئاً، وإلا لما فرق بينها بالضرورة: بأن الرامي فاعل، وأن الأجرة ما فعلت شيئاً، وإلا لما فرق بينها من الوجه المذكور.

الشالث: إن الواحد منا يجد من نفسه \_ ومن غيره \_ إذا طلب فعلاً من غيره ، أنه يطلب منه طلب عالم بأنه [ هو(١) ] الذي بحدث ذلك الفعل . ولذلك فإنه يتلطف في استدعائه ذلك الفعل منه ، بكل لطف وينهاه عن فعل ما يكرهه ، ويعنفه على فعله ، ويتعجب من فعله ، ويستظرفه ، ويعجب العقلاء في فعله . ويعلل كل ذلك : بأن فعله ، وأيضاً : فنجد من أنفسنا : الفرق الضروري بين أمره بالقيام والقعود ، وبين أمره بإنجاد السهاء والكواكب . ولولا أن العلم الضروري حاصل بكوننا موجدين لأفعالنا ، وإلا لما صح ذلك .

قالوا : فهـذه الوجـوه الثلاثـة : منبهة عـلى أن العلم الضروري حـاصل بكون العبد موجداً . وهذا غاية تقرير مذهب و أبي الحسـين البصري ، في هـذه المسألة .

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) علم (م).

<sup>(</sup>٢) مقط (م) .

واعلم : أن دعوى الضرورة في كون العبد موجداً لأفعاله : [ باطل (١٠ ] وبدل عليه [ وجوه (٢٠ ] .

الأول: إن الناس كانوا قبل و أبي الحسين و فريقان: منهم من يزعم: أن فعل العبد مخلوق الله تعالى ، ومنهم من يزعم: أن يحصل بإيجاد العبد (٢) ويتكوينه , والعلم بذلك علم أستدلالي , ولذلك فإن جميع مشايخ المعتزلة إنحا كانوا يثبتون هذا المطلوب بناء على الدلائل والبينات , ولو كان العلم بهذا المطلوب ضرورياً ، لكان جميع الناس الذين كانوا قبل و أبي الحسين و منكرين للبديهيات . أما مخالفوا المعتزلة ، فلا شك أنه يلزم على قول و أبي الحسين وكونهم منكرين للبديهيات . وأما جميع مشايخ المعتزلة فكذلك . لأنهم لما كانوا مطبقين على أنه لا سبيل إلى إثبات هذا المطلوب إلا بالدلائل ، كانوا متفقين على أن العلم بهذا المطلوب ليس بضروري . فثبت : أن العلم بهذا المطلوب لو كان ضرورياً ، لزم أن يقال : إن جميع الحلق الذين كانوا قبل و أبي الحسين و كانوا مطبقين متفقين على إمكان البديهيات والضروريات . ولما كان ذلك باطلاً ، علمنا فساد قول و أبي الحسين و

الثاني: إنا [ إذا (1) ] رجعنا إلى أنفسنا ، لم نعلم إلا أن (1) هذه الأفعال حاصلة على وفق تصورنا ودواعينا . فأما أن المؤثر في دخولها في الوجود هو قدرتنا فقط ، أو مجموع قدرتنا مع دواعينا . أو (1) المؤثر في حصولها شيء آخر بحصلها مقارناً لذلك المقصود (1) فذلك البئة غير معلوم . إذ ليس من المشتبه أن يقال : إنه تعالى أجرى عادته بأن الإنسان الذي تكون أعضاؤه سليمة ، ومزاج بدنه يكون خالياً من الأسقام والأمراض ، إذا خلق فيه إرادة حصول شيء ، فإنه

<sup>(</sup>۱) من (م ، ك) .

<sup>(</sup>۲) من (طًال).

<sup>(</sup>۴)الشرميل).

<sup>(</sup>٤) سقط (م).

<sup>(</sup>٩) لأن (م) .

<sup>(</sup>١) إلى [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٧) لذات المطلوب ( م ) .

يخلق ذلك المراد عملى وفق تلك الإرادة . والحماصل : أن مقمارت الفعمل مع حصول القدرة والإرادة معلومة . فأما كون الفعل به ، فذاك البتة غمير معلوم . ومن قال خلاف ذلك ، كان مكابراً معانداً .

الشالث: إنه إذا رجعه إلى انفسه علمه : أن إرادته اللشيء ، لا تتوقف على إرادته لتلك الإرادة . وإلا لزم التسلسل . بل نعلم بالضرورة : أنا إن شئنا أم أبينا ، فإنا نهريد ذلك الفعل المخصوص ، ونعلم أنه متى حصلت تلك الإرادة بنا . فالإنسان مضطر في صورة مختار .

والعجب من و أي الحسين ، أنه خالف أصحابه في قولهم: « الفعل لا يتوقف على الداعي ، وزعم: أن الفعل يتوقف على الداعي ، وزعم: أن الفعل يتوقف على الداعي ، وزعم أن حصول الفعل عقيب الداعي واجب ، والاعتراف بهاتين المقدمتين: عين الاعتراف بالجبر . ثم إنه بعد ذلك بالغ في إثبات الاعتزال ، وزعم: أن العلم الضروري حاصل يكون العبد موجداً . والجمع بين هذين القولين : عجيب . والأظهر: أنه لما بالغ في تقرير الجبر من حيث المعنى ، قلعله خماف من نخالفة أصحابه ، فأراد إخفاء ذلك المذهب بهذه المبالغة . والله أعلم .

#### اقصل اقائي في حكاية الدرائل التي تبسكوا بها في اثبات أن العبد موجد

اعلم أنهم احتجوا بوجوه كثيرة :

الحجة الأولى: أنهم قالوا: إن أفعالنا يجب وقوعها على وفق دواعينا ، ويجب انتفاؤها على حسب كراهاتنا لها . وذلك بدل على وقوعها بنا .

أما المقدمة الأولى: فبيانها: أن الصائم في الصيف الصائف (١) إذا اشتدت شهوته إلى شرب الماء ، والشارع يشير إليه بذلك ، والطبيب يشير إليه بذلك ، والطبيب يشير إليه بدلك ، وعلم قبطعاً أنه لا تبعية عليه في شرب ذلك الماء ، في الحال ولا في الاستقبال . فإنه لا بد وأن يشربه . وكذلك العالم بما في دخول النار من الألم ، إذا علم أنه لا نفع (١) له في دخولها البنة ، وعلم أنه لو دخلها لحصلت آلام عظيمة في حسده . فإنه مع هذا العلم لا يدخلها البنة . فثبت بما ذكرتا : أن أفعالنا يجب وقوعها بحسب دواعينا ، ويجب انتفاؤها بحسب صوارفنا . وذلك هو تمام المقدمة الأولى .

وأما المقدمة الثانية : فهي قولنا : إن الأمر لما كان كـذلك ، وجب أن بكون حدوث أفعالنا بنا . والدليل عليه : أنه لو كان المحدث لها غيرنا ، لصح

<sup>(</sup>١) الصيف (م).

<sup>(</sup>۲) يقع (م) .

من ذلك الغير أن لا مجدئها عنـد حصول إرادتنـا ، وأن مجدثهـا عنـد حصـول كـراهتنا . وذلـك يبطل مـا بيناه في المقـدمة الأولى من وجـوب مطابقـة أفعـالنــا لدواعينا نفياً وإثباتاً .

الحجة الثانية: الأنبياء عليهم السلام أجمعوا على أن الله أمر عباده ببعض الأشياء، ونهاهم عن بعضها. ولو لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه، لما صح ذلك. فكيف يعقبل أن يقبول الله للعبد: افعبل الإعبان والصلوات والعبادات، ولا تفعل الكفر والمعاصي. مع أن الفاعل لهذه الأفعال، والتارك لها ليس هو العبد؟ فإن أمر (١) الغير بالفعل يتضمن الإخبار عن كون ذلك المأمور قادراً على الفعل، حتى إنه لو لم يكن المأمور قادراً عليه لمرض أو لسبب آخر، ثم أمره غيره به، فإن العقلاء يتعجبون منه وينسبونه إلى الحماقة والجنون. ويقولون: إنك تعلم أنه لا يقدر على ذلك الفعل، فكيف تأمره به؟ ولو صح هذا لصح أن يبعث الله رسولاً إلى الجمادات مع المعجزات، والكتب والشرائع. لأجل أن يبلغ ذلك الرسول تلك الشرائع إلى تلك الجمادات. ثم أمر الرسول، حال كونها جادات. وذلك عايعلم فساده ببديهة العقل.

واعلم: أنا قد حكينا لهم استدلالهم بما تقرر من هذا الوجه ، على أن علم العبد بكونه موجداً لأفعال نفسه : علم ضروري . وذلك الوجه مغاير لهذا الوجه . لأنا في ذلك الوجه استدللنا بحصول العلم الضروري ، ويحسن المدح والدم على أن العلم الضروري حاصل بكون العبد موجداً . والآن تستدل بحسن المدح والذم على كون العبد موجداً . فظهر الفرق .

ولا يقال : لم لا يجوز أن يقال : العبد وإن لم يكن موجداً لأفعـال نفسه ، إلا أنـه مكتسب لها ويكفي(٢) هـذا القدر في حسن المـدح والذم ؟ لأنـا نقول : دخول فعل العبد في الوجود ، إما أن يكون من العبد ، وإما أن لا يكون منـه

<sup>(</sup>۱) من (م).

<sup>(</sup>٢) نفى [ الأصل ] .

وهذا تقسيم دائر بين النفي وبين الإثبات ، ولا وأسطة بينهها . فإن كان فعل العبد في الوجود من العبد ، فقد حصل المقصود . وإن لم يكن به ، فحينشذ يكون أمره بتحصيل العقل مع أنه لا قدرة له على التحصيل يكون أمراً له لما ليس في وسعه . وحينئذ تتوجه المحالات المذكورة . وإذا كان ترتب الدليل على هذا الوجه لم يكن إلقاء لفظ الكسب<sup>(۱)</sup> في البين : دافعاً لهذا الإشكال البتة . وبالله التوفيق .

الحجة الثالثة: لوكان موجد فعل العبد هو الله تعالى ، لكان تكليف العبد بالفعل والترك ، تكليفاً بما لا قدرة له عليه ، واللازم بباطل . فالملازم مثله . بيان الملازمة : أن العبد [ لوكان (٢) ] له قدرة [ على الفعل (٣) ] لكان إما أن يقدر عليه حال ما خلق الله الفعل ، أو حال (٤) ما لم يخلقه الله . والأول عال . لأن ذلك الفعل لما دخل في الوجود بتخليق الله تعالى ، امتنع أن يقدر العبد على تحصيله . لأن تحصيل الحاصل عال . والثاني عال . لأنه تعالى إذا لم يخلق ذلك الفعل ، فلو قدر العبد على تحصيله كان هذا تسليماً ، لكون العبد قادراً على التحصيل والإيجاد ، وذلك ينافي قولنا : إنه غير قادر عليه . فثبت : قادراً على الفعل والإيجاد ، وذلك ينافي قولنا : إنه غير قادر عليه . فثبت : كان العبد قادراً على الفعل البتة . وإنما [ قلنا (٣) ] أنه قادر على الفعل . لأنه إذا كان العبد قادراً على الفعل البتة . وإنما [ قلنا (٣) ] أنه قادر على الفعل . لأنه إذا قيل لنا : انتقل من هذا المكان إلى ذلك المكان . ثم قيل لنا : اخلق شمساً وقمراً وسماء وأرضاً . فإنا ببديه العقل ندرك التفرقة بين البابين ، ونعلم بالضرورة : أنه يمكننا الحركة يمنة ، بدلاً عن يسرة ، وبالعكس . ولا

<sup>(1)</sup> الأشعري قال بـالكسب ، كحل وسط بـين القائلين بـالجبر وبـين القائلين بـالاختيار ، والكسب يوجع إلى الجبر . كما فسره الأشعري نفسه في كتاب الإبانة . فقد ذكر الأشعري الحديث المنسوب إلى النبي ﷺ . وفيه أن الملاك يكتب وزق الإنسان وأجله وأن شفى أو معيد . واحتج به عـلى القدر . فإذن القول بالكسب تبرير بدون دليل من القائل به . لأن القائل به دلل على الجبر .

<sup>(</sup>۴) من (م ، ك ) ،

<sup>(</sup>۴) زم، آل) ـ

<sup>(</sup>٤) حال لم بخلقه والأول . . . (م) .

<sup>(</sup>٥) من (م) .

<sup>(</sup>٦) من (طنال).

يمكننا خلق الشمس والقمر والسهاء والأرض . ولولا كوننا قادرين على أفعالنا ، وإلا لما حصلت هذه التقرقة . وأما إلقاء لفظ الكسب في البين ، فلا فائدة فيه . لأنه إن كان قادراً على التحصيل ، فقد حصل المطلوب . وإن لم يكن قادراً عليه ، فالإلزام المذكور لازم ، ولا واسطة بين القسمين . فكيف ينفع في مثل هذا الموضع إلقاء لفظة مجهولة في البين ؟

الحجة الرابعة: لو لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه لبطل القول بإثبات الله ، وبإثبات النبوة ، وكون كتب الله المنزلة : حجة ، وقد تقدم تقرير هذا الفصل .

الحجة الحامسة : إن الله تعالى عالم يقبح القبائح ، وعـالم بكون غنياً عن فعلها . وكل من كان كذلك ، امتنع كونه فاعلاً لهذه القبائح . وذلك يـدل على أنه تعالى ما أوجد هذه القبائح البتة .

أما المقدمة الأولى : وهي قولنا : إنه تعالى عالم بقبح القبائح وعالم بكونه غنياً عنها ، فتقريره يتوقف على إثبات أمور ثلاثة :

الأول: أن القبائح إنما تقبح لـوجوه عـائدة إليهـا ـ وتقريـره سيجيء في مسألة الحسن والقبح ...

وثانيها : إنه تعالى غني عن الحاجات .

وثالثها: إنه تعالى عالم بجميع المعلومات . وحينئذ يجصل من مجموع هذه المقدمات الثلاثة ، قولنا : إنه تعالى عالم بقبح القبائح ، وعالم بكونه غنياً عنها .

وأما المقدمة الثانية : وهي قولنا : كل من كان كذلك ، فإنه لا يفعل القبيح البئة . فتقريره : إن صدور الفعل عن الفادر يتوقف على حصول الداعي ، والعلم بقبح القبيح مع العلم بالاستغناء عنه : جهة صرف وامتناع . وكون العلم الواحد داعياً صارفاً مقتضياً مانعا : محال . فثبت : أنه تعالى يمتنع أن يكون فاعلاً لهذه القبائح .

الحجة السادسة : لو كان تعالى هو الخالق لأفعـال العباد ، وفيهــا القبائــــــ

كــالظلم والعبث ، لجــاز أن يخلقها ابتــداء ، وحينئذ يلزم أن يكــون ظالمــاً عابشـاً سفيهاً . وذلك باطل بالعقل والسمع .

الحجمة السابعية: إن من جملة أنعال العباد: الإشراك ببالله ، ووصف بالأضداد ، والصاحبة والأولاد ، وشتمه وسبه . فلو كمان تعالى فاعلًا لأفصال العباد ، لكان فاعلًا لكمل هذه الأمور ، وذلك يبطل حكمته . لأن الحكيم لا بشتم نفسه . وفي ذلك إلحاقه بالسفهاء .

الحجة الثامنة: لو جاز أن يخلق الزنا واللواطة ، لجاز أن يبعث رسولاً هذا دينه . ولو جاز ذلك ، لجاز فيها سلف من الأنبياء من لم يبعث إلا للدعوة إلى السرقة ، والافعال القبيحة ، ومدح الشيطان وعبادته ، والاستخفاف بالله وبرسوله وبالوالدين ، وذم المحسن ومدح المسيء .

المحة الناسعة : لو كان تعالى يخلق الكفر في الكافر ، ثم يعذبه عليه . لكان ضرره على العبد أشد من ضرر الشيطان [ لأنه(١) ] لا يمكنه أن يلجئهم إلى القبح ، بل الغاية القصوى منه : أن يدعوهم إلى القبح . كما حكى الله تعملى ذلك عنه في قبوله : ﴿ ومما كان لي عليكم من سلطان . إلا أن دعوتكم (١) ﴾ وأيضاً : فدعاء الشيطان أيضاً من فعل الله تعملى . وأما الله مسحانه ، فإنه يلجئهم إلى القبائح ويخلقها فيهم ، ولو كان كذلك ، لكان بحسن من الكافر أن يمدح الشيطان ، وأن يذم الله مسحانه . تعالى الله علواً كبيراً .

الحجة العاشرة: لو لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه ، لما استحق شوابا وعقاباً ، ولكان تعالى مبتدئاً بالثواب والعقاب من غير حصول استحقاق لذلك . ولمو جاز ذلك ، لجاز تعديب الأنبياء وإثابة الفراعنة والأبالسة . ولمو كان كذلك ، لكان أسفه السفهاء . وقد نزه نفسه عن أن يفعل ذلك فقال في كتابه : ﴿ أَنْ وَعَلَى السلمين كالمجرمين ؟ ما لكم ؟ كيف تحكمون (٢٠) ؟ ﴾ .

الحجة الحادية عشر : لو خلق الكفر في الكافر ، لكان قد خلفه للعذاب

<sup>&</sup>lt;u>(۱) زیاد</u>ن

 <sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، آية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة القلم ، أية : ٣٥-٣٦ .

في نار جهنم . ولو كان كذلك ، لما كان لله نعمة على الكافر أصلاً في الدين . وأيضاً : على هذا التقديس ، وجب أن لا يكون لم عليه شيء من النعم الدنيوية ، لأن اللذات العاجلة بالنسبة إلى العقوبة الأبدية . كالقطرة في البحر . وذلك لا يعد نعمة . ألا ترى أن من جعل السم في الحلو ، فإن اللذة الحاصلة من تناول ذلك [ الحلولان ] لا تعد نعمة . فكذا ها هنا . ومتى التزم ملتزم نقد خالف الكتاب . قال تعالى : ﴿ أَلَمْ تَسَرَ إِلَى الدّين بعدلوا نعمة الله كفراً (\*) ﴾ وقال : ﴿ وأحسن كما أحسن الله إليك (\*) ﴾ .

الحجة الثانية عشر: لو خلق الظلم والجور والفساد، لصح وصفه بأنه ظالم وجائر ومفسد، لأنه لا معنى للظالم إلا كونه فاعلاً للظلم. ولذلك فإنه لا يصح إثبات أحدهما مع نفي الآخر. وأيضاً: فإنه لما فعل العدل سمي عادلاً، فكذا لو فعل الظلم وجب أن يسمى ظالماً، بل يجب أن لا يسمى العبد ظالماً وسقيهاً، لأنه لم يفعل شيئا من ذلك.

الحجة الثالثة عشر: لو جاز أن يخلق الكفر في الكافر، ثم يقول له: لا تكفر الجاز أن يقيد يديه ورجليه ثم يبرميه من شاهق الجبل، ويقول له: ارجع ولجاز تكليف الأعمى بنقط المصحف بل بلزم جواز التكليف بخلق العدم، والجمع بسين السواد والبياض ولو جاز ذلك، لجاز تكليف الجمادات وكل ذلك باطل بالضرورة.

الحجة الرابعة عشر: لو كان تعالى هو الخالق لأعمال العباد ، لكان إما أن يتوقف خلقه لها على دواعيهم وقدرهم ، أو لا يتوقف ، والأول باطل . لأنه يلزم منه أن يكون تعالى محتاجاً إلى إرادتهم وقدرتهم . والثاني باطل لأنه يلزم أن يصح منه تعالى خلق تلك الأفعال من دون قدرتهم وإرادتهم . فيلزم صحة أن توجد الكتابة والصياغة المحكمتان فيمن لا يكون عالماً بالصياغة والكتابة ،

<sup>(</sup>۱) من (ط).

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سورة الغصص ، آبة : ٧٧ .

وصحة صدور الكتابة بمن لا يد له ولا قلم . ويلزم تجويز أن تقدر<sup>(١)</sup> النملة على نقل الجبال ، وأن لا يقوى الفيل على نقل الذرة ، وأن يجوز من الممنوع المقيد : المقدرة ، وأن يعجز القادر الصحيح المخلي : من تحريك الأغلة . وفي زوال الفرق بين القوي والضعيف ، وفساد تصرفاتهم في حبس السراق وقطاع الطريق . وكل ذلك معلوم الفساد بالضرورة .

الحجة الخامسة عشر : لو جوزنا صدور القبائح من الله تعمالى فلعل هـ ذه العلوم البديهية الحاصلة فينا ، كلها جهالات ، خلقهما الله فينا ، وجعلهما فريمة متأكدة في قلوبنها . وتجوير ذلك يقضي إلى الشـك في البديهيمات ، وكل بماطل محال .

فهذا مجموع كلام القوم في هذا الباب .

واعلم : أن هذه الوجوه - وإن كثرت - إلا أن حاصلها راجع إلى شبهات (١) أربعة :

أولها: إن وجود أفعالنا دائـر مع حصـول قصورنـا وإرادتنا ، فـوجب أن يكون وقوع هذه الأفعال بها .

وثانيها : إن المكنة من الفعل والشرك ، أمر وجمداني اضطراري ، وكون الله تعالى موجداً لأفعال العباد ، يبطل هذا الوجدان .

وثالثها: إن العبد لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه ، يلزم أن يكون تكليفه جارياً عجرى تكليف العاجز . وذلك قبيح في العقل . ولزم كونه تعالى خالقاً لهذه القبائح ، وبشتم نفسه . وكل ذلك قبيح في العقول .

ورابعها : إنه لمو لم يكن العبد موجدا لأفعال نفسه ، لـزم العجـز عن إثبات الإلّه ، وعن إثبات النبوة ، وعن كون الفرآن معجزاً . وكل ذلك باطل .

<sup>(</sup>١) تقري ( م ) .

<sup>(</sup>٢) أمور [ الأصل ] .

فهذا حاصل هذه(١) الوجوء .

## والجواب عيا احتجوا به أولاً من وجوه :

الأول: إنكم إما أن تدعوا وجوب حصول الفعل عند حصول الداعي ، وامتناع حصول الفعل عند حصول الداعي ، وامتناع حصول الفعل عند عدم تلك الدواعي . وإما أن لا تدعوا ذلك . فإن ادعيتم الأول لـزمكم الجبر ، لأن حصول تلك الدواعي ليست(٢) من العبيد . وإلا لزم التسلسل ، بل تكون من الله تعالى .

وعلى هذا التقدير: إذا خلق الله في العبد تلك الدواعي ، وجب حصول ذلك الفعل ، شاء العبد أم أبى [ وإذا لم يخلقها فيه امتناع حصول الفعل ، شاء العبد أم أبى (٢٠) وإذا كان كذلك ، كان تكليف العبد تكليفاً بما ليس في وسعه . وأيضاً : فلأنه تعالى لما كان هو الفاعل لما يوجب حصول هذه الأفعال القبيحة ، كان أيضاً فاعلاً لهذه القبائح . لأنه لا فرق بين فعل القبيح ، وبين ما يوجب فعل القبيح ، أو فعل ما يجب عنده القبيح . فأما أن لا تقولوا بوجوب حصول الفعل عند حصول الإرادة . فحينئذ لا يتم لكم هذا الاستدلال . لأنه إذا لم يجب حصول الفعل عند حصول الدواعي ، ومن حصوله عند خلوص الصوارف : عال . وحينئذ بفسد هذا الدليل بالكلية .

الثاني: أن نقول: لا نسلم أن حصول هذه الأفعال عند توفر الدواعي واجب. وذلك لأنه ليس حصول الأفعال عند حصول الدواعي أظهر من حصول الشبع للحي السليم، عند تناول الغذاء (٤) الجيد. وحصول الري عقيب الشرب. وحصول النبت عند إلقاء البذر في الأرض الحرة، مع حصول سائر الشرائط من السقي والشمس. ثم إن الأكثرين من المعتزلة: سلموا أن

<sup>(</sup>١) هذا الجواب (م) .

<sup>(</sup>۲) ليس (م) .

<sup>(</sup>٢) من (ط).

<sup>(</sup>٤) العبد (م).

حصول هذه الأشياء عقيب هـذه الأصور عـلى سبيـل العـادة ، لا عـلى سبيـل الوجوب . فكذا ههنا .

الشالث: لم لا يجوز أن يقال: إن ذلك الفعل كان واجب الحدوث في ذلك الوقت بعينه لذاته ، وكان ممتنع الحدوث في سائر الأوقات لعينه ولذاته ؟ وهذا غير مستبعد على أصول المعنزلة . وذلك لأن عندهم الأعراض التي لا تبقى ، يختص (1) حدوث كل واحد منها بوقت معين ، مع أنه كان يمنع حدوثه قبل ذلك أو بعده . فإذا عقل اختصاص ذلك الجواز بوقت دون وقت ، فلم لا يجوز أيضاً أن يختص وجوب حدوث هذه الأفعال ، بوقت دون وقت ، لا لمؤثر أصلاً البتة ؟ وعلى هذا التقدير ، يمتنع أن يقال : إن ذلك الفاعل إنما وقع بقدرة العبد . وعلى هذه الشبهة [ أصول كثيرة ، شرحناها في كتاب و نهاية العقول ؟ ] .

وأما الشبهة (٢) الشائية : وهي قـوله : « لـو لم يكن العبد مـوجداً لأفعـال نفسه ، لزم أن لا يكون متمكناً من الفعل والترك » .

فالجواب عنها: أن نقول: هذا أيضاً لازم عليكم في صور كثيرة:

أولها: إن علم الله متعلق بجميع الجزئيات. وما علم أنه يقع: محال أن يقع ، وما علم أنه لا يقع: محال أن يقع . فيلزمهم في العلم ، كـل ما ألـزموه علينا في الإيجاد .

الشاني : إنه تعالى أخبر عن ، أبي جهل ، أنه لا يؤمن ، فلو صدر عنه الإيمان ، انقلب الخبر الصدق : كذباً . وذلك محال . والمقضي إلى المحال : محال ، فلزمهم في الجبر ما ألزموه علينا .

الثالث : أن يقال : كلف « أبو لهب » بالإيمان . ومن الإيمان تصديق الله في كل ما أخبر عنه . ومما أخبر عنه : أنه لا يؤمن . فقــد صار مكلفــاً بأن يؤمن بأنه لا يؤمن .

<sup>(</sup>١) تخصيص (م).

<sup>(</sup>۲) من (طنان).

المرابع: إنه تعالى إذا وجب [ عليه (١) ] إبصال الشواب والعموض إلى العبد، فإذا لم يفعل ذلك، لزم إما الجهل أو الحاجة. وهما محالان. والمفضى إلى المحال: محال. وهذا يقتضي أنه يستحيل من الله [ تعالى (٢) ] عقالاً أن لا يفعل ذلك الواجب. وإذا امتنع الترك، وجب الفعل. فإن كان هذا الوجوب يمنع من المدح والذم، وجب أن لا يستحق الله تعالى بذلك مدحاً، ولا بتركه ذماً. وذلك باطل.

الخامس: إذا بينا: أن البديهة دلت على أن الفعل يتوقف على الدواعي . وبينا (٢): أن عند حصول الداعية يجب الفعل . وعلى هذا التقدير فالجبر لازم ، ويلزمهم ما ألزموه علينا . وأيضاً : فبتقدير أن نقول : فاعل الفعل لا يتوقف على الداعي ، كان معناه : أن القادر يصدر عنه أحد الفعلين من غير أن يجيل طبع ذلك [ الفاعل إلى ذلك (٢) ] الواقع من غير أن يخص ذلك الفاعل ، ذلك الواقع بأمر البتة . وعلى هذا التقدير يكون حصول ذلك الفعل [ حصولاً (٣) ] على الاتفاق من غير تحميص ، ومن غير ترجيح . والاتفاقيات لا تكون في الوسع والقدرة . فحينئذ يكون التكليف به ، تكليفاً بما لا يطاق . وأيضاً : الفعل يتوقف على الداعي ، لكن عند حصول الداعي بتقدير أن يقول قائل : الفعل يتوقف على الداعي ، لكن عند حصول الداعي الخيب . فإنه إذا لم يجب جاز تارة ، وأن لا يجوز (١) أخرى ، وحينئذ يكون اختصاصه (٣) به اختصاص أحد الوقتين بالوقوع دون الوقت الثاني ، يكون اختصاصه (٣) به انفاقياً ، لا لمرجح أصلاً . وذلك يوجب الجبر \_ على ما قررناه \_ وحينئذ يلزمهم كل ما ألزموه علينا .

السادس : إن الأمر بتحصيل العلم وارد . كقوله تعالى : ﴿ فَاعِلْم : أَنَّهُ

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۲) س (ال).

<sup>(</sup>۲) وهنا (م)

<sup>(</sup>ئ) س (طبل).

<sup>(4)</sup> من (ط).

<sup>(</sup>٦) پرجد (م) .

<sup>(</sup>٧) اختصاص ( م ) .

لا إله إلا الله(١) ﴾ وقد دللنا على أن تحصيل العلم : ليس في الوسع .

السابع: إن التكليف، إما أن يتوجه على العبد حال استواء الداعي إلى الفعل والترك، أو حال الرجحان، فإن كان الأول لزم أن يصير ماموراً بالترجيح حال الاستواء، وذلك تكليف بالجمع بين النقيضين. وإن كان الثاني فهو عال. لأنه [ إن (٢) ] أمر بترجيح الطرف الراجح كان ذلك أمراً بتكوين الكائن، وهو عال، وإن أمر بترجيح الطرف المرجوح كان ذلك أمراً بأن يحصل المرجوح حال كونه مرجوحاً راجحا، فيكون أمراً بالجمع بين النقيضين، وهو عال، ولا يقال: إنه حال الاستواء يكون مأموراً بأن يرجع بعد ذلك. لأنا نقول: هذا باطل، لأنه إما أن يكون المراد منه: أنه حال الاستواء مأموراً بأن يرجح في الزمان الثاني، قبل عيء الزمان الثاني، أو عند بحيثه، والأول محال، لأن إحداث الترجيح في الزمان الثاني قبل حضور الزمان الثاني محال، وإن كان الحق هو الثاني، فتقول: إن عند مجيء الزمان الثاني يعود التقسيم المذكور فيه، لأن عند مجيء الزمان الثاني، إما أن يكون المطرفان على السوية، أو لا يكون على السوية، أو لا يكون على السوية، أو لا يكون على السوية، وحينئذ تعود المحالات المذكورة.

الثامن: إن القدرة إما أن تكون قدرة على الفعل [حال وجود الفعل"] أو حال عدمه . والأول يقتضي أن يقال: الكافر لا قدرة له على الإيمان . مع أنه مأمور بالإيمان . فيكون هذا تكليف بما لا يطاق . والثاني محال . لأن قبل الوجود يكون الشيء باقياً على عدمه الأصلي ، والعدم الأصلي لا يكون مقدوراً ، فيمتنع أن تكون القدرة ، قدرة عليه . ولا يقال : القدرة حال عدم الفعل تقتضي حصول وجود ذلك الفعل في الزمان الثاني . لأنا نقول : إما أن يكون المراد أن القدرة تقتضي حصول الوجود في الزمان [الثاني أنه ] قبل حضور الزمان الثاني ، أو بعد حضوره . والقسمان باطلان . على ما سبق تقريره .

<sup>(</sup>١) مورة محمد، أية : ١٩ .

<sup>(</sup>Y) زيادة ،

<sup>(</sup>۴) سن (ط).

<sup>(</sup>ئ) من (ط، ك).

التاسع : النوبة واجبة . وقد دللنا على أن تحصيل الندم ليس في الوسع .

العاشر: إن العبد إذا صار مأموراً ، بان يجرك أصبع نفسه ، فقد صار مأمورا بتحريك جملة الأجزاء التي منها تركب ذلك الإصبع ، في جميع تلك الأحياز ، التي منها تركبت (1) تلك المسافة في جميع تلك الأنات ، التي منها تركب ذلك الزمان . ثم أن كمية تلك الأجزاء بجهولة ، وكمية تلك الأحياز بجهولة ، وكمية تلك الأحياز مجهولة ، وكمية تلك الأنات مجهولة . فكان الأمر بهذا الفعل ، أمراً بتكوين ما هو مجهول من هذه الوجوه . وذلك تكليف بما ليس في الوسع . لأن القصد إلى تكوين ما هو غير معلوم ، ولا متصور : تكليف بما لا يطاق .

فثبت بهذه الوجوّه العشرة : أن الذي ألزمـوه علينا ، فهــو لازم عليهم . وهذه المسائل العشرة ، كل ما هو جوابهم عنها ، هو حــوابنا عــها ألزمــوه علينا . وأما أصحابنا . فقد أوردوا عليهم إلزامات أخرى :

أحدها: أن الـذوات عندهم حـاصلة في العـدم ، فـلا يمكن أن يكون للقـدر أثر فيها . وأما الصفـة صفة (١) الـوجود فهي عندهم حال ، والحـال لا تكـون معلومة ولا مقـدورة . وأما المـاهية المـوجودة فهي ليست إلا المـاهية وإلا الـوجود . ولمـا لم يكن واحد منهـا صالحـا للمقدورية ، لم يكن المجموع أيضاً صالحاً للمقدورية ، تكليفاً بمـا لا يطاق . صالحاً للمقدورية . فيلزمهم أن يكون التكليف بالقعـل ، تكليفاً بمـا لا يطاق . إلا أن هذا الإلزام غير وارد على د أبي الحسين ، فإنه ينكر كون المعدوم شيئاً .

وثانيها: إن عندهم الكائنية معللة بمعنى يوجبها. ثم إن أكثر الخلق لا يتصورون هذا المعنى. والقدرة لا تأثير لها في الكائنية أصلًا. إذا ثبت هذا، فنقول: التكليف إن وقع بتحصيل الكائنية، كان ذلك تكليفا بما لا يطاق. لأن العبد لا قدرة له على الكائنية. وإن وقع بتحصيل ذلك الموجب، فذلك غير متصور الماهية، عند أكثر الخلق. فكان التكليف بإيجاده تكليفاً بتحصيل ما لا تكون ماهيته متصورة عند الذهن. وذلك تكليف بما لا يطاق. لأن إيجاد

<sup>(</sup>۱) ترکیب ( م ) .

<sup>(</sup>٢) الصفة (م) .

الشيء لا يمكن إلا بالقصد إلى تحصيله والقصد إلى تحصيله مشروط سالعلم بماهيته . وعند فقدان هذا العلم يكون هذا تكليفاً بما لا يطاق . إلا أن هذا الإلزام غير وارد على و أبي الحسين ، لأنه لا يثبت هذا المعنى . والله أعلم .

#### وأما الشبهة الثالثة :

فالجواب عنها من وجهين :

الأول : إنا بينا بالدلائل العشرة : أنه تعالى كلف بما لا يطاق . وذلك يبطل قولهم : أنه تعالى لا يقعل ذلك .

والثاني : إنه بناء على الحسن والقبح العقلين . وذلك باطل على ما سيأتي تقريره إن شاء الله .

واعلم: أن أكثر ما ذكروه من الوجوه راجع إلى هذا الأصل. مشل: قوضم: لو جاز تكليف العبد بما لا قدرة لمه عليه ، لجاز إرسال السرسل إلى الجمادات. وأيضاً: لا بجوز من الحكيم أن يخلق شتم نفسه. وأيضاً: لو جاز مثل هذا التكليف، لجاز أن يقيد يديه ورجليه، ويلقيه من شاهق الجبل، ثم يضربه، ويقول له: قف في الهواء. فإن هذه الكلمات يرجع حاصلها إلى أنها قبيحة في العقول. فإذا نازعنا في هذا الأصل، فقد سقط الكل.

وأما الشبهة المرابعة: وهي قولهم: ولو لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه ، لما أمكن الاعتراف بالصانع وبالنبوة وبكون القرآن حقاً ، فالجواب : أن الاعتراف بهذه الأصول إن كان موقوقاً على العلم يكون العبد موجداً ، لم يكن إثبات كون العبد موجداً ، بالبتاء على تلك الاصول . وإلا وقع الدور [ وإن لم يكن موقوقاً عليه ، لم يلزم من القدح في كون العبد موجداً ، القدح في تلك الأصول . والله أعلم (١) ] .

<sup>(</sup>١) من (طيل).

.

.

.

. .

.

# الباب السادس في حكاية الدلائل القرائية التي يتمسكون بما

اعلم : أن كلام المعتزلة في هذا البـاب قد طـال وكثر ، ونحن نشـير إلى معاقد أقوالهم على سبيل الاختصار . •

: . .

. •

•

•

## النوع الأول الاستحلال الاجمالي

وتقريره: إن المقصود من جميع كتب الله المنزلة. إما تقرير الدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد. وإما الأمر والنبي ، والمدح والذم ، والثواب والعقاب . وإما القصص (1) لإرادة أن يعتبر المكلف ، فيحترز عن نحائفة تكاليف الله تعالى . فهذه هي المعاقد الكلية ، والمطالب الأصلية من كتب الله المنزلة . وكلها مبطلة للقول بالجبر . أما تقرير الدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد وسائر المطالب ، قالكل على مذهب الجبر عبث باطل . لأنه تعالى إن كان قد خلق العلم والمعرفة بتلك الأشياء ، فلا حاجة به البتة الى معرفة الدلائل . وإن كان الله لم يخلق العلم في المكلف ، لم ينتفع المكلف البتة بشيء من تلك الدلائل . فعلى كلا التقديرين [ يكون (٢٠) ] نصب الدلائل وتقريرها وإيضاحها : عبداً فعلى كلا التقديرين [ يكون (٢٠) ] نصب الدلائل وتقريرها وإيضاحها : عبداً ضائعاً ، على مذهب الجبر . وأما الأمر والنبي فهو أيضاً ضائع على مذهب الجبر . لأن الأمر والنبي قادراً على الفعل ، متمكناً منه . ألا ترى أن من قيد يداه ورجلاه ورمي من شاهق جبل ، ثم أمر متمكناً منه . ألا ترى أن من قيد يداه ورجلاه ورمي من شاهق جبل ، ثم أمر بالرجوع ، أو نبي عن النزول : كان ذلك سفهاً وعبناً . ولو كان [ كل (٢٠) فعل : خلقه الله تعالى ، لكان جميع تكاليف الله تعالى كذلك . لأن الذي خلقه فعل : خلقه الله تعالى ، لكان جميع تكاليف الله تعالى كذلك . لأن الذي خلقه فعل : خلقه الله تعالى ، لكان جميع تكاليف الله تعالى كذلك . لأن الذي خلقه فعل

<sup>(</sup>١) التقصيص (م) .

<sup>(</sup>٢) زيادة .

<sup>(</sup>۲) زیادة .

الله تعالى فيه كان واجب الحصول . فكان الأمر به جارياً مجرى ما إذا يقيد الإنسان يدي عبده ورجليه ، ويرميه من شاهق الجبل ، ثم يقول [ له(١٠] ] : انزل ، وإن [ له(١٠] ] تنزل عذبتك . والذي ما خلقه الله تعالى فيه [ يكون(١٠] متنع الحصول ، فكان الأمر به جاريا مجرى ما إذا يقيد يديه ورجليه ويرميه من شاهق الجبل ، ثم يقول له : ارجع وإن لم ترجع(١١) عذبتك . ومعلوم : أن أمثال هذه التكاليف عبث فاصد . فثبت : أن القول بالجبر يفضي(١٠) إلى أن تكون جميع تكاليف الله باطلة ضائعة . وأما المدح والذم والوعد والوعيد فكل ذلك إنما يحسن إذا كان المخاطب قادراً على الفعل والترك ، متمكناً منها . حتى أنه إذا الله ويقول . مناء أم أبى ، ثم يعاقبه عليه أبد الآباد ، ويده فأما إذا خلق الكفر فيه ، شاء أم أبى ، ثم يعاقبه عليه أبد الآباد ، ويده عليه ، ويقول : لم فعلت ؟ فهذا محض الكذب ، وعض الظلم والسفه . وأما القصص المذكورة في كتب الله المنزلة . فالفائدة منها : أن يعتبر المكلف بها ، فيقدم على الطاعة ، وينزجر عن المعصية . كما قال تعالى : ﴿ لقد كان في قصصهم عبرة لأولى الألباب (١٠) ﴾

وهدُه الفائدة إنما تحصل إذا كان العبد قادراً على الاختيار أولاً ، وقادراً على الطاعة والمعصية ثانياً . فأما إذا كان لا قدرة له على الطاعة ولا على المعصية المنة ، كان ذكر الاعتبار عبناً محضاً . لأن الله تعالى إن خلق الطاعة فيه ، فهي حاصلة . سواء حصل ذلك الاعتبار أو لم يحصل ، وإن لم يخلفها امتنع حصولها . سواء حصل هناك اعتبار ، أو لم يحصل . فكان ذكر القصص لإرادة

<sup>(</sup>١) مقط (م) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) من (م ، ل) .

<sup>(</sup>١) رام ترجع (م) .

<sup>(</sup>٥) يَنْضَى أَنْ يِكُونَ (م) .

<sup>(</sup>٦) إغارج) .

<sup>(</sup>٧) ولك (م).

<sup>(</sup>٨) اخر سورة يرسف .

الاعتبار عبثاً محضاً. فثبت بما ذكرنا: أن المقصود من بعثة الأنبياء وإنزال الكتب عليهم: ليس إلا هذه الأمور، وثبت: أنها بأسرها لا تقرر إلا على القول بالعدل، وإبطال القول بالجبر والجور. فثبت: أن جميع كتب الله ناطقة بفساد القول بالجبر<sup>(1)</sup>.

(١) في التوراة : ١ إن هذه الوصية التي أوصيك بها اليوم ، ليست حسرة عليك . ولا بعيدة منك . ليست هي في السهاء ، حتى تقول : من يصعد لاجلنة إلى السهاء ويأخذها لنا ويسمعنا إباها ، لنعمل بها . ولا هي في عبر الحبر ، حتى تقول : من يعبر لاجلنا البحر ويأخذها لنا ويسمعنا إباها ، لنعمل بها . إلى الكلمة قريبة منك جداً . في فمك وفي قلبك لتعمل بها ، [ تثنية ٣٠ : ]

ومعلوم أن أ ـ الوصية هي الشريعة . ب ـ والغرض من الشريعة : العمل بها . ت ـ والعمل بها يستلزم أن يكون الإنسان قادراً على الفعل ، وقادراً على الترك .

وفي الإنجيل : يستدل المسيح عليه السلام ينص التوراة السابق على كون الإنسان حراً . يقول المسيح : وأما كون الإنسان حراً ، فواضح من كتاب سوسى . لأن إلهنا عندما أعطى الشريعة على جبل سيناء . قال هكذا : وليست وصيتي في السياء لكي تتخذ لك عذوا قائملاً : من يذهب ليحضر لنا وصية الله ؟ ومن يا ترى يعطينا الغوة لنحفظها ؟ ولا هي وراء البحر ، لكي تعد نفسك كها تقدم . بل وصيتي قريبة من قلبك ، حتى إنك تحفظها متى شئت ؟ . . . السخ ( بونسابا

وفي إنجيل لوقا يقول المسيح: • ولا تبتئؤا تقولون في أنفسكم: لنا إبراهيم أبنا. لأني أقول لكم : إن الله قيادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. والآن قيد وضعت الفياس على أصل الشجر. فكل شجرة لا تصنع شراً جيداً ، تقطع وتلقى في النار • [ لوقا ٣ : ٨ - ٩ ] . ويولس قد حرف نص التوراة عن مواضعه - النص الذي استدل به المسيح على الحرية - يقوله : إن المراد من وصية الله هي الإنجان بالمسيح رباً مصلوباً . وأما العمل فإنه غير واجب على الإنسان إذا آمن بالمسيح ، لأن المسيح التي الأعمال بصليه غداء عن الخطايا . وتفسير بولس باطل لأنه إذا ألغى الأعمال ونادى بأن المسيح هو الإله الخالق للعالم . فإن يكون داعياً إلى هذم المشريعة من أساسها [ انظر الرسالة إلى أهل رومية ] .

وفي القرآن الكريم يقول تعالى: ﴿ وما يضل به إلا الفاسقين ﴾ أي من كانت نيته متجهة إلى الضلال واستحب الضلال على الهدى. فإن الله يضله . ولقد سأل المسيح عن سبب ضلال الله تغرعون . فأجاب بقوله : وإنما تعله لأنه نكل بشعبنا وحاول أن يبغى عليه ببإبادة كل الأطفال الذكور من إسوائيل ، حتى كاد موسى أن يخسر حياته > [ برنابا ٢٦] .

• .

. .

#### النوع الثاثي من وجوه تمسكمم با**اق**رآن

أن قالوا : القرآن من الباء من 1 بسم الله ؟ إلى السين من قوله : ٥ من الجنة والناس 1 ناطق بفساد مذهب الجبر . ونحن نشرح ذلك في سورة الفاتحة . ليقاس عليه الباقي . ورتبناه على نصول :

#### افصل الأول في الجاحث المستنبطة من قوانياً: ﴿أعهذ بالله من الشيطان الرجيم﴾

قالوا: هذا يدل على بطلان القول بالجبر من وجوه:

الأول: إن قولنا: داعوذ، اعتراف بكون العبد فاعلاً. ولو كان فعل العبد (١) مخلوقاً لله تعالى ، لامتنع كونه فاعلاً ، للاستعادة . لأن تحصيل الحاصل محالى ، لأن الله تعالى إذا خلق ذلك الفعل ، لم يقدر العبد على الامتناع منه ، وإن لم يخلقه الله تعالى فيه ، استحال منه الإقدام على تحصيله . فثبت : أن قوله : وأعوذه : اعتراف بكونه موجداً لأفعال نفسه .

<sup>(</sup>١) الثعل (م) .

الثاني: إن الاستعادة بالله ، إنما تعقل ، لو لم يكن الله هو الفاعل للأمور التي منها يستعاد . أما إذا كان الفاعل لها هو الله تعالى ، امتنع أن يستعاد به تعالى من تلك الأفعال . لأنه يصير كأنه استعاد بالله ، من الله ، في الفعل الذي قعله الله تعالى .

الثالث : إن إقدام العبد على الاستعادة من المعاصي ، يدل على أن العبد غير راضي بها . ولــو كانت المعــاصي مخلوقة لله تعــالى ، لزم أن لا يكــون العبد راضياً يقضاء الله . وذلك كفر .

الرابع : إن الاستعادة بالله من الشيطان ، إنما تعقبل لو كنانت الوسوسة فعلاً للشيطان . أما إذا كانت فعبلاً لله تعالى ، ولم يكن للشيطان فيها(١) أشر . فكيف يعقل أن يستعاد من شر الشيطان ؟

الحامس : إن لفظ « الشيطان » مشتق . إما من شطن ، وهـو البعد . أو من شاط ، وهو الاحتراق . وعلى التقديرين فهو اسم دم . والذم إنمـا يحسن في حق القادر على الفعل . فإذا كان الشيطان لا قدرة له على الفعل لم يحسن ذمه .

السادس : إن 1 الرجيم 1 معناه المرجوم . وهو إنسارة إلى كون، معذباً . وذلك إنما يجسن في [ حق(٢) ] القادر على الفعل . لا في حق العاجز عنه .

فثبت بما ذكرنا: أن قول ه أعود بالله من الشيطان الرجيم كه: يبطل القول بالجير. ولا يقال: إنا لا نقول بالجير، بل نقول: العبد مكتسب. لأنا نقول: هذا ليس بشيء. فإن العبد إما أن يمكنه تحصيل شيء وتكوينه، أو لا يمكنه ذلك. فإن أمكنه فهو مذهبنا. وإن كان لا يمكنه فقد توجهت السؤالات يمكنه ذلك. فإن أمكنه فهو مذهبنا. وإن كان لا يمكنه فقد توجهت السؤالات المذكورة. وليس بين النفي والإثبات واسطة. فثبت: أن إلغاء لقظ الكسب في الشيء: عض التزوير.

قال أهل السنة والجماعة : إن كانت الوجوه التي استنبطوها من قـولنا :

<sup>(</sup>۱) نِه (م) .

<sup>(</sup>۲) • ت (طنان).

﴿ أُعُودُ بِاللهِ مِن الشيطان الرجيم ﴾ تـوجب فساد الجبر ، فههنا وجُـوه أخرى مستنبطة منها توجب فساد القول بالاعتزال .

فالأول: إن شر الشياطين والأبالسة إذا لم يكن لله [ تعالى(١) ] فيه أشر البتة ، لم تجز الاستعادة بالله . لأن على هذا التقدير إما أن يكون المطلوب من الله في هذه الاستعادة : أن يمنع الشيطان بالنهي والزجر والتهديد ، أو بأن يمنعه منه بالقهر والإلجاء .

أما الأول فقد فعله الله تعالى ، فكان طلبه لتحصيل الحاصل ، وهـو عبث . وإن كـان الثاني لم يجـز من الله تعالى أن يفعله ، لأن الإلجـاء ينافي كـون الشيطان مكلفاً .

الثاني: إن الله تعالى إما أن يكون مريداً لصلاح حال العبد ، وإما أن لا يكون كذلك . فإن كان الأول فالشيطان إما أن يتوقع منه إفساد العبد ، أو لا يتوقع منه ذلك . فإن [كان(٢)] المتوقع من الشيطان إفساد العبد ، مع أن الله تعالى يريد إصلاحه ، فلم خلقه ؟ ولم يسلطه على العبد ؟ وإن كان لا يتوقع منه إفساد العبد . فأي فائدة في الاستعاذة بالله منه ؟ .

وأما الثاني : فهو أن الله قد لا يريد إصلاح العبد . وعملي هذا التقدير : الاستعادة بالله لا تفيد الاعتصام من آفات الدين والدنيا .

الثالث: إن الشيطان إما أن يكون بجبورا على فعل الشر، أو لا يكون قادراً على الشر والخير. فإن كان الأول فقد أجبره الله تعالى على الشر. وذلك يناقض الاعتزال. وإن كان الثاني فحينت لا تترجح فاعلية الشرعلى فاعلية الخير، إلا لمرجح من قبل الله تعالى على ما قررناه مراراً وأطواراً فحينت يلزم الجبر فكيف يستعاد من الشيطان ؟

المرابع : إن كنان الفعيل المستعباذ منه : معلوم النوقيوع . فهنو واجب

<sup>(</sup>١) منظ (ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة .

الوقوع . وإن كان معلوم اللاوقوع ، فهو ممتنع الوقـوع . وعلى التقـديرين فـلا فائدة في الاستعادة .

الخامس: إنا إذا قلنا: ضلال الكافر والفاسق، إنما حصل من وسوسة الشيطان. فإن قلنا: إن ضلال الشيطان، إنما حصل من شيطان آخر. لزم الشيطان، وهو محال، وإن قلنا: حصل من قبل نفسه، فهو باطل من وجهين:

الأول: إنا إذا قلنا ذلك ، فلم لا نقول: إن ضلال الكافر والفاسق إنما حصل من قبل نفسه ، لا من قبل الشيطان ؟ وحينتذ تكون الاستعادة من الشيطان عبثاً .

الثاني: إن المكلف لا يرضى لنفسه [ البتة (١) ] باختيار الجهل والكفر ، إلا إذا قيل: إنه إنما اختار ذلك ، لأنه ظن أن ذلك الاعتقاد ؛ علم . لأنه على هذا التقدير لا يمكنه اختيار هذا الجهل ، إلا لسبق جهل آخر . ولا يتسلسل بل ينتهي إلى جهل أول . وحينئذ يعود السؤال في كيفية حصوله . فثبت : أن ضلال ذلك الشيطان إنما حصل بإضلال الله تعالى ، وحينئذ تقبح الاستعادة بالله من الشيطان ، على هذا التقدير . وإلى هذا التحقيق الإشارة بقوله تعالى : فر هؤلاء الذين أغوينا ، أغويناهم كما غوينا (٢) كه يعنى : إن كانت غوايتهم منا ، فغوايتنا عمن . فالذي أغوانا هو الذي أغوى الكل .

الوجه السادس في بيان أن الاستعادة من الشيطان غير معقولة : إن الحدقة السليمة إذا صارت مقابلة للمرئي ، وكان ذلك المرئي قريبا ، والشرائط حاضرة ، والموانع زائلة . فعند اجتماع هذه الأمور يجب حصول الإدراك . وحصول الإدراك يوجب

<sup>(</sup>۱) س (م ، ل) .

 <sup>(</sup>٢) سورة القصص ، آية : ٦٣ وفي تفسير مجمع البيان : ﴿ اللَّذِينَ أَغُويِنَا ﴾ يعنسون أتباعهم
 ﴿ أغويناهم كما غوينا ﴾ أي أضللناهم عن اللَّذِين بدعائنا إباهم إلى الضلال ، كما ضللنا نحن بأنفسنا .

العلم بكونه تافعاً أو ضاراً أو حالياً عنها . والعلم بكونه تافعاً خالياً عن المعارض يوجب الميل إلى تحصيله . والعلم بكونه ضاراً خالياً عن المعارض يوجب النفرة عنه . والميل الجازم يوجب الفعل والنفرة توجب النرك . فترتب كل واحد من هذه المراتب على ما قبله ترتب ضروري ذاتي ، ولا عمل للشيطان فيه . لأن الواجب بدانه لا يصبر واجباً بغيره . وثبت : أنه لا تأثير لعمل الشيطان في مرتبة من هذه المراتب . فكيف يستعاذ بالله منه ؟ بقي أن يقال : لا يجوز أن يقال : إن الشيطان ألقى كلاما في خاطر الإنسان وذكره صورة أمر ، بعد أن كان غافلاً ؟ لكنا نقول : صدور هذا التذكير عن الشيطان ، لا بد فيه من المراتب الأربعة المذكورة . فإن كان ذلك الإدراك إنما حصل في قلب ذلك من المراتب الأربعة المذكورة . فإن كان ذلك الإدراك إنما حصل في قلب ذلك والبواعث والدواعي (١) إلى [ أنها ] لم تقع [ إلا ] بتخليق الله وبتكوينه فقد صار الكل من الله وهو قوله : و أعوذ بك منك ، قوسوسة الشيطان هي المبدأ الغريب ، وفعل الحق سبحانه هو المبدأ البعيد . لأنه سبحانه مسبب الأسباب . ومرجات الحاجات متصاعدة إليه .

و نظيره : قـولـه تعـالى : ﴿ الله يتـوفى الأنفس(٢) ﴾ ثم قـال : ﴿ قـل : يتوفاكم ملك الموت(٢) ﴾ ثم قال : ﴿ توفته رسلنا(٤) ﴾ وما ذاك إلا لما ذكرنا : من أن من الأسباب ما قد تكون قريبة ، وقد تكون بعيدة . فكذا ههنا .

الموجه السابع: إن المقصود من الاستعادة. إما أن يكون طلب مصالح الدين ، أو طلب مصالح الدنيا . فإن كان الأول فالمطلوب : إما الأقدار ، أو التمكين ، أو تحصيل الإيمان . أما الأول فهو حاصل عند المعتزلة . فلم لا يجوز طلبه ؟ وأما الثاني فذاك اعتراف بأن الإيمان والكفر من الله . وأما مصالح الدنيا

<sup>(</sup>١) والدواعي التي لم تقع بتخليق . . . الخ [ الأصل ] .

<sup>(</sup>٢) سورة الزَّمر ، آية : ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة السجدة ، آية : ١١ .

 <sup>(</sup>٤) سررة الأنعام ، آية : ١١ .

فهي خسيسة . فلا بجوز أن يجعل<sup>(۱)</sup> المكلف طلبها ، مقدمة لإقدام، على جميــغ العبادات والطاعات . **والله أعلم** .

فهذا خلاصة المباحث الواقعة في ماهية الاستعاذة ، على المذهبين .

وباللسه التونيسق

#### اقصل الثاني في المبلث الواقعة في قوانا: ﴿ بِسِمِ اللهِ ﴾

قالت المعتزلة : الإله هو الذي تحق له العبادة .

وهذا المعنى لازم على القول بالجير . وبيانه من وجهين :

الأول: إنه تعالى إنما يكون مستحقاً للعبادة ، لأنه صدر عنه غاية الإنعام والإحسان . ولو أنه خلق فيهم الكفر ، ليستدرجهم إلى النار ، لما كان منعاً على العبيد . وأيضا : فكل من آمن في الحال ، لم يأمن أن تكون عاقبة أمره : الردة والكفر . وحينئذ يصير كل ما هو فيه وبالاً عليه . ومن كان كذلك ، فهو أعظم المفترين ، لأعظم المنعمين . فكيف يستحق العبادة والتعظيم ؟ ولهذا السبب قال الجبائي في تفسير قبوله : ﴿ نعم المولى ونعم النصير(٢) ﴾ : إن كان تعالى الجبائي في تفسير قبوله : ﴿ نعم المولى ونعم النصير(٢) ﴾ : إن كان تعالى غلي الكفر في الكافر [ في الدنيا(٣) ] ثم يعذبه عليه أبد الآباد في الأخرة ، فحينئذ لا يكون هو - تعالى - ﴿ نعم المولى ونعم النصير ﴾ بمل يكون ؛ بئس فحينئذ لا يكون هو - تعالى - ﴿ نعم المولى ونعم النصير ﴾ بمل يكون ؛ بئس المولى وبئس النصير .

الثاني: إنه ـ تعالى ـ إنما يستحق العبادة على العبد ، لو كـان العبد قـادراً

<sup>(</sup>١) بحمل (م).

<sup>(</sup>٢) أخر الحج .

<sup>(</sup>۳) من (ط، ل).

على فعل<sup>(١)</sup> العبادة . أما إذا كان العبد غير قادر على العبادة . بــل يكون القــادر على العبادة هو الله تعالى لزم أن يقال : إنه استحق على نفســه أن يعبد نفســه ، وذلك غير معقول .

قمال أهمل السنمة : كمالامكم مبني عملى أن لفظ و الله ، معنماه : المستحق المعبادة . وهذا باطل . ويدل عليه وجهان :

الأول : إنا بينا في تفسير أسهاء الله : أن والله : اسم [ علم () ] غير مشتق .

[ الثاني<sup>(٣)</sup> ] : لو صلمنا أنه مشتق ، لكن لا نسلم أن معشاه : أنه الـذي يستحق العبادة . ويدل عليه وجهان :

الأول : إنه لموكان كذلك ، لموجب أن لا يكمون إلها للجمادات والبهائم ، لأنه \_ تعالى \_ يستحق عليها العبادة ، ولـزم أن لا يكون إلها في الأزل لم يخلق أحداً ، ولم ينعم على أحد فلم يكن مستحقاً للعبادة .

الشاني: إنا بينا: أن العقل لا يبدل على حصول الاستحقاق. لأنه لا يتفاوت حال المعبود بسبب هذه العبادة ـ وهي شاقة على العبابد ـ فوجب أن لا يحكم العقل بوجوبه .

إذا ثبت هذا ، فنقول : الإله هو القادر على الاختراع . والدليل عليه : أنه تعالى إنحا ظهر الامتياز بينه وبين سائر الذوات بصفته الخلاقية . فقال : ﴿ اقمن يخلق كمن لا يخلق (أ) ﴾ ؟ ولما كان المذكور في معرض الامتياز هـ و هذه الصفة ، علمنا : أن معنى الإلمية ليس إلا الخلاقية . فلو كان العبد مـ وجداً لأفعال نفسه ، لكان خالفاً لها ، وحينئذ يبطل الفرق بين الإله ، وبين العبد في

<sup>(</sup>١) أفعال (م) .

<sup>(</sup>۲) من (م) ل) .

<sup>(</sup>۴) س (میل) ،

<sup>(\$)</sup> سورة النحل، أية : ١٧ .

أخص أوصاف الإَلَمية . فكان قولنا ﴿ بسم الله ﴾ دالًا على أن العبد غير سوجد من هذا الوجه .

## الفصل الفائث في البيادث الواقعة في قولنا: ﴿الردِين الرديم ﴾

قالت المعتزلة: لو كان الكفر والفسق كله من الله ، لا من العبد ، لكان المغضوب عليه من الخلق ، أكثر من المرحوم . لأن أهل النار أكثر من أهل الجنة . ومن كان عقابه وضرره أكثر من رحمته وإحسانه ، لم يكن رحماناً . لأن الرحمن هو الكامل في الرحمة ، والرحيم من صفة الرحمة بشرط أن لا يحصل نقيضه . قالوا : فأما على مذهبتا فإنه يتم لنا القول بأنه الرحمن الرحيم . لأنه تعالى خلق الحلق كلهم للنفع والرحمة ، وأما الذين كفروا وفسقوا فمن جهة أنفسهم . ونقول في ذلك كما قال تعالى : ﴿ إن الله لا يغير ما بقوم ، حتى يغيروا ما بأنفسهم (١) ﴾ وقال : ﴿ ما يغيروا ما بأنفسهم . إن شكرتم وأمنتم (٢) ﴾ وقال : ﴿ ما يعبئوا بكم ربي . لولا دعاؤ كم ﴾ (٢) فثبت : أن كونه رحمانا رحياً لا يثبت إلا على قولنا .

قـال أهل السنـة والجماعـة : هـذا الـذي أوردتم عليتـا ، وارد عليكم . وبيانه من رجوه :

الأول: عند حصول القدرة والمداعية. إما أن بجب الفعل، أو لا يجب، فإن وجب، لزمكم ما ألزمتموه علينا. لأنه تعالى هو الخالق لتلك القدرة ولتلك الداعية. وهما يوجبان الكفر والفسق. فكان ذلك إجبار للعبد على القيح. وأما إن قلتم: إن عند حصول القدرة والمداعية لا يجب الفعل فحينئذ يكون صدور الفعل اتفاقياً، والاتفاقي لا يكون مقدوراً للعبد. فيترتب

<sup>(</sup>١) سورة الرعف أية : ١١ .

 <sup>(</sup>٢) سورة النساء ، آبة : ١٤٧ .

 <sup>(</sup>٣) الفرقان، آية ٧٧.

أن العقباب عليه ظلم . فثبت : أن السذي أوردوه [ علينها<sup>(۱)</sup> ] وارد عليهم لا محالة .

الثاني : إن خلاف معلوم الله ممننع الوقوع . فإذا قـال لمن علم أنه بمــوت عـلى الكفر : كلفتـك بالإيمـان . فكأنـه قال لـه : غير علم الله وإلا عـاقبتك . ومعلوم أن هذا لا يليق بالـرحمة البنـة . لأن كل مـا أوصل الله من الـرحمات إلى عباده ، لا يخلو إما أن يقال : إنه تعالى أحوجهم إليها وجعلهم مشتهين لهـا ، أو ما فعل ذلك . فإن كان الأول لم يكن ذلك رحمة . لأنه تعالى لما أحوجهم إليها ، ثم أعطاهم ذلك المحتاج إليه ، جرى هذا مجسرى ما إذا خسرق بطن إنسسان ثم يداويه . فَإِنْ ذَلِكَ لا يَعَـد رحمة . وإن كـان الثاني وهــو أنه تعــالى ما أحــوجهـم إليها ، وما جعلهم(٢) مشتهين لها ، راغبين في حصولها ، لم يكن إيصال ذلـك إليهم (٢) نفعاً في حقهم . ألا ترى أن إلقاء العظم إلى الكلب إحسان إليه . لأنه يشتهي ذلك العظم . أما إلقاء قـلادة من الدر('' إليه ، فإنـه لا يكون إحسـاناً إليه. لأنه لا يشتهي ذلك فثبت أن على القسمين لا تعقل حصول الرحمة. وهذا بخلاف الإحسان الصادر من الخلق ، لأن الحاجة ما حصلت من قبل هذا المحسن ، بل كانت الحاجة موجودة في ذات ذلك الشخص . فإذا سعى إنسان في دَفع تلك الحاجة ، كان ذلك إحساناً . أما الحق سبحانه فهو الذي أحوج إلى ذلك الشخص ، فإذا أعطى المحتاج إليه ، جرى [ ذلك(٥) ] مجرى ما إذا أساء ثم أحسن بقىدر تلك الإساءة ، ومجسري ما إذا جسرح ثم عالج ، فيإن ذلـك لا يكون إحساناً . فثبت : أن هذا الإلزام وارد عليهم .

الرابع : إنه تعالى لما علم من الكافر أنه لا يقبل الإيمان ، وأنه يقدم عـلى الكفر والفسق ، وأنه لا يستفيـد من الخلق والتكليف ، إلا عذاب الأبـد . كان

<sup>(</sup>۱) من (طنأل).

<sup>(</sup>٢) ومَا جعلتم ( م ) .

<sup>(</sup>٣) إليها (م).

<sup>(</sup>٤) الذي (م).

<sup>(4)</sup> من ( ال ) .

خلقه وتكليفه سع علمه بـأن عاقبت تؤدي إلى هذه الحـالة : سعيـاً في الإضرار والإيلام . وذلك لا يليق بالرحمة .

قال أهل السنة والجماعة : الرحمة الكرم إنما تتحقق على مذهبنا ، لا على مذهب المعتزلة . وذلك لأن الجود هو إفادة ما ينبغي ، لا لغرض . وعند المعتزلة أنه تعالى لمو لم يعط النواب والعوض ، فإنه يستحق الذم ، فهو بإعطاء ذلك التواب ، وذلك العوض ، يتخلص من الذم ، وإذا تفضل فقد اكتسب التسحقاق الحمد من العبد . ولولا ذلك التفضل ، لما حصل ذلك الاستحقاق . فئبت : أنه تعالى بإعطاء تلك المنافع قد اكتسب لنفسه منفعة وعوضاً . فلم يكن هذا جوداً . فأما على قولنما : إنه لا يجب على الله لأحد شيئاً ، وأنه مستحق الثناء والحمد لمذاته ، لا لأمر منفصل (ا) عن ذاته . لم يكن [ لفعل (ا) ] شيء من أنواع الجود والكرم ، أثر في تخليته (ا) عن ذاته . لم يكن [ لفعل (ا) ] شيء من أنواع الجود والكرم ، أثر في تخليته (ا) عن الذم ، ولا أثر في تحصيل مزيد استحقاق الحمد . فكانت عطاياه محض الجود والكرم والرحمة . والرحيم هو الذي يرحم وليس من شروطه أن لا يفعل الرحمة . فهو تعالى رحيم لمن أراد ،

الأول: إن كل ما سواه فإنما يرحم لاكتساب عوض. وهو إما استحقاق التواب، أو استحقاق الثناء، أو التخلص من الذمة، أو دافع الرقة الحقيقية عن القلب. وكل ذلك أعواض. فأما الحق مسحانه فإنه يرحم لا لغرض أصلاً. فكانت رحمته هي الرحمة الحقيقة. ولهذا السبب استحق أن يسمى رحاناً.

والثناني: إن جميع الحلق لا يترحمون أحيداً ، إلا إذا حصلت في قلوبهم

<sup>(</sup>۱) متصل (م) .

<sup>(</sup>۴) • ن (ط).

<sup>(</sup>٣) تخليفة (م) .

داعية الرحمة ، والخالق لتلك الداعية هو الله سبحانه ، فكان الـراحم في الحقيقة ليس إلا الله سبحانه من هذا الوجه . فهذا هو الكلام في هذا الباب .

والله أعلم بالصواب

### الفصل الرابج في قوائناً ، ﴿الدمد اله ﴾

قالت (١) المعتزلة: هذا لا يتم إلاً على مذهبنا. وذلك لأن المستحق للحمد هو الذي لا قبح في فعله، ولا جود في قضيته، ولا سوء في مشيئته، ولا عيب في صنعه. وعندنا: أن الله كذلك. فكان مستحقاً لاعظم المحامد والمدائح. أما على مذهب الجبر، فلا قبيح إلا وهو فعله، ولا جور إلا وهو قضيته، ولا عبث إلا وهو صنعه. لإنه بخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه قضيته، ولا عبث إلا وهو صنعه. لإنه بخلق الكفر في الكافر ثم يعذبه عليه [ويؤلم الحبر امانه (١)] من غير أن يعوضها، فامتنع كونه مستحقاً للحمد والمدائح. وأيضاً: ذلك الحمد الذي يستحقه بسبب كونه إلهاً. إما أن يستحقه على العبد، وجب أن يكون على العبد، أو على نفسه. فإن استحقه على العبد، وجب أن يكون على نفسه، كان معناه أنه يجب عليه أن يحمد نفسه، ومعلوم أن ذلك باطل. فثبت: أن قوله ﴿ الحمد لله ﴾ : لا يتم إلا على قولنا.

قــال أهل السنّــة والجماعــة : بل هــذا لا يتم إلا على قــولنا . وبيــانه من وجوه :

 <sup>(</sup>١) في (م) أدمج الناسخ الفصل الرابع والحامس في فصل واحد هـــر الــرابـــع . وفصـــل فو رب
العالمين ﴾ في (ط) فقط .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣) من (ط، ك).

الأول: إن الألف والسلام في قوله: ﴿ الحمد لله ﴾ يفيدان الاستخراق والاستغراق يوجب أن تكون كل المحامد والمدائح لله .

الثاني: إن العبد لو كان هو الموجد للإيمان والطاعات ، لكان فعله أحسن من فعل الله تعالى . لأن أشرف الخلوقات هـ و العلم والإيمان . ومن كـان فعله أشرف من فعل غيره ، كان استحقاقه للحمد أعظم من استحقاق غيره فلو كان الايمان حصل بإيجاد العبد ، لوجب أن يكـون استحقاق العبـد للحمد ، أكمـل من استحقاق الله له . وذلك يقدح في صحة قولنا : ﴿ الحمد لله ﴾ .

الثالث: إنه تعالى إذا فعل فعلاً ، فذلك الفعل إما أن يكون في حقه من الواجبات ، مثل : إعطاء الثواب والعوض ، أو لا يكون من باب الواجبات ، بل يكون من باب النفضل . فإن كان الأول فقد تخلص ذلك الفعل عن استحقاق الذم . فهو تعالى إنما فعل ذلك الفعل ليتخلص عن هذا الضرر ، فلا يوجب الحمد . وإن كان من القسم الثاني فهو تعالى إنما فعله ليكتسب له نوع فضيلة وكمال ، فلا يكون إحسانا محضاً . فوجب أن لا يستحق الحمد بسببه . أما على مذهبنا فإنه لا يجب عليه شيء ، ولا يكتسب بفعل شيء مريد محمدة أما على مذهبنا فإنه لا يجب عليه شيء ، ولا يكتسب بفعل شيء مريد محمدة ولا فضيلة ، فكان إحسانا محضاً . فلا جرم كان موجب الحمد والمدح .

الرابع: إن قبوله ﴿ الحمد ش ﴾ : مدح منه لنفسه ، ومدح النفس مستقبح فيها بين الخلق . ولما بدأ كتابه بجدح النفس دل ذلك على أن حاله بخلاف حال الخلق ، وأنه بجسن منه ما يقبح من الخلق ، وذلك يدل على أنه تعالى مقدس عن أن تقاس أفعاله على أفعال العباد . وذلك يبطل مذهب الاعتزال بالكلية ، فثبت : أن قولنا : ﴿ الحمد ش ﴾ لا يتم إلا على قولنا .

واللبه أعليم

### الفصل النامس في قولنا ﴿رِبِ العالَّمِينِ ﴾

قالت المعتزلة: التربية عبارة عن إيصال المتافع إلى الغير، لغرض الإحسان إليه. فلما وصف الله تفسه بأنه رب العالمين، وجب أن يقال: إن كل ما أوصل الله إلى الغير فإنه منفعة، وأنه تعالى إنما أوصلها إليهم لغرض الإحسان إليهم. وهذا إنما يتم على قولنا. فإنا نقول: إنه تعالى ما خلق الحلق، وما كلف أحداً إلا لغرض الإحسان إليهم. فأما على قول الجبرية، وهو أنه تعالى خلقهم للنار والعذاب الدائم، فهذا لا يكون رباً ولا مربياً البئة.

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائل على صحة قولنا . وبيانه من وجوه :

الأول: إن العالم كل موجود سوى الله، فتكون أفعال العباد من جملة العالم. ولما كان رباً للعالمين، وجب أن يكون رباً لأفعال العباد والرب هو المتصرف [ بالشيء(١) ] فيلزم كونه متصرفاً في أفعال العباد، والتصرف في أفعال العباد لا يكون إلا بخلقها وتكوينها. فدلت هذه الآية على أنه تعالى خالق لأفعال العباد.

الشاني: إنه تعالى لما علم أن الكافر لا يؤمن ، وأنه لا يستفيد من صيرورته مأموراً بالإيجان إلا استحقاق العذاب المدائم ، فكيف يمكن أن يقال : إنه تعالى إنما كلفه لغرض الإحسان ؟ ومثاله : من وقع في البئر ، وعلم إنسان علماً يقيناً : أنه لو رمى إليه حبلاً ، فإنه يخنق نفسه ، ثم إنه مع هذا البقين رمى إليه حبلاً ، فإنه يحنى نفسه ، ثم إنه مع هذا البقين رمى إليه حبلاً ، فإن كل إليه حبلاً ، وقال : غرضي منه : أن يستعين به على الصعود من البئر ، فإن كل أحد يقول : إنك علمت أنه لا يصرف ذلك الحبل إلا إلى مضرة نفسه ، فكان

<sup>(</sup>۱) من (م ، ل) .

إلقاء الحبل إليه محض الإضرار . فكذا ههنا .

الثالث: إن الإيمان أكثر نفعاً للعبد من كل سواه، ولما كمان إيمان العبد من خلقه، كان تربية العبد لنفسه أكمل من تربية الله له. فوجب أن يكون كون العبد رباً ومربياً لنفسه، أكمل من كون اللهربا ومربياً له. وهذا يوجب أن يصح من الله التمدح بكونه رباً للعالمين.

وألك أعليم

### الفصل السلمس في قهام، ﴿مالك يوم المين ﴾

قالت المعتزلة: الدين هـو الجزاء. والجـزاء إنما يحسن عـلى الفعل فـإذا [كان(١٠)] لا فعل للعبد، امتنع تـرتب الجزاء عليـه. فوجب أن يكـون مالكـأ ليوم الدين.

قال أهل السنة والجماعة : كونه تعالى مالكاً ليوم الدين ، لا يتم إلا على قولنا . وبيانه من وجوه :

الأول: إنا نفرض رجلاً استمر على كفره ثمانين سنة ، ثم اتفق أن آمن ، ومات عقيب إيمانه بلحظة . فهذا الرجل عصى الله بالكفر في جميع عمره ، ثم أن بالإيمان لحظة واحدة ، فإنه يتعزل عن الإلهية ، ويصير سفيها مستحقاً للذم . وعلى هذا التقدير لا يكون مالكاً ، بل يكون مملوكاً [ بل يكون مستحقاً للذم . وعلى هذا التقدير لا يكون مالكاً ، بل يكون مملوكاً [ بل يكون حاله أشد من حال مملوك "] لأن المملوك قد يتوقع الخلاص عن ذل تكليف المحلول . والله تعالى لا رضاء له [ البتة في الخلاص ") عن ذلك التكليف .

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) بن (ط، ل).

<sup>(</sup>۴) من (م ، ل) .

فيلزم أن لا يكون تعالى مالكاً ليوم الدين ، بل يكون مملوكاً في يوم الدين ـ تعالى الله عنه علواً كبيراً ـ

الثاني: إن كفر العبد ومعصيته متناهية . والعقل يفضي أن يكون العقاب بقدر الجرم . لا زائداً عليه . فـوجب أن يكون عقـاب الكفر والمعصية متناهياً [ فلها جعل عقاباته غير متناهية (١) ] علمنا أنه لا يمكن أن يقال : أحكـام أفعالـه على أحكام أفعالـه على أحكام أفعالـه .

الثالث: إن المحاسبة على المأكول والمشروب مستقبحة من العظاء . وجميع الدنيا بالنسبة إلى خزائن الله أقبل من الذرة بالنسبة إلى البحر الأعظم . فلو كانت أحكامه مثل أحكامنا ، لوجب أن يقبح منه حساب العبد في الذرة واللقمة . ولما لم يقبح ، علمنا : أنه لا تقاس أفعاله على أفعالنا ، ولا أحكامه على أحكامنا . وذلك يبطل الاعتزال بالكلية .

### الفصل السابع في قوله: ﴿إياك نعيد﴾

قالت المعتزلة : هذا تصريح بكون العبد فاعلاً ومستقلاً بأفعال نقسه . فإنه لو كان فعل العبد قد خلقه الله ، لكان سعي العبد جارياً مجرى تحصيل الحاصل . وذلك محال . وحين له يقى قوله : ﴿ إِياكُ نعبد ﴾ : كذباً محضاً . وأيضاً : لو كانت العبادة خلقها الله تعالى ، لوجب أن يقول العبد : إياك نسأل منك خلق العبادة .

قبال أهل السنَّة والجماعة : إنما تصير [ العبادة") ] داخلُه في الـوجـود

<sup>(</sup>١) من (م، ل).

<sup>(</sup>٢) زيادة .

<sup>(</sup>٣) بالقدر وهو ليس ( م ) .

بـالقصد ، وهي ليست من العبـد ، وإلا لـزم التسلسـل . فهي من الله . وذاك من أقوى البراهين في أن العبد غير مستقل بفعل [ العبادة(١٠ ] .

### الفصل الشامن في قواه، م﴿وابلك نستعين ﴾

قانوا: هذا إنما يتم على قولنا: إن للعبد فعلاً وتصرفاً. لأن الاستعانة والإعانة (لا يعقبلان (٢٠) إلا في القادر على الفعل . أما إذا لم يكن له فعل ، فكيف تعقبل الاستعانة ؟ وهبل يجوز أن يقال : إياك أستعين في طولي وفي قصري ، وفي خلق السهاء والأرض ؟ ولما لم يجز ذلك علمنا : أن الاستعانة هي ظلب المعونة عبل ما يقدر العبد عليه ، ويحصل من جهته . وأيضاً : فقوله فو وإياك نستعين كه : نص في كون العبد فاعلاً لهذا الطلب . فوجب كونه مستقلاً بالفعل .

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائـل . لأن الآية تــدل على طلب الإعانة وهذه الإعانة إما أن تكون عبارة عن تحصيل نقس الإيمان [ أو عبارة عن تحصيل الإعانة على العبادة (٢) ] والأول باطل ويدل عليه وجهان :

الأول : إن كل ذلك حاصل . وطلب الحاصل عبث .

الثاني: إن على هذا التقدير تكون هذه الإعانة إعانة في تحصيل القدرة بالآلة وإزالة الموانع ، لا في نفس العبادة . والآية دالة على أن المطلوب في هذا الدعاء هو تحصيل الإعانة على العبادة . لأنه ذكر العبادة أولًا في قوله : ﴿ إِياكُ نعبد ، وإياكُ تستعين ﴾ وهذا يدل على أن المطلوب هو الاستعانة فيها

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>۲) سن (م، ك).

<sup>(</sup>٣) زيادة

[ تقدم (1) ] ذكره . وهو العبادة . فنبت : أن المطلوب في هذه الآية هو الإعانة في نفس العبادة . ولا بد وأن تكون لقدرة الله تعالى أثر في نفس تلك العبادة . ومنى كان ذلك ، امتنع أن يكون لقدرة العبد فيها أثر . لما بيناأن اجتماع المؤثرين على الأثر الواحد : محال . فعبارة هذه الآية دالة على قولنا من هذا الوجه .

واللسه أعلم

### الفصل التامع في قوله: ﴿اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم ﴾

قالت المعتزلة : هذه الآية دالة على قولنا من وجهين :

الأول: إن قوله: وإهدنا ): طلب. وهذا تصريح بكون العبد فاعلاً لهذا الطلب. الشاني: إن طلب الهداية إنما يحسن إذا كان العبد يصح منه أن يهتدي بهداه. إذ الهدى هو الدلالة والبيان. ولا يجوز المراد بقوله: ﴿ اهدنا ﴾ أي اخلق لنا الإيمان لأن الهدى في اللغة عبارة عن الدلالة والبيان ، لا عن خلق العلم. بدليل قوله تعالى: ﴿ وأما تُمود فهديناهم. فاستحبوا العمى على الهدى () ﴾ .

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية من أدل الدلائـل على مـذهبنا من وجهين :

الأول: إنه لا يمكن حمل هذه الهداية على البيان والدلالة . لأن الله تعالى

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) سورة نصلت ، آية : ١٧ .

قد فعل ذلك , فلو هملنا هـ ذا الدّعــاء عليه ، كــان [ هذا (١٠) ] ] طلباً لتحصيل الحــاصل . وهــو باطــل . بل الهــدى عبارة عن الــدلالـة بشــرط أن تكــون تلك الدلالة مفضية إلى المقصود ، وذلك إنما يكون بخلق العلم والمعرفة . ولا يقال : فهذا يقتضي أن لا يكون الإيمان حاصــلاً لهم في الحال . لأنــا نقول : هــذا غير لازم . وبيانه من وجهين :

الأول: قبال بعض المفسرين: المراد يقبوله و اهدنا و: أي ثبتنا على هذه الهداية الحاصلة في الحال . وإليه الإشارة بقول عمالى : ﴿ يَشِتَ الله الدَّيْنَ أَمْنُوا بِالفُولُ الثَّابِتُ فِي الحَيْنَةُ الدَّنْيَا ﴾ والثاني : أن يكون المراد : اهدنا إلى معرفة قدسك وجلا لك وكبريائك . فإنه لا نهاية لهذه المعرفة .

الثاني : إنه قال : ﴿ صراط اللَّذِينَ أَنْعَمَتَ عَلَيْهُم ﴾ بالهداية والمعرفة . وذلك يدل أيضاً على مذهبنا .

والله أعلسم

<sup>(</sup>١) سقط (م) .

<sup>(</sup>٢) سورة أبراهيم ، آية : ٢٧ وفي تفسير بجمع البيان : ، قبل في معنى ( اهدنا ) وجوه : أحدها : أن معناه : ثبتنا عبلى الدين الحق . لأن الله تعالى قد هدى الحلق كلهم . إلا أن الإنسان قد يزل وترد عليه الحواطر الفاسدة فيحسن أن يسأل الله تعالى أن يثبته على دينه وبديمه عليه ويعطيه زيادات الهدى التي هي إحدى أسباب الثبات على الدين ، كما قال الله تعالى : ﴿ والدّين اهتدرا زادهم هدى ﴾ وهذا كما يقول الفائل لغيره وهو يأكل : كل . أي : دم على الأكل . وثانيها : أن الهداية هي الثواب لقوله تعالى ﴿ يهديهم ربهم بإنجانهم ﴾ فصار معناه : اهدنا إلى طريق الجنة ثواباً لنا ، ويؤيده قوله : ﴿ الحمد فله الذي هدانا لهذا ﴾ وثالثها : أن المراد دلنا على الدين الحق في مستقبل العمر ، كما دللتنا عليه في الماضي . . . الخ .

### الفصل العاشر في قوله تعالس، ﴿غير المفضوب عليهم ولا الضالين ﴾

قالت المعتزلة: هذا إنما يتم على قولنا. لأن العبد لو لم يقدر على الفعل لكان غضب الله [عليه(١٠] محض السظلم. وأيضاً قوله: ﴿ ولا الضالين ﴾ يقتضي إسناد الضلال إليهم ، لا إلى الله تعالى.

قال أهل السنة والجماعة : هذه الآية دالة على قولنا . لإنه تعمالي وصفهم بكونهم مغضوباً عليهم ، ثم ذكر عقيبه كونهم ضالين . وهذا يدل على أن كونهم مخضوباً عليهم ، هو المؤثر في كونهم ضالـين . والذي يــدل عليه : أن العبــد لما كان قادراً عـلى الإيمان والكفـر ، امتنع أن يقـدم على الإيمـان بدلًا عن الكفـر ، وبالعكس ، إلا لمرجح من قبل الله تعالى . فإذا خلق الله فيـه مرجح الكفر ، فذلك هو غضب الله عليه . والضلال بعد ذلك هو أثار ذلك الغضب ونتيجته وثمرته . فثبت يهذا البرهان العقلى . أن كونه مغضوباً عليه هو الموجب لصيرورته من الضالين . واللفظ أيضاً مشعور به . لأنه ثبت في أصول الفقه أن ترتيب(٢) الحكم على الوصف المناسب مشعر بالعلية . وكونه ضالاً يناسب أن يكون معللًا بكونه مغضوباً عليه . وهو مذكور عقيبه . فيوجب كونه معللًا به ، وذلك يبطل القول بالاعتزال . ونظير هذا قوله تعالى : ﴿ رضى الله عنهم ، ورضوا عنه (٣) ﴾ فإن كونـه تعالى راضيـا عنهم ، هو الـذي أوجب صيرورتهم راضين عنه . وهذا هو الواجب ، لتكون صفة الحق مؤثرة في صفـة الخلق . أما لو كان كوننا راضين عنه يؤثر في كونه تعالى راضياً عنا ، لكانت صفة الخلق مؤثرة في صفة الحق . وذلك محال . ونظيره أيضاً قوله تعالى : ﴿ يجبهم وبحبونه<sup>(٤)</sup> که والله أعلم .

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) تركيب (م) .

<sup>(</sup>٣) سورة البينة ، أية : ٨ .

<sup>(</sup>١) سورة المائلة ، أية : ٤٥ .

فهذا إشارة مختصرة إلى المناظرة الجارية بين الجبـرية وبــين القدريــة . ومن وقف على ذلك أمكنه استنباط الدلائل من الجانبين ، وعند هذا يصير كل القرآن صالحاً لأن يتمسك به .

هذا . ولا يكاد يظهر الترجيح القاطع إلا بالرجوع إلى الدلائـل العقلية . وقد عرفت قوة الدلائل العقلية من جانبنا . فثبت : أن قولنا هو الحق ، ومذهبنا هو الصدق .

.

واللبه أعلسم

### النوع اثناث من استحالات المعتزلة بالقران

اعلم أنها كثيرة جداً . غير أنا نذكر معاقدها على سبيل الاختصار : فالوجه الأول من استدلالاتهم بالقرآن : الألفاظ الدالة على إسناد الأفعال إلى العباد [ وهو على طريقين :

الطريق الأول (١) ] إسناد الأفعال إلى الفاعلين . أ ـ قوله تعالى :

﴿ الذين يؤمنون بالغيب ، ويقيمون الصلاة ، ومما رزقناهم ينفقون (٢) ﴾ فاضاف الفعل إليهم ، ولم يقبل : السذين خلق فيهم الابحان ، والصلاة ، والإنفاق . ب - ﴿ إِن الذين كفروا . سواء عليهم أأندرتهم ، أم لم تنذرهم . لا يؤمنون (٢) ﴾ فبين تعالى : أن الإيمان موقوف عليهم ، وأنهم لا يأتون به . ج - ﴿ ومن الناس من يقول : آمنا بالله ، وباليوم الآخر . وما هم بجؤمنين علاء عون الله ، والذين آمنوا . وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (٤) ﴾ وعلى قول المجبرة : كان بجب أن يقال يخادع الله نفسه ، الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض . وكل

<sup>(</sup>۱) زیادن

<sup>(</sup>٢) سورة البفرة، آية : ٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرف آية : ١ .

 <sup>(</sup>٤) مورة البفرة ، آية : ٩ .

ذلك نص في أن هذه الأشياء منهم . هـ . ﴿ قالوا : أتجعل فيها من يفسد فيها ، ويسفك الدماء ، ونحن نسبح بحمدك ، ونقدس لـك(١) ﴾ فأضافوا الفساد وسفك الدماء إلى الشر ، وأضافوا التسبيح والتقديس إلى أتفسهم . وبـالجملة : فأمثال هذه الإضافات والإسناد في القرآن عا لا حد لها ولا حصر . وطريق الاستدلال بالكل: أن نقول: خروج هذه الأفعال من العدم إلى الوجود. إما أن يكون بقدرة الله تعالى ، أو بقدرة العبد . فإن كان بقدرة الله لم يكن للعبد قىدرة ، لا على وجودها ، ولا عبلي عندمها . لإن الله تعبالي إذا خلقها فهي حاصلة . سواء أراد العبد ذلك ، أو لم يرده . وإذا لم يخلقها ، لم يقدر العبد على تحصيلها . فثبت: أن حصول الفعل ، لو كان بقدرة الله لم يبق للعبد إليه اختيار ومكنة ، وعند هـذا لا يكون الفعـل فعلًا للعبـد ، وحينهُذ تصـير هذه الأيـات الدالة على كونه فاعلاً ، كلها أكاذيب وأباطيل وأضاليل . ولما كان ذلك باطلاً ، علمنا أن العبد موجد لأفعال نفسه . ولا يقال : العبـد وإن لم يكن مـوجـداً لأفعال نفسه ، لكنه مكتسب لها . لأنا نفول : هـذا اللفظ غير ملخص المعني . إلا أنا ذكرنا في الدليل: أن المؤثر في إخراج (٢) هذه الأفعال من العدم إلى الوجود . إما أن يكون هو العبد ، أو لا يكون . فإن كان هو العبـد فقد حصـل المطلوب. وإن لم يكن هو العبد، لم يكن العبد على هذا التقدير متمكناً لا من الفعل ، ولا من الترك . وذلك يقتضي كون هذه الآيات أكاذيب . وإذا كان لا واسطة بين النفي وبين الإثبات ـ ونحن أبطلنا أحمد القسميين ـ فحينناذ يبقى [ الشاني (٢٠ ] لا محالمة . فكان إلقاء لفظ ( الكسب ، في هذا الموضوع : محض النزوير

والجواب: لا شك أن القرآن مملوء من هذا النوع من الآيات. فإنكارهما يكون إنكاراً للقرآن، وقد دلت الـدلائل القـاهـرة عـلى أن الكـل يقضاء الله وقدره، فلا بـد من التوفيق بـين البابـين. فنقول: مجمـوع القدرة مـع الداعي

<sup>(</sup>١) سورة البقوة ، آية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) خروج (م).

<sup>(</sup>٣) زيادة .

مؤثر في الفعل ، وخيالق ذلك المجموع هبو الله تعيالي ولكون هـذا المجموع مستلزماً لحصول الفعـل ، صبحت هذه الإضافات والإسنـادات . ولكون ذلـك المجمـوع ، موجبـاً لوقـوع هذه الأفعـال ، صح أن الكـل بقضاء الله وبقـدره ، وبهذا الطريق يزول التناقض بين الدلائل العقلية وبين هذه الدلائل القرآنية .

## قال مولانا الداعي إلى الله :

واعلم: إن هذا إنما يتم على مذهبي خاصة . حيث قلت: مجموع القدرة مع الداعي مستلزم للفعل ، أما من لا يقول بذلك فإنه يتعذر عليه التصديق بهذه الآيات . والطريق الثنائي للمعتزلة في هذا الباب: أن قالوا : ليس للفعل اسم في لغة العرب ، إلا وقد دل القرآن على إضافة الفعل إلى العبد بذلك الاسم .

## واعلم: أن تلك الألفاظ ثمانية:

فالأول: العمل. قال تعالى: أ- ﴿ من عمل صالحاً فلنفسه (1) ﴾ ب- ﴿ لِيجزي الذين أساءوا بما عملوا (1) ﴾ ج- ﴿ إنا جعلنا ما على الأرض زينة فا ، لنبلوهم أيهم أحسن عملاً (2) ﴾ د. ﴿ أم حسب اللذين اجترحوا السيئات. أن تجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات (1) ﴾ ؟ هـ ﴿ أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، كالفسدين في الأرض (6) ﴾ و- ﴿ لمثل هذا فليعمل العملون (1) ﴾ ز. ﴿ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون (٧) ﴾ ح- ﴿ جزاء بما كانوا يعملون (١) ﴾ طـ ﴿ إن الذين آمنوا وعملوا الصحالحات طوي

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، آية : ٦٦ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الجائية ، آية : ٢١ .

<sup>(</sup>١) ص ٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة الصائات ، آية : ٦١ .

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة ، آية : ٧٤ .

<sup>(</sup>٧) سورة السجلة ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة الكهف، آية : ١٠٧ .

لهم وحسن مآب في أيا في إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك هم خير البرية (١) في يب في والعصر . البرية (١) في يب في والعصر . الا الدين آمنوا وعملوا الصالحات (١) في يد في إن الانسان لفي خسر . إلا الدين آمنوا وعملوا الصالحات (١) في يد في الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملاً (٥) في يه في إليه يصعد الكلم الطيب ، والعمل الصالح يرفعه (١) في يبو . فو ليبلوكم أيكم أحسن عملاً (١) في يز في وبدا لهم سيئات ما عملوا (١) في يبح - فوقل هل نبيئكم بالأخسرين أعمالاً (١) ؟ فه يط - فو ووجدوا ما عملوا حاضراً (١١) في كد في لا تعتذروا اليوم . إنما تجزون ما كنتم تعملون (١١) في .

نقد ذكرنا عشرين آية دالة على إثبات العمل للعبد . ومن استقصى في الطلب وجد في القرآن كثيراً .

اللفظ الثاني [ الفعل(١٢) ] قال الله تعالى : أ - ﴿ وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرِ فَإِنْ اللهُ بِهُ عَلَيْمِ (١٢) ﴾ ب - ﴿ وَوَقِيتَ كَـلَ نَفْسَ مَا عَمَلَتَ . وَهُـو أَعَلَمُ كِـا يَفْسُ مَا عَمَلَتَ . وَهُـو أَعَلَمُ كِـا يَفْسُ مَا عَمَلَتَ . وَهُـو أَعْلَمُ كِـا يَفْسُ مِـا عَمَلَتُ . وَهُـو أَعْلَمُ كِـا يَفْسُ مِـا عَمَلُوا الحُـيرُ (١٤) ﴾ د ـ ﴿ وَالْـذِينَ هُـمَ لَـلزكـاةً

<sup>(</sup>١) سورة الرعف آية : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة البينة ، أية : ٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة غافر، آية : ١٠ .

<sup>(\$)</sup> أول العصر .

<sup>(</sup>٥) سورة الكهف ، أية : ٣٠ :

<sup>(</sup>١) مىورة ئاطر، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>Y) سورة هود ، آية : Y .

<sup>(</sup>٨) سورة الجائية ، أية : 23 .

<sup>(</sup>٩) سورة الكهف، آية: ١٠٣.

<sup>(</sup>١٠) سُورة الكهف، أبة: ١٩.

<sup>(</sup>١١) سورة النحريم ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>۱۱) من (م، ل) .

<sup>(</sup>١٣) سورة البقرف أية : ٢١٥ .

<sup>(14)</sup> سورة الزمر، أية : ٧٠ .

<sup>(</sup>١٥) سورة الحج ، آية : ٧٧ .

فاعلون(١) ﴾ هـ ﴿ ما فعلوه إلا قليل منهم(٢) ﴾ .

اللفظ الشالث: الصنع. قال في المائدة: ﴿ لَـولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، وأكلهم السحت. لبئس ما كانـوا يصنعـون<sup>(٣)</sup> ﴾ وقال في العنكبـوت: ﴿ إِن الصـلاة تنهى عن الفحشـاء والمنكـر، ولـذكـر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون<sup>(١)</sup> ﴾.

اللفظ السرابع: الكسب قال تعالى: أ - ﴿ ووفيت كل نفس ما كسبت (٥) ﴾ ب - ﴿ فلهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس (١) ﴾ ج - ﴿ كل امرىء بما كسب رهين (١) ﴾ د - ﴿ كل نفس بما كسبت رهين (٨) ﴾ د - ﴿ كل نفس بما كسبت رهين (٨) ﴾ د - ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت (١) ﴾

اللفظ الخسامس: الجعل . قسال تعسالى: أ. ﴿ يَجعلون أصسابعهم في آذانهم (١٠) ﴾ ب عباد الرحمن إنائماً (١١) ﴾ ج - ﴿ وجعلوا لله شركاء الجن (١١) ﴾ .

اللفظ السمادس: الخلق قمال الله تعمالى: أما ﴿ فتبارك الله أحسن الخالفين (١٣) ﴾ وهذا يقتضي كون غيره خالفاً . كقوله: زيد أفضل الفضلاء فإنه يقتضي كون غيره فاضلاً ب قمال مخاطباً لعيسى: ﴿ وإذ تخلق من الطين

<sup>(</sup>١) سورة المؤسّون، أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) مورة النساء ، آية : ٦٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، أية : ٦٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة العنكبوت ، أية : ١٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران، آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الروم، أية : ١١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الطور ، آية : ٢١ .

<sup>(</sup>٨) سورة المدائر، آية : ٣٨ .

<sup>· (</sup>٩) سورة غائر ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>١٠) سورة البقرة ، آية : ١٩ -

<sup>(</sup>١١) سورة الزخرف ، أية : ١٩ .

<sup>(</sup>١٢) سورة الأنعام ، أية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>١٣) سورة المؤمنون، آية : ١٤ .

كهيئة الطبر(1) ﴾ ج ـ وقدال عيسى عليه السلام ، حاكياً عن نفسه : والخلق لكم من السطين(٢) ﴾ د ـ ﴿ وتخلق وتخلق ولا خلق الأولين(٤) ﴾ د ـ ﴿ إن هـ ذا إلا خلق الأولين(٤) ﴾

اللفظ السابع: [ الإحداث (") ] قال تعالى حكاية عن يعض البشر: ﴿ حَتَّى أَحَدَثُ لِكَ مِنْهُ ذَكُواً (٢) ﴾ .

اللفظ الثامن: الإبداع قال تعالى: ﴿ ورهبانية ابتدعوها(٢٠ ﴾ .

إذا عرفت هذا ، فنقول : الألفاظ المستعملة في إسناد الفعل إلى فـاعله في اللغة ليس إلا ما ذكرناه . وكلهـا ورد في كتاب الله تعـالى في إسناد أفعـال العباد إليهم ، فمن أنكـر في هـذا الإسنـاد كـان سـاعيـاً في تكـذيب [كتـاب(^) } الله تعالى ، مجاهراً بالإنكار والإبطال . وأنه محض الكفر .

والجواب: إن هذا أيضا خارج عن المذهب الذي اخترناه، وهو أن مجموع القدرة مع الداعي مستازم الفعل(٢) لأنه فعل من الفاعل، إلا الذي يكون بحال متى اتصف بالقدرة والإرادة الجازمة، وارتفعت الموانع فإنه يجب الفعل والعبد كذلك فيكون فاعلاً وصانعاً والا أن خالق تلك القدرة وتلك الداعية لما كان هو الله سيحانه كان الكل بقضاء الله وقدره وتخليقه وتكوينه وبهذا الطريق وظهر (٢٠٠) أن جميع ألفاظ القرآن مستعملة في موضعها الأصلي من غير حاجة إلى الإنكار ولا إلى الابتكار وبهذا الطريق ظهر أن الذي اخترناه هو خير

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، أية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، آية : 19 .

<sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الشعراء، آية : ١٣٧ .

<sup>(</sup>٥) من (۾ ۽ ل) .

<sup>(</sup>١) سورة الكيف ، أية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٧) مورة الحُديد ، آية: 27 .

<sup>(</sup>٨) من (ط).

<sup>(</sup>٩) الفعل لا يفعل . . . الخ (م) .

<sup>(</sup>۱۰) من (ج، ل).

المذاهب والأقوال في هذا الباب . والله أعلم .

الوجه الثاني من وجوه استدلالتهم من كتاب الله تعالى: الأمر والنهي:

أ = ﴿ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (١) ﴾ [ ب - ﴿ سابقوا إلى مغفرة من ربكم (٢) ﴾ ] ج - ﴿ احبوا داعي الله ، وآمنوا به (٢) ﴾ د - ﴿ استجبوا لله وللرسول (١) ﴾ هـ - ﴿ يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم (٥) ﴾ و - ﴿ آمنوا خيراً لكم (٢) ﴾ ز - ﴿ واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم (٧) ﴾ ح - ﴿ وأنبوا إلى ربكم (٨) ﴾ ط - ﴿ وما آتاكم الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا (١) ﴾ ي - ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول فخذوه ، وما نهاكم عنه فانتهوا (١) ﴾ ي - ﴿ أطبعوا الله وأطبعوا الرسول (٢٠) ﴾ .

وبالجملة: فالأوامر والنواهي الواردة في كتباب الله، لا حد لها ولا حصر، ولو لم يكن العبد قادراً على الفعل والترك، لم يقبل أمره ولا نهيه، وكيف بجوز في العقل أن يقال: افعل يا من لا يفعل ؟ ولو جاز ذلك، فلم لا يجسوز أن يبعث الأنبياء إلى الجمادات، وينزل عليهم الكتب [ ويسلأ تلك الكتب الزائم من الوعد والوعيد للجمادات؟ وكما أن صريح لفظ القرآن بشهد بأن كل ذلك سفه وعبث، فكذلك صريح العقل يشهد بأن أمر العبد ونهيه مع أنه لا قدرة له على الفعل والترك عبث وسفه.

والجواب : إنا بينا في باب الجوابِ عن شبههم العقلية : إن تكليف ما لا

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية : ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) من ( ل ) . والأية رقم ٢١ من سورة الحديد :

<sup>(</sup>٣) سورة الأحقاق ، أية : ٣١ .

<sup>(1)</sup> سورة الأنفال ، آية : 24 .

<sup>(</sup>٥) سورة الحج ، أية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٦) مورة النساء ، أية : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الزمى أية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر ، آية : ١٥٥ .

<sup>(</sup>١) سورة الحشر ، آية : ٧ .

<sup>(</sup>١٠) سورة النساء ، آية : ٥٩ .

<sup>(</sup>۱۱) من (ط، أن) .

يطاق ، لازم على المعتزلة من أثني عشر وجهاً ، فلا فائـدة في إعادتهـا<sup>(١)</sup> في هذا المقام [ وبالله التوفيق<sup>(٢)</sup> ] .

الوجه الثالث من استدلالات القوم : الآيات الدالة عـلى أنه لا مــانـع لهم من الإيمان والطاعة ، ولا مجبر لهم على الكفر والمعصية . ولنذكر من هذا الجنس آيات :

أحدها: قوله تعالى: ﴿ كيف تكفرون بالله (٢) ﴾ ؟ قالوا: هذه الآية دالة على أن الكفر من قبل العبد. وبيانه من وجوه: الأول: لو كان تعالى قد خلق الكفر فيهم ، لما جاز أن يقول: ﴿ كيف تكفرون بالله ﴾ على سبيل التوبيخ ، كها لا يجوز أن يقول: كيف تسودون وتبيضون وتصحون وتسقمون ؟ الشاني: إن كان خلفهم أولاً للشقاء وللنار ، أو ما أراد بخلفهم إلا الكفر والوقوع في الناز فكيف يصح أن يقول (٤) موبخاً لهم : ﴿ كيف تكفرون ﴾ ؟ الثالث : كيف يليق بالحكيم أن يقول : ﴿ كيف تكفرون ﴾ حال ما نجلق الكفر فيهم ؟ الرابع : إنه تعالى إذا قال للكفار : ﴿ كيف تكفرون ﴾ قهل ذكر هذا الكلام توجيها للحجة على العبد ، وطلباً للجواب منه ، أو ذكره على سبيل المحزل والعبث ؟ والثاني لا يقول به مسلم . فبقي الأول : فنقول : لو كان المحزد الكفر هو الشتعالى ، لكان للكافر أن يقول :

عندي الني عشر وجهاً من وجوه العذر . كل واحد منها مستقل بأن يكون جواباً عن هذا السؤال : فالأول : أنه يقول : يـا إلّه الحلق خلقت الكفر في ، فكيف لا أكون كافراً . مع أني لا أقدر على دفع فعلك ؟ الثاني : أردت الكفر ، وأنا لا أقدر على دفع إرادتـك . والثالث : علمت الكفر مني ـ وعند المجبرة : أن خـلاف المعلوم ممتنع الـوقوعـ والـرابع : أجبرت على وقـوع الكفر ـ وعند المجبرة ، خلاف خبر الله ممتنع الوقوعـ والحامس : إنـك خلقت في قدرة لا

<sup>(</sup>١) إعلانها (م) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرف آية : (٢٨) .

<sup>(</sup>٤) يقال (م).

تصلح إلا للكفر، ومع جصول نلك القدرة يكون الكفر واجب الحصول والسادس: إنك خلقت في إرادة جازمة مقتضية لحصول الكفر، ومع حصول تلك الإرادة يكون الكفر واجب الحصول. وأيضاً: فكما حصلت هذه الأسباب السنة في جانب حصول الكفر، فهي بأسرها مفقودة في جانب الإيمان. مع أنه يمتنع حصول الإيمان إلا عند حصول مجموعها. فثبت: أنه حصل لعدم الإيمان الني عشر سبباً. كل واحد منها مستقل بعدم الإيمان. فكيف يليق بالحكيم أن بقول مع هذه الموانع القاهرة: ﴿ وماذا عليهم لو آمتوا(١) ﴾ ؟ أو يقول: في كيف تكفرون بالله (١) ﴾ اللهم إلا إذا قاله على سبيل الهذل. إلا أن على هذا النقدير يصير القرآن كتاب الهزل والسخرية.

وثانيها: قـوله تعالى: ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى (٣) ﴾ ؟ وهو إنكار بلفظ الاستفهام. ومعلوم: أن رجلًا لو جلس في موضع ، بحيث لا يمكنه الخروج ، وقال له مولاه: ما منعك عن النصرف في حوائجي ، كان ذلك الكلام عبثاً . وأيضاً : المجبرة يقولون : إن الحتم والطبع والقسوة (٤) ] والغشاوة والوقر والصم والبكم والعمى والسد والإغواء والإضلال والإرانة والصرف والمكر والاستدراج والخداع . وكل واحد من هذه الأمور الستة عشر : سببه مستقل بالمنع من الإيمان . فمع قيام هذه الموانع بأسرها كيف [ يليق (٩) ] بالحكيم أن يقول : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ؟ ﴾ وأيضاً : الأعذار الاثني عشر قائمة ، ومع حصولها ، كيف يليق بالحكيم أن يقول : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا ؟ ﴾ يقول : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا (١٠) ﴾ .

وثالثها : قوله تعالى لإبليس ﴿ مَا مَنْعَـكَ أَنْ تَسْجَدُ (٧) ؟ ﴾ وقـول موسى

<sup>(</sup>١) سورة النساء . أية : ٣٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) سررة الكيف ، آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) من (ط، ل) والدس (م).

<sup>(</sup>٥) مقط (م) .

<sup>(</sup>٦) سورة الكهف ، آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) ص ٩٥ .

عليه السلام لأخيه: ﴿ مَا مَنْعَكَ إِذْ رَأَيْتُهُمْ صَلُوا (') ﴾ ؟ [ وقول ه (') ] ﴿ فَمَا لَهُ لَمُ مِنُونٌ (') ﴾ ؟ و وقول ه (') أن الله عن التذكرة معرضين (') ﴾ و وقول الله عنك . ثم أذنت لهم (') ﴾ و ﴿ لم تلبسون عنك . ثم أذنت لهم (') ﴾ و ﴿ لم تلبسون الله (۸) ﴾ ؟ . ﴿ لم تلبسون الله (۸) ﴾ ؟ .

وقال والصاحب بن عباد ، في فصل له في هذا الباب : وكيف يامر بالإيمان ولم يرده ، وينهي عن الكفر ويريده ، ويعاقب على الباطل ويقدره ، وكيف يصرف عن الإيمان ، ثم يقول : ﴿ أَنْ تصرفون (١) ﴾ ويخلق فيهم الإفك ، ثم يقول : ﴿ أَنْ يَوْفَكُون (١١) ﴾ ؟ وينشأ فيهم الكفر ، ثم يقول : ﴿ لم تكفرون (١١) ﴾ ؟ وينشأ فيهم الكفر ، ثم يقول : ﴿ لم تكفرون (١١) ﴾ ؟ ويخلق فيهم لبس الحق بالباطل [ ثم يقول : ﴿ لم تلبسون الحق بالباطل (٢٠٠ ) ويصدهم عن سبيل الله ، ثم يقول : ﴿ لم تصدون عن سبيل الله ، ثم يقول : ﴿ لم تصدون عن سبيل الله ، ثم يقول : ﴿ لم تصدون عن سبيل الله ، ثم يقول : ﴿ وماذا عليهم لو أَمْدُوال ١٤٠٤ ﴾ وذهب بهم عن الرشد ثم قال : ﴿ فأين تذهبون (١٠٠ ) وأضلهم عن الدين ، حتى أعرضوا ، ثم قال : ﴿ فأيم عن التذكرة معرضين (١٠٠ ) ﴾ .

<sup>.</sup> ৭४ : ড্রা ১ 👍 (١)

<sup>. (</sup>ال) من (ال) .

<sup>(</sup>٣) سورة الانشقال ، أية : ٢٠ .

<sup>(1)</sup> صورة المدثر، أية : 19 . -

<sup>(</sup>٥) سورة التوبة ، آبة : ٤٣ .

<sup>(</sup>٦) سورة التحريم ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٧) سورة آل عمرات، أية : ٧١ . .

<sup>(</sup>٨) سورة آل عمران ، أية : ٩٩ .

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، آية : ٧٠ .

<sup>(</sup>١٠) سورة المائدة ، آية : ٧٥ . (١١) سورة آل عمران ، آية : ٩٨ .

<sup>(</sup>١٢) من (ط ع ل) . والآية ٧١ من آل عمران .

<sup>(</sup>۱۳) سورة آل عمران ، أية : 11 ،

<sup>(ُ</sup>١٤) مورَّة النساء ، آية : ٣٩ .

<sup>(</sup>١٥) سورة التكوير ، أية : ٢٦ .

<sup>(</sup>١٦) سورة المدثر، أية : ٤٩ .

فإن قال قائل: إن السؤال والجواب إنما يتم مع الأكفاء والأمثال ، والله منزه عن ذلك . فكيف تمكن المناظرة مع الله ؟ ولهذا قال تعالى : ﴿ لا يسأل عما يفعل (١) ﴾ .

فالجواب عنه من وجهين :

الأول : إن المناظرة مع الله ، إذا كانت ممتنعة كان إيـراد هذا السؤال من الله يجب أن يكون عبثاً ، وذلك يقتضى القدح في كلمة الله تعالى .

الثاني: إن القرآن قد دل على أن هذه المناظرة غير ممتعة , ويدل عليه آبات: أحدها: قوله تعالى: ﴿ يَا أَهُلُ الْكَتَابِ قَدْ جَاءُكُمْ رَسُولْنَا بِبِينَ لَكُمْ عَلَى فَرَةٌ مِنَ الرَسُلُ أَنْ تَقُولُوا: ما جَاءَنَا مِن بِشْيِرُ وَلاَ نَدْيِرٍ. فقيل جَاءُكُمْ بِشْيِرِ وَلاَ نَدْيِرِ أَقَالِ جَاءُكُمْ بِشْيِرِ وَلَا نَدْيِرِ أَنْ فَيْلِهُ : قَولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَسُلاً مِبشُرِينَ وَمِنْدُرِينَ . لَشَلا يَكُونَ للنَّاسِ عَلَى الله حجة بعد الرَسِلُ (٣) ﴾ وثالثها: قوله تعالى : ﴿ وَلُو أَنَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه حجة بعد الرَسِلُ (٣) ﴾ وثالثها: قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمِرُكُمُ مَا يَتَذَكُرُ مَنْ قَبْلُ أَنْ نَذُلُ وَنَحْزَى (٤) ﴾ ورابعها: قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمِرُكُمُ مَا يَتَذَكُرُ مَا يَتَذَكُرُ مَا الْبَذَيْرِ (٥) ﴾ ﴿ ورابعها : قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمِرُكُمُ مَا يَتَذَكُر مَا وَخَاءُكُمُ النَّذِيرِ (٥) ﴾ ﴾ [ ومعلوم (١٠] أَنْ المُراد منه : إنا أَمْهِلْسُاكُمُ وَأَوْلُنَا عَـذَرِكُمُ [ حتى لا يَبقى لكم عَـذَر (١٠) ] ولا حجة علينا . وخامسها : قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ تَأَنّى كُلُ نَفْسَ تَجَادُلُ عَنْ نَفْسِهَا (١٠) ﴾ ومعلوم أَنْ تَكُونُ مع من يَطَالُبِهَا ويُكِانِسِها . وما ذَاكُ إلا الله تعالى . وفا ذَاكُ إلا الله تعالى . وفا ذَاكُ إلا الله تعالى . وفيادُم أَنْ تَكُونُ عَلْمَ عَلْمُ مِنْ طَالُبِها ويُكِانِسِها : قوله تعالى حكاية عن الكفار : ﴿ وَرِبُ لُمْ حَسْرَتَنِي أَعْمَى . وقد كنت بصيراً (١٠) ﴾ ؟ ثم لم يقل في الكفار : ﴿ وَرِبُ لم حَسْرَتَنِي أَعْمَى . وقد كنت بصيراً (١٠) ﴾ ؟ ثم لم يقل في الكفار : ﴿ وَرِبُ لم حَسْرَتِي أَعْمَى . وقد كنت بصيراً (١٠) ﴾ ؟ ثم لم يقل في

<sup>(1)</sup> سورة الأنبيات آية : 23 .

 <sup>(</sup>٢) سورة الماثلة ، آبة : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، أية : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر ، آية : ٣٧ .

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٧) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٨) سورة النحل ، آية : ١١١ .

<sup>(</sup>٩) سورة طه ، آية : ١٢٥ .

الجواب: ﴿ لا يسأل عما يفعل() ﴾ بـل قال: ﴿ كَذَلَكَ أَنْتُكَ آيَاتُنَا فَسَيْتُهَا وَكَذَلُكُ الْيُومِ تُسْمَى ﴾ () وسابعها: قوله: ﴿ وَأَنْفَقُوا مِن مَا رَزْقَنَاكُم مِن قَبِلُ أَنْ يَأْنِي أَحْدَكُم الْمُوت ، فيقول: ربِّ لـولا أخرتني الى أجـل قريب: فـأصدق وأكن من الصالحين ﴾ ()

فهذه الآيات دالة على أن الكفار بجملون عدم بعثة الأنبياء ، وعدم الإمهال علراً لهم في ترك الإيمان . والله يقول : إني أزلت هذا العذر لئلا يبقى سؤالهم متوجهاً على . فإذا كان هذا القدر من العذر ، وهو عدم بعثة الأنبياء عليهم السلام [ ١٩٠٥] يقبله الله تعالى من الكفار [ فلأن لا(١٠) ] يكون العبد منوعا عن الإيمان من الوجوه الاثني عشر التي ذكرناها ، لئلا (١٠) يكون عذراً له يعدم الإيمان : كان أولى . بل نقول : هذا العذر أولى بالقبول . وذلك لأن الله تعالى لو بعث الرسل ، ولم يخلق الإيمان البتة لم يؤمن العبد البتة . ولو خلق الإيمان ، ولم يبعث الرسل ، لأمن لا محالة . فكيف يجوز أن يزيل الله عذراً ، لا تأثير له البتة ولا يزيل ما هو المؤثر الأصلى ؟ فإن هذا يكون كالمناقض . وأما قوله تعالى : ﴿ لا يسأل عما يفعل ﴾ فقالوا : المراد منه : لما ثبت بالدلائل أنه تعالى لا يفعل إلا ما هو حكمة وصواب ، لم يكن في السؤال عن كل واحد من المتصور مزيد قائدة . بل العلم حاصل بأن أي شيء يفعله الله فهو حكمة وصواب . وليس المراد بأنه تعالى بلغ في الظلم مبلغاً لا يسأل عن فعله خوفاً من وصواب . وليس المراد بأنه تعالى بلغ في الظلم مبلغاً لا يسأل عن فعله خوفاً من شره كالفراعنة والجبابرة ، والذين يظلمون ولا يسألون عن فعلهم ، خوفاً من شره م

فهذا تمام تقرير كلام القوم في هذا الباب .

<sup>(</sup>١) سورة الأنبياء ، آبة : ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) سورة طف أية : ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) سورة النافقون ، أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

<sup>(</sup>٥) زيادة .

<sup>(</sup>٦) لأن يكرن (م) .

والجواب: إن هذه الآيات دالة على أنه لا مانع للقوم من الإيمان. وقد دلنا بالوجوه الاثني عشر على قيام الموانع. ولا بد من التوفيق، فتحمل هذه الآيات على عدم الموانع الظاهرة، وتحمل الدلائل العقلية على قيام الموانع الطاهرة. عملًا بالدليلين بقدر الإمكان.

واثله أعلسم

•

.

.

#### النوج الرابع من هجوء استطالات البعتزاة بالقران

# الأيات التي أمر الله عباده فيها بأن يستعينوا بالله ، وبأن يعين بعضهم بعضاً

أما الاستعانة بالله : فكفوله تعالى : ﴿ إِياكَ نستعين ﴾ - ﴿ فاستعد بالله من الشيطان الرجيم (١) ﴾ - ﴿ وقال ربي أعود بلك من همزات الشياطين (٢) ﴾ - ﴿ استعينوا بالله (٢) ﴾ وتقديره : إن الاستعانة إنما تعقل في حق من يقدر على الفعل ، لكنه لا يقدر على إتمامه وإكماله إلا بإعانة المعين . فلو لم يكن العبد قادراً على التكوين والتحصيل كانت إعانته ممتنعة ، فكان أمره بالاستعانة عبئاً . وأما الأمر بإعانة بعضهم بعضاً . فكقوله تعالى : ﴿ وتعاونوا على البر والتقوى ، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان (٤) ﴾ ومن لم يقدر على الفعل أصلاً فكيف بمكنه إعانة غيره على الفعل ؟

والجمواب: مذهبتا: أن الملزوم للفعل هو مجموع القدرة والــداعي . وذلك مشروط بإزالة المواتع . فإعانة الله لعبده . هو أن يزيــل الموانــع عن كون ذلك المجموع مستلزماً لذلك الأثر .

وأما إعانة بعضهم بعضاً : فهو أنه من الجائز أن لا تكون قدرة الإنسان

<sup>(</sup>١) سورة النحل، أية : ٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، آية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، آية : ١٢٨ .

<sup>﴿ }}</sup> سورة المائدة ) آية : ٢ .

الـواحد وداعيت كافيـة في استلزام ذلك الفعـل . بل لا بـد فيه من قـدر أناس كثيـرين ومن دواعيهم ، حتى يترتب عـلى مجموع تلك القـدر وتلك الـدواعي ، حصول ذلك الأثر . فزال الإشكال .

### النوع الخامس من استحالات القوم بـالقران

[ وهر(١) ] جميع الأدلة المدالة على أنه تعالى لم يكلف فوق الوسع والطاقة . قالوا : لو لم يكن العبد موجداً لأفعال نفسه ، لكان تكليفه بالفعل تكليفاً بما لا يطاق ، وهذا باطل ، فذاك باطل . ببان الملازمة : إنه إذا كان فعل العبد واقعا بتكوين الله . فإن خال ذلك الفعل لم يقدر على تحصيله لأن تحصيل الحاصل عال ، وإن لم بخلفه لم يقدر العبد أيضاً على تحصيله . لأن قدرته غير صالحة للتحصيل فئبت : أن العبد لو لم يكن موجداً لأفعال نفسه ، لكان [ تكليفه ١٠] تكليفاً بما لا يطاق . وإنما قلنا : إن ذلك باطل . لقوله نعال : ﴿ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها(١) ﴾ ولقوله تعالى : ﴿ ولا يريد بكم العسر(١) ﴾ ومعلوم : ان تكليف ما لا يطاق اعظم أنواع العسر ولقوله : ﴿ وما جعل عليكم في الدين من حرج(١) ﴾ [ ولا حرج(١) ] فوق أن يكون الإنسان مكلفاً بما لا طاقة لمه به . والجواب : إنا بينا أن تكليف ما لا يطاق لازم على مكلفاً بما لا طاقة لمه به . والجواب : إنا بينا أن تكليف ما لا يطاق لازم على المعتزلة من الوجوه الاثني عشر التي ذكرناها وقررناها . فلا فائدة في الإعادة . وإذا كان كذلك فتحمل هذه الأيات على عدم الظاهرية .

(١) زيادة . (١) المورة البقرة ، آية : ١٨٥ . . .

(٢) سقط (ع) . (٥) سورة الحج ، أية : ٨٨ .

(٣) سورة البقرة ، آية : ٢٨١ . (١) من (ك) .

-

### اقوع السلمس من وجهه القوم

أن قالوا : لوكان الله تعالى موجداً للكفر والمعاصي ، لكان مريداً لها . وهذا باطل فذاك باطل . بيان الملازمة : إن المجبرة ساعدوا عملى أنه تعمالى لو كان خالقاً لأعمال العباد ، لكان مريداً لها . وبيان هذه المساعدة من وجهين :

الأول : إنهم في [ مسألة (١٠) ] إرادة الكائنات . قـالوا : لما ثبت أن الله خلق أعمال العباد ، وجب [ أن يكون(٢٠) ] مريدا لها .

والثاني: أنهم قالوا إنه تعانى لما خصص بعض أفعاله، بإحداثه في وقت معين، ومحل معين، مع جواز أن بخلقه في وقت آخر، وفي محل آخر، وجب أن يكون ذلك التخصيص لأجل الإرادة. فثبت: أنه تعالى لو كان موجداً لأفعال العباد، لكان مريداً [ لها(٢) ] وبيان أنه تعالى غير مريد لها: قوله تعالى: ﴿ كُلُ ذَلِكُ كَانَ سَيْتُهُ عَنْدُ رَبّكُ مَكُرُوهًا أَنّ ﴾ والمكروه لا يكون مراداً لامتناع الجمع بين الضدين. وتمام الكلام في هذا المقام، والاستدلال بجميع الأيات التي يتمسكون بها في أنه تعالى غير مريد للقبائح سيأتي الاستقصاء فيه في مسألة إرادة الكائنات (٥) إن شاء الله .

 <sup>(</sup>١) سقط (م).
 (١) سقط (م).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل) . (ه) ليست في الأصول

<sup>(</sup>٣) سقط (م) .

| , |  |
|---|--|
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |
|   |  |

#### اقوع المابع أتتهم

# الآيات الدالة على أنه متى فعل العبد فعلًا ، فإنه تعالى يجازيه بفعل آخر

وتقديره: أن نقول: القرآن بدل على أن العبد قد يفعل أموراً. متى فعلها. فإنه تعالى يجازيه عليها بأفعال أخرى ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن تكون تلك الأفعال واقعة بتكوين العبد ، لا بتكوين الله تعالى . بيان المقدمة الأولى(۱): إن الآيات: ﴿ جزاء بما كانوا يعملون(۱) ﴾ - ﴿ جزاء بما كانوا يعملون(۱) ﴾ - ﴿ جزاء بما كانوا يكسبون(۱) ﴾ - ﴿ ليجزي الذين أسآؤا بما عملوا ، ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى(۱) ﴾ - ﴿ ذلك بما قدمت يداك(۱) ﴾ - ﴿ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت(۱) ﴾ - ﴿ فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون(۱) ﴾ هذه الأيات وأمثالها دالة على أن العبد إذا أتى بهذه الأفعال فإنه تعالى نجازيه

<sup>(</sup>١) الأولى بآيات جزاء . . . الخ (م) .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ، آية : ٢٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التربة ، آبة : ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) صورة النجم ، آية : ٣١ .

<sup>(</sup>۵) سورة التحريم ، آية : ۷ .

<sup>(</sup>٦) سورة الحج ، أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة غافر ، آية : ١٧ .

<sup>(</sup>٨) سررة نصلت ، آية ١٧ .

[ عليهـا<sup>(۱)</sup> ] بأفعـال أخرى . وبيـان المقدمـة الثانيـة . وهي قـولنـا : إن ذلـك يقتضي أن لا يكون فعل العبد فعلاً لله تعالى . فتقديره من وجهين :

الأول: إنه لوكان الشرط فعلاً لله تعالى، كما أن الجزاء فعله، لصار العبد من هذا الشرط والجزاء خارجاً من البين، ويصير التقدير كأنه تعالى يقول: إني متى فعلت الفعل الفلاني فإني أفعل بعده فعلاً آخر. إلا أن التغاير بين هذا الكلام وبين [قوله (١)] أيها العبد إن أطعتني أثبتك، وإن عصيتني عاقبتك: معلوم بالضرورة.

الثاني: إنه تعالى إنما رتب هذه الأجزية على أفعال العباد ترغيباً لهم (") في الطاعات ومنعاً لهم عن المحظورات. وهذا إنما يفيد إذا كانوا قادرين على الفعل والترك، متمكنين من كل واحد منها على البذل. وقد بينا: أنه لو كان موجد أفعال العباد هو الله تعالى لما [ بقيت (")] هذه القدرة وحينئذ يصير هذا الترغيب والترهيب عبثاً بالكلية. ونما يؤكد ذلك قوله تعالى: ﴿ وقالوا : اتخذ الرحمن ولداً. لقد جئتم شيئاً إداً. تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا: أن دعوا للرحمن ولداً (") ﴾ والاستدلال به من وجهين :

الأول: إن ذلك القول لو كان مخلوقاً لله تعالى لصار الكلام ركيكا لأنه يصبر تقدير الكلام: تكاد السموات أجعلها منفطرة والأرضين أجعلها منشقة بما خلقت في العبد هذا الكلام، وأردته وقضيت به. ومعلوم: أن ذلك في غاية الركاكة. وأيضاً: فقوله: (لقد جئتم شيئاً إذًا). نص في أن العبد هو الذي جاء بذلك الفعل.

الثاني : إن الواحد منا إذا أنكر على غيره فعلًا ، ثم أن بمثله عد سفيها .

<sup>(</sup>١) زيادة .

<sup>(</sup>۲) سن (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) إليهم (م).

<sup>(</sup>١) ثبت (ط) ،

<sup>(</sup>٥) سورة مريم ، آية : ٨٨ ـ ٨١ .

قال تعالى : ﴿ أَتَأْمُرُونَ الناسِ بالبر ، وتنسونَ أَنفُسكم ( ( ) ﴾ ؟ فلها عاب عليهم قولهم إن ولداً للرحمن [ فالذي (٢) ] خلق ذلك [ القول (٣) ] فيهم يكون العبث عليه ألزم . لو أن قائلًا قال : تأملوا قبح قولهم إن للرحمن ولداً ، ومن قبحه انفطرت السموات وانشقت الأرض فانهدت الجبال [ ثم مع ذلك ( ) ] فإني أنا ألذي فعلت ذلك ، وخلفته فيهم وقضيته عليهم وأردته منهم . لقال الناس : ما أشد حماقة هذا القائل ، وما أقبح صنعه . وإذا كان الأمر كذلك ، فكيف يليق هذا برب العالمين ؟

والجواب : إن عندنا مجموع القدرة والدّاعي ، موجب للفعل ، وعمل هذا التقدير فهذه الإلزامات ساقطة عنا . وأيضا : فالوجوه الاثني عشر المذكورة دالة على وقوع تكليف ما لا يطاق ، وكل ذلك يبطل هذه الكلمات .

واللسه أعلسم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، آية : ١٤ .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل).

<sup>(</sup>۴) من (م ، ل) .

<sup>(</sup>٤) بن (طُ).

| . • |   |  |  |
|-----|---|--|--|
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     | • |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |
|     |   |  |  |

#### أأدوع الشأمن ألقهم

الآيبات الدائمة على كنون العبد متمكنناً من الإيمان والكفير ، قادراً عبلى الخبير والشرى

قال تعالى : ﴿ فَمَن شَاءَ فَلَيْوْمَن ، وَمِن شَاءَ فَلَيْكَفَر ( ) ﴾ وقال : ﴿ لَن شَاءَ مَنْكُم أَن يَسْتَقِيم ( ) ﴾ وقال : ﴿ إِنَّا هَدِينَاهُ السبيل ، إما شاكراً وإما كَفُوراً ( ) ﴾ وقال : ﴿ وهديناهُ النجدين ( ) ﴾ أي طريقي الخير والشر . وقال : ﴿ ونفس وما سواها . فألهمها فجورها وتقواها ( ) ﴾ والجواب : إنا ذكرنا هذه الآيات دليلًا لنا . لأنها تقتضي تعليل القعل . بالمشيئة . ومشيئة العبد معلقة بمشيئة الله تعالى ، فيكون فعل العبد معلقاً بمشيئة الله تعالى . من هذا الوجه .

 <sup>(</sup>١) سورة الكهف، أية : ٢١ .

<sup>(</sup>٢) مورة النكوير ، أية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٣) صورة الإنسان، آبة: ٣.

<sup>(</sup>١) مورة البلاء آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٥) سورةُ الشمس ، آية : ٧ ـ ٨ .

.

# أقنوع المتأسع للقوم

# الآبات الدالة على أنه تعالى لا يظلم أحداً من عباده .

قال تعالى: ﴿ إِن الله ، لا يظلم الناس شيئاً (١) ﴾ وقال: ﴿ وسا أنا بظلام ظلمناهم ولكن كانسوا أنفسهم يظلمسون (١) ﴾ وقال: ﴿ وسا أنا بظلام للعبيد (٢) ﴾ قالوا: لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر ، ثم يعاقبه عليه ، لكان ظالمً بل نقول على مذهب الجبرية: لا ظالم إلا الله . لأن أحداً لما لم يفعل شيئاً البتة ، لم يكن أحد ظالماً ، بل نقول: ليس في أنواع الظلم أوضح من أن يؤاخذ الواحد منا عبده بما يفعله فيه ، ولا أقبح من أن يعاقبه على ما لم يفعله . فلو لم يقل : إن هذا ظلم ، لم يكن في تنزيه الله عن الظلم فائدة . إذ لا نعقل عن كونه ظالماً إلا هذا . والجمواب : إن الظلم هو التصرف في ملك الغير ، وإذا كان (١) ما سوى الله تعالى لم يكن في تصرفه [ في ملكه ظالماً (٥) علك فكيف يكون [ الله (١) ] ظالماً .

واللبه أعليم

<sup>(</sup>١) سررة يرنس ، آية : £٤ . (٤) ما كان (م ) .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، أية : ١١٨ . (a) زيادة .

<sup>(</sup>٣) سورة في ، أية ; ٢٩ . (٦) زيادة

•

. 

-· . -

# النوع العاشر للقوم

الآيات الدالة على أن أفعاله حسنة ، ومنزهة عن النفاوت والعبث والباطل .

فإحداها: قوله: ﴿ صنع الله اللذي أتقن كل شيء (١) ﴾ - ﴿ اللذي أحسن كل شيء خلقه (٢) ﴾ فهاتان (٣) الأيتان دالتان على أن كل ما كان صنعاً لله ، فهمو حسن ، وهذا يقتضي أن لا يكون حسناً ، لم يكن صنعاً لله تعالى . فالفبائح والفواحش لما لم تكن موصوفة بالحسن ، وجب أن لا تكون فعلاً لله تعالى .

وثانيها : قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَفْنَا الْسَمُواتُ وَالْأَرْضُ وَمَا بَيْنِهَا بِاطْلًا . فَقَدَ ذَلِكَ ظَنَ الذَّبِنَ كَفُرُوا<sup>(4)</sup> ﴾ فنص على أن من اعتقد أنه تعالى خلق باطلًا ، فقد كفر .

وثالثها: قوله تعالى: ﴿ رَبْنَا مَا خَلَقَتَ هَـذَا بِاطَـلَا ( ٥٠ ﴾ دل هـذَا الكلام على تنزيه الله تعالى عن خلق الباطل ، فوجب أن يقال : إن كل ما كان باطلاً ، فإنه لا يكون مخلوقاً .

<sup>(</sup>١) سورة النمل، أية : ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة السجدة ، أية : ٧ والآية مذكورة في ( ل ) .

<sup>(</sup>٣) فهذه الأية (م).

<sup>(</sup>٤) ص ۱۷ ،

 <sup>(</sup>۵) سورة آل عمران ، آیة : ۱۹۱ .

ورابعها : قوله تعالى : ﴿ وَمَا خَلَقْنَا السَّمُواتُ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْهُمَا لَاعْبَيْنَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَا بِالْحَقِ<sup>(1)</sup> ﴾ .

وخامسها ؛ قوله : ﴿ أَفْحَسَبُتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبِثُا ﴾ (٢) .

وسادسها: قوله: ﴿ مَا تَرَى فِي خَلَقَ الرَّمِنَ مِن تَفَاوَتَ '' ﴾ ولا شك أن العقائد الفاسدة ، والمدّاهب الباطلة فيها تفاوت شديد . لأن بعضها يكذَب بعضاً ، ويعضها يبطل بعضا . فلو كانت تلك المدّاهب مخلوقة لله تعالى ، لحصل التفاوت في خلق الله تعالى . والجنواب : إن كل من تصرف في ملك نفسه ، كان تصرفه عدلاً صواباً ومنزهاً عن الباطل والعبث . وما سوى الله فإنه ملكه ، فلم يكن تصرفه على جميع التقديرات إلاً حقا صواباً .

<sup>(</sup>١) سورة الدخان ، أية : ٢٨ - ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سَرَرَة المؤمنون، أَبَّة : ١١٥.

<sup>(</sup>٣) سورة اللك ، أبة : ٣ .

# النوع الدلدي عشر للقوم

الأيات التي تدل بصر يجها على أن أفعال العباد ليست من الله .

قالوا : ولا يقال : المراد من قــولهم : ﴿ هو من عنــد الله ﴾ أنه كــــلام الله

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، أية : ٧٨ وفي مجمع البيان : د وفي هذا دليل على أن المحاصي ليست من عند الله ولا من تعله . لانها لو كانت من نعله ، لكانت من عنده على آكد الموجود ، فلم بجز إطلاق النفي بـأنها ليست من عند الله ، وكما لا يجوز أن يكون من الكتاب عمل وجه من الموجود ، لإطلاق النفي بأنه ليست من الكتاب كله ، لا يجوز أن يكون من عند الله ، لإطلاق النفي بمأنه ليس من عند الله ) .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

وحكمه [ فلا جـرم<sup>(۱)</sup> ] قال تعـالى : ﴿ وَمَا هـو مَنْ عَنْدُ الله ﴾ أي مـا هو مَنْ كلام الله ولا حكمه .

قالوا : هذا السؤال باطل من وجوه :

الأول: قبال الجبائي: ﴿ إِنْ عَلَى هَذَا التَقَدَيْرِ لَا يَبَقَى بَيْنَ قَبُولُهُ : ﴿ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ الكتابِ ﴾ وبين قبوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عَنْدُ الله ﴾ وبين قبوله: ﴿ وَيَقُولُونَ هُو مِنْ عَنْدُ الله ﴾ فبرق . وإذا لم يبق هذا الفرق . لم يجسن العطف ، لأن عطف الشيء على نقسه فاسد ﴾ .

الثاني : قال الكلبي : وكون المخلوق [ من عند (١) الحالق ] آكد من كون المأمور به من عند الأمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى .

الثالث : قوله : ﴿ وما هو من عند الله ﴾ نقي مطلق لكونـه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله وهذا ينفي كونه من عند الله بوجه من الوجوه . فوجب أن لا يكون من عنده لا بالخلق ولا بالحكم .

والجواب : [ قوله قولهم (<sup>()</sup> ] لم لا بجوز أن يكون المراد من قول اليهود إنه من عنـد الله ـ أنه كـلام الله وحكمه ـ قـول يلزم [ عليه (<sup>()</sup> ] عـطف الشيء على نفسه ، ؟ قلنا : الجواب عنه من وجهين :

الأول: إنه ليس كل ما لم يكن من الكتاب، لم يكن من عند الله . فإن الحكم الشرعي قد يثبت تارة بالكتاب (٥) ونارة بالسنة ، وتارة بسائر الطرق مشل الإجماع والقياس في شرعنا . ثم كل هذه الطرق من عند الله ويحكمه فقوله تعالى : ﴿ لتحسبوه من الكتاب ، وما هو من الكتاب ﴾ نفي خاص وهو كونه

<sup>(</sup>١) س (ط).

<sup>(</sup>۲) س (م، ان).

<sup>(</sup>۴) زیادة .

<sup>(</sup>٤) زيادة .

 <sup>(</sup>٥) ثبوته بالكتاب أو بغير الكتاب لا ينفي الإشكال فإن الادعاء أنه من عند ألله لم يرتفع . لأن
 المستدل بالسنة يقول : هي من عند الله .

مذكور في كتأب الله ، ثم عطف عليه النفي العام فقال : ﴿ وَيَقَـُولُــونَ هُو مِنْ عند الله ، وما هو من عند الله ﴾

الوجه الثاني في الجواب : [ أنه يجوز (١) ] أن يكون المراد من الكتـاب : التوراة (٦) ويكون المراد في قولهم ﴿ هُو مَنْ عَنْدُ اللَّهُ ﴾ : إنه موجود في كتب سائر الأنبياء مثل : ﴿ إشعيـاء ﴾ و ﴿ إرمياء ﴾ و ﴿ حبقـوق ﴾ وذلك لأن اليهـود كانـوا في نسبة تلك التحريفات إلى الله منجرين . فـإن وجـدوا قـومـأ أغمـاراً جهـالاً بالتوراة ، نسبوا تلك المحرفات إلى أنها من التوراة . وإن وجدوا عقلاء لا يروج عليهم ذلك الكلام . رُعمَوا : أنه موجود في كتب سائر الأنبياء الذين جـــاؤا بعد مـوسى عليه الســلام . فَنُبَتَ بِهِذَينَ الـوجهين : أنــه لا يلزم عطف الشيء عــلى نفسه . وقوله : وكون المخلوق من عند الخالق ، أكد من كون المأمور به من عند الأمر ، وحمل الكلام على الوجه الأقوى : أولى، قلنـا : لكن ههنا قـرينة أخرى تدل على أن الذي قلناه أولى . وذلك لأن الجواب لا بد وأن يكون مطابقاً للسؤال ، والقوم ما ادعـوا أن التحريف الـذي ذكروه وفعلوه خلق الله تعـالي ، وإتما ادعوا أنه حكم الله(٣) ونازل في كتابه . فوجب أن يكون قوله : ﴿ وَمَا هُو من عند الله ﴾ إلى(١) هذا المعنى لا إلى\غيره . وهذا الكلام يصلح لجعله جوابــاً عن السؤال الثالث [ وأيضاً : فعنه (\* ) جواب آخر ، وهو أن يكون تأدى هــذا الحكم حكمًا لله تعالى وكنون هذا الشيء مخلوقاً لله تعناني : معنينان مختلفنان ، وحمل اللفظ المشترك على كل مفهلوميه لا يجلوز، ولما ثبت أنه لا بدوأن يكلون هذا اللفظ محمولاً [ عمل نَفي الحكم [ وجب أن لا يكون محمـولاً على (١) ] نفى

<sup>(</sup>١) من (ط).

<sup>(</sup>٢) الصحيح : أن المواد من الكتاب هو الشوراة . والبهود الفريسيون ، الـذين يدعـون الغيرة عمل

<sup>(</sup>a) من (ط) .

 <sup>(</sup>٣) الصَّحيح : أن المراد من الكتاب هو الشوراة . واليهود الضريسيون ، المذبن يدعون الغيرة على
الشريعة الموسوية ـ وهم طائفة من اليهود العبرانيين ـ هم الذين يلوون ألسنتهم بالمد والغنة وترقيق
الحروف وتفخيمها ، لبوهموا السامعين أنه كلام الله . ويبعدوا شبهة التحريف عن التوراة .

<sup>(</sup>٤) وحكيم الله هو خلقه .

<sup>(</sup>٥) عليه إلى [ الأصل ] .

الحُلق . وإلا لزم كون اللفظ المشترك مستعملًا في مفهوميه معاً . وإنه لا يجوز . والله أعلم .

ومن الآيات التي يتمسكون بها من هذا الجنس قوله تعمالى : ﴿ مَا جَعَـلَ اللهُ مَنْ يَحْدِرَةُ وَلاَ سَائِيةَ (١) ﴾ وعندنا : المراد نفي الحكم [ وعندهم : المراد نفي الحكم (٢) ] والخلق معاً .

والآيسة الشائشة من هذا الجنس قسوليه تعسالى: ﴿ إِنْ هِي إِلاَ أُسَسَاءُ سَمِيتُمُوهَا . أَنتُم وآباؤكم . ما أنزل الله بها من سلطان (٢٠) ﴾ ولو كان ذلك من خلقه ، لكان قد أنزل الله بهنا أعظم وجنوه السلطان . لأن السلطان مشتق من التسلط ، ولا تسلط فوق الإيجاد ، والإخراج من العدم إلى الوجود .

. . .

.

.

<sup>(1)</sup> المائدة ١٠٣ . وفي مجمع البيان : و رفي هذه الآية دلالة على بطلان قول المجبرة , لأنه \_ سبحانه \_ نفى أن يكون جعل البحرة وغيرها . وعندهم : أنه سبحانه هو الجاعل والحالق له . ثم بين أن هؤلاء قد كفروا جذا القول وافتروا على الله الكذب ، بأن نسبوا إليه ما ليس بقعل له . وهذا وأضح .

<sup>(</sup>٢) من (ط) .

<sup>(</sup>٣) سورة النجم، أية : ٢٣ .

# النوع الثاني عشر للقهم

الآيات الدالة على التحدي بالقرآن .

قال تعالى : ﴿ وَإِنْ كَنتُم فِي رَبِّ مَمَا نَزِلْنَا عَلَى عَبْدُنا . فَأَتُوواْ بِسُورة مَنْ مِنْ مُنْهُ وَلَى قُولُه : ﴿ وَإِنْ لَمْ تَفْعِلُواْ وَلَنْ تَفْعِلُواْ فَاتَقُواْ النّارِ الَّتِي وَقُودِهَا النّاسِ وَالحَجَارِة ﴾ ووجه الاستدلال به : إن التحدي مع من يقدر على شيء من الأفعال . لأنه لما كان قادراً على الفعل في الجملة ، ثم عجز عن فعل (١) له معنى خاص . دل ذلك على أن لذلك الفعل خصوصية . لأنه [لو (١)] عجز ذلك الفاعل عن الإتيان (١) بحسألة ، ولا يقدر على الفعل أصلاً فإن التحدي معه لا يقيد الفائدة المطلوبة . إذا ثبت هذا فنقول : إذا لم يكن العبد قادراً على الإنجاد والتكوين أصلاً ، لم يحصل التحدي بالقرآن على كونه معجزاً . ولما كان ذلك باطلاً بإجماع الأمة ، علمنا : أن العبد موجد .

والجنواب: إن هذا الإشكال غير وارد علينا . لإننا سلمنا أن مجموع القدرة [ مع الداعي قد<sup>(٥)</sup> ] بنوجب بعض الأفعال . وإذا لم يؤثرا في أمر من الأمور ، علمنا : أن ذلك المتيسر ممتاز عن ذلك المتعسر<sup>(١)</sup> لمزيد خاصية ، لأجلها حصل ذلك اليسر .

سورة البقرة ، آية : ٢٢ - ٢٤ . (٤) الإثبات (م) .

 <sup>(</sup>٢) عن نعل معنى خاصة [ الأصل ] . (٥) من (ط ، ل) .

<sup>(</sup>٣) سقط (م) . (٦) المتيسر ( الأصل } .

. .

.

.

· · · .

# النوع الثالث عشر القوم

التمسك بقوله تعالى: ﴿ وَمِن يَكْسَبُ خَطِيئَةً . أَو إِنْهَا ثُم يَرَم بِه بِرَيْهَا . فقد احتمل بهتانا وإنها مبيناً ﴾ (١) ووجه الاستدلال به : أن هذه القبائح والفواحش . إما أن يكون فاعلها هو الله تعالى [ أو العبد . فإن كان فاعلها هو الله تعالى (٢) ] كان العبد بريئاً عن فعلها وتحصيلها . ثم إن الله تعالى نسبها إلى العبد ، لأنه وصف العبد بكونه سارقاً زانياً كافراً . فلزم أن يكون تعالى قد رمى العبد بهذه الأمور مع [ أنه يعلم (١) ] أنه بريء عنها . فيلزم أن يقال : إنه تعالى احتمل بهناناً وإثراً مبيناً . ومعلوم : أن كل من قال بذلك فهو كافر . وأسا إن كان فاعل هذه القبائح والفواحش هو العبد ، كان الله بريئاً عن فعلها . فالمجبرة اللذين رموا إله العالم بقعل هذه القبائح مع أنه تعالى بريء عنها ، وجب أن يدخلوا تحت قوله تعالى : ﴿ فقد احتمل بهنانا وإثراً مبيناً ﴾ .

والجموات : إن هذه الأمور أفعال للعباد من حيث إنه إنما حصلت عن قدرتهم ودواعيهم ، وأفعال الله تعالى من حيث إنها موجبة عن فعل الله تعمالى ، وهو مجموع القدرة مع الداعي ، وحينئذ يسقط هذا السؤال عنها .

<sup>(</sup>١) مورة النسام، آية : ١١٢ .

<sup>(</sup>۲) من (ال).

<sup>(</sup>۲) من (م ، ل ) . . .

.

.

.

•

.

. .

.

.

•

.

#### النهج اأرابع مشر القوم

قوله تعالى : ﴿ وَمَا أُرْسَلْنَا مِنْ رَسُولَ إِلَّا لَيْطَاعَ بِإِذَٰنَ اللَّهَ (١) ﴾ .

دلت الآية على أن مقصوده تعالى من بعثة الأنبياء إقدام الخلق على الطاعة . فلو كان تعالى يخلق الكفر فيهم ، لامتنع أن يكون غرضه من البعثة حصول الطاعة . وهذا التمسك بقوله تعالى : ﴿ وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون (١) ﴾ وهكذا الاستدلال بكل ما جاء في الفرآن من قوله : ﴿ لعلهم يتقون (١) ﴾ - ﴿ فقولا له : قولاً ليناً . لعله بتذكر أو يخشى (١) ﴾ فإن هذه النصوص وما يشبهها نصوص صريحة في أنه تعالى يريد [ من عباده فعل (١٠) الطاعة والتقوى [ ولو كانت الطاعة والتقوى (١) ] من خلق الله تعالى لكان يجب أن يقول : لعلى أنذكر وأتقى .

والجواب : إن القضية الموجبة يكفي في العمـل بها ، حصـول مستمر<sup>(٧)</sup> من وقت واحد وعندنا : أنه تعالى يجعل الكل مؤمناً عارفاً في القيمة .

(٥) من (م ، ل) .

<sup>(1)</sup> صورة النساء ، آية : 11 .

 <sup>(</sup>۲) مورة الذاريات ، آية : ٥٦ . (١) من (م ، ل) .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام ، آية : ١٥ . (٧) سبعي (م) .

<sup>(</sup>٤) سورة طه ، آية : ١٤ .

.

. 

.

17.0

.

#### النوع الخامس عشر القهم

قوله تعالى : ﴿ أَوْ لَمْ نَعْمُرُكُمْ مَا يَتَذَكُّرُ فَيْهُ مِنْ تَذَكُّرُ ، وَجَاءَكُمُ النَّذَير (١) ﴾

ووجه الاستدلال: إنه تعالى احتج عليهم بالتمكن والإقدار، والعمر الطويل، والمهلة في أوقات التكليف، وإزاحة الأعذار ببعثة السرسل. فلوكان الإيمان والتذكر موقوفين على خلق الله، لكان لهم أن يقولوا: آلهتنا قد فعلت فينا الكفر، والعدول عن طاعتك، وكنا عاجزين عن دفع ما خلقت، ولم تخلق فينا الإيمان. ولو خلقت الإيمان فينا لكنا مؤمنين بك. قالوا: فكيف يعقل أن يتبع الله سبحانه عليهم بما لا حجة له فيه، مع أنه قال: ﴿ قل فلله الحجة البالغة (٢) هه ؟ وليس لهم أن يقولوا: المناظرة مع الله لا تجوز. لأن هذا الكلام قد سبق جوابه.

والجواب : إن كل ذلك مشكل عليهم ، بما أن حصول الفعـل موقـوف على خلق [ القدرة و<sup>٣١</sup> ] الداعي وذلك يـوجب الجبر ، ويشكـل أيضاً . بمـا أن خلاف معلوم الله محال الوقوع .

<sup>(</sup>١) سورة فاطر، آية : ٢٧.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ١٤٩ .

ر**س** زیادت.

.

•

. . ·

· . · . .

•

.

. .

# القوع السادس عشر للقوم

تمسكوا بقوله تعالى : ﴿ وَآخر من شكله أزواج . هذا فوج مقتحم معكم . لا مرحباً بهم . إنهم صالوا النار . قالوا : بل أنتم لا سرحباً بكم . أنتم قدمتموه لنا . فبئس القرار . قالوا : ربنا من قدم لنا هذا ، فنزده عذاباً ضعفاً في النار(١) ﴾

قالوا : على مذهب المجبرة : إنه تعالى هو الذي قدم لهم . فانظر ما يلزم على قول المجبرة في هذا الموضوع . والجنواب : إن هذا أيضناً وارد على المعتنزلة بسبب مسألة الداعي ، ومسألة العلم . والله أعلم .

(۱) ص ۵۸ - ۲۱ .

### النوع المابع عشر للقوم

إن القرآن مملوء من كونه تعالى رحيها [كريماً(١)] جواداً محسناً. بل الكتب الإلهية بأسرها مملؤة من هذا المعنى ، والخلق مطبقون على كونه أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين [ من ذلك ٢٠] قوله تعالى : ﴿ ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم ٢٠) ﴾ فإن كان هو تعالى يخلق الإنسان ويسلط عليه في الدنيا الفقر والزمانة والمرض والعمى ، ثم يخلق فيه الكفر ، ثم يخرجه من الدنيا إلى الأخرة ، ويدخله في النار أبد الآباد ويعذبه أشد العداب . فكيف بليق به أن بكون كريماً رحياً ، فضلاً عن أن يكون أكرم الأكرمين ، وأرحم الراحمين ؟ واعلم : أن هذا نوع من الاستدلال ، من أراد تطويله وتشعيبه قدر عليه .

والجواب [عنه(٤)] إنه معارض بقوله: ﴿ وَلَقَـدَ ذَرَانَا لَجَهُمْ كَثِيراً مِنَ الْجِنَّ وَالْجِنَا لِهُمَا الْجَنَّ وَالْإِنْسُ (٥) ﴾ تم الجنواب عنه منا ذكرنناه في سورة الفناتحة ، في قبولنه: ﴿ الرحمن الرحيم ﴾ .

(۱) من (ط، ل) . (۳) سورة النساء ، آية : ۱٤٧ .

(٢) نيادة . (٤) سقط (م) .

(م) سُورة الأعراف ، آية : ١٧٩ وفي مجمع النيان : • ولقد ذرائا ـ أي خلقنا ـ لجهنم : كثيراً من الإنس والجن ـ يعني : خلفناهم عمل أن عاقبتهم المصير إلى جهنم بكفرهم وإنكارهم وسوء الختيارهم . ويدل عملي هذا المعني قوله سبحانه : ﴿ وما خلفت الجنّ والإنس إلا ليعبدون ﴾ ناخير : أنه خلقهم للعبادة ، فلا مجوز أن بكون خلقهم للنار ، وقوله : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ﴾ ـ ﴿ ولف صوفناه بينهم ليذكروا ﴾ في نظائر لـ ذلك لا تحصى . والمراد بالآية : كل من علم الله أنه لا يؤمن وبصير إلى النار ه .

.

.

. 

#### النوع الثامن مشر للقوم

قالوا : إِلَـه العالم شهـد بأن هـذه الأفعال صـدرت عن العباد . والأنبياء اعترفوا به ، والمؤمنون أقروا به ، وإبليس اللعـين اعترف بـه ، فمن أنكر ذلـك فقد خالف [ كل(١٠) ] هؤلاء . أما بيان أن الله تعالى شهد به ، ففي آيات :

ا\_ ﴿ وأضلهم السامري(٢) ﴾ وهذا تصريح بأن ذلك الإضلال من السامري ، ولو كان خالق الضلال هو ا تعالى لكانت إضافة الإضلال إلى السامري كذباً . ولا يقال : قراءة بعضهم : ﴿ وأضلهم السامري(٢) ﴾ أي : اشدهم ضلالاً هو السامري . لأنا نقول : القراءة التي تمسكنا بها حقة صحيحة بالإتفاق وهي تدل على قولنا . فقد حصل المقصود . وأما القراءة التي ذكرتم فإنها لا تنافي ما ذكرناه لأن كون السامري ضالاً ، لا ينافي كونه مضلاً .

(1) mid (4)

<sup>(</sup>٢) سورة طه ، آية : ٨٥ وفي تفسير عمم البيان : ﴿ وأضلهم السامري ﴾ أي دعاهم إلى الضلال فقبلوا منه ، وضلوا عند دعائه ، قاضاف الضلال إلى السامري والفتنة إلى نفسه ، ليدل سبحانه على أن الفتنة غير الضلال ، وقبل : إن معنى ﴿ فتنا قومك ﴾ عاملناهم معاملة للخبر المبشل ليظهر لغيرنا المخلص منهم من المنائل ، فيوالي المخلص ويعادي المنافق ،

 <sup>(</sup>٣) في تفسير الكشاف: وقريء و وأضلهم السامري كه أي هو أشد ضلالاً ، لأنه ضال مضل ، وهو منسوب إلى قبيلة من بني إسرائيل بقال لها السامرة . وقيل : السامرة قوم من اليهود يخالفونهم في بعض دينهم » .

 ب - ﴿ قَالَتُم : أَنِّي هَـذًا ؟ قَل : هـو من عند أنفسكم (¹) ﴾ ج \_ ﴿ فكـلا أَخَذَنَا بَذَنَبُهُ (٢) ﴾ فلو كمان حصول الذنب بخلق الله ، لكان مؤاخذاً لا بذنب نقسه ، بل بالذنب الذي فعله فيه غيره . د ـ ﴿ وما ظلمناهم ولكن كانـوا هُم الظالمين (٣) ﴾ وهذا تصريح بأن ذلك ليس من الله بل منهم . هـ .. ﴿ إنَّا يُريدُ الله أن يصيبهم ببعض ذنبوهم (١) ﴾ وكيف يصيبهم بذنوبهم ، ولا ذنب لهم في تلك الأفعـــال ، التي هي الكفـر والمعصيــة كـما لا ذنب لهم في وجــود الســماء والأرض ؟ و ـ ﴿ وأضل فرعون قومه وما هدى (٥) ﴾ وهذا تصريح بـأن الضلال من فرعون ولو كان من عند الله ما كان من فرعـون . ز ـ ﴿ وَيربـد الشيطان أن يضلهم ضلالًا بعيداً (١) ﴾ ح ـ ﴿ كفاراً حسداً من عند أنفسهم (١) ﴾ وهذا تصريح بأن ذلك الفعل من عند أنفسهم . ط ـ قال تعالى حكاية عن أهـل النار ﴿ يَسَادُونِهِم : أَلَّمْ نَكُن مَعَكُم ؟ قَالُوا : بِلِّي وَلَكَنْكُمْ فَتَنَّمُ أَنْفُسِكُمْ وَسُرِيصِتُمْ وارتبتم وغرتكم الأماني (١٠) ﴾ وهذا نص صريح في أنه لا صنع لله في الكفر . ى .. ﴿ إِنَّا النَّجُوى مِن الشَّيْطَانُ لِيحِزُنُ الذِّي آمنُوا(١٠) ﴾ وكلمة إنما للحصر . يا - ﴿ الشيطان سول لهم ، وأمل لهم (١٠) ﴾ يب ـ ﴿ ما يفعل الله بعدابكم إن شكرتم وآمنتم(١١٠) كه ؟ وهذا يفسد قول من يقول : إنه خلق الكفر في الدنيا ثم يعذبه عليه في الأخرة ، وإنه تعالى ما خلقه إلا لهذا العذاب . .

وأمثال هذه الأيات كثيرة فنكتف بهذا القدر

وأما بيان أن الأنبياء عليهم السلام اعترفوا بذلك . ففيه آيات : أ ـ قال

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، آية : ١٦٥ . أ

 <sup>(</sup>٣) سورة العنكبوت ، آية : ١٠ .

<sup>. (</sup>٣) سورة الزخرف ، آية : ٧٦ .

<sup>(1)</sup> سورة الماثلة ، آية : ٥٠ . (2) سورة الماثلة ، آية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة طف أية : ٧٩ .

 <sup>(</sup>٦) سورة النساء ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>Y) سورة البقرة ، آية : ١٠٩ .

 <sup>(</sup>٨) سورة الحديد، آية: ١٤.

<sup>(</sup>١) سورة الجادلة ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>١٠) سَوْرَة محمد ، آية : ٢٥ .

<sup>(</sup>١١) سورة النساء ، آية : ١٤٧ .

تعالى حكاية عن آدم عليه السلام : ﴿ رَبُّنَا ظُلَّمُنَّا أَنْفُسُنًّا . وإنَّ لم تَغْفُرُ لَنَّا وترحمنا لنكونن من الخاسرين(١) ﴾ فأضاف الظلم والذنب إلى نقسه ، والغفران والرحمة إلى الله تعالى . ولو كان الكيل من الله تعالى ، لكان هذا التفصيل والتمييز عبثاً . ب\_ قال نوح عليه السلام ﴿ إِنِّ أَعُودُ بِكَ : أَنْ أَسَالُكَ مَا لَيْسَ لي به علم(٢) كه ج ـ قال يعقوب عليه السلام لأولاده : ﴿ بِلْ سُولَتَ لَكُمْ أنفسكم أمرأً(\*) ﴾ د\_ قال يـوسف عليه السلام : ﴿ من بعد أن نـزغ الشيطان بيني وبين إخبون(١٠) ﴾ هـ ـ قال سوسي عليه السلام : ﴿ هـ ذا من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مبين (٥) ﴾ سماه : عدوا مضلًا ، لأنه أوقعه في ذلك العمل ولو كان فاعل ذلك الفعل هو الله تعالى فالعندو والمضل هنو الله تعالى . و ـ وقال موسى عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنَّ طُلَمَتْ نَفْسَى (١) ﴾ ز ـ وقال يونس عليه السلام : ﴿ مبحانك . إن كنت من الظالمين (٧) ﴾ فهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام اعترفوا بأن الـذنب منهم ، وأنهم هم الأمرون بهـذه الدلالات. فمن حملها على الله فقد ظاهـر بتكذبب الأنبيـاء . وأما بيـان أن المؤمنين اعتـرفوا بذلك . فهو قول متعالى حكاية عن المؤمنين : ﴿ رَبُّنَا لَا تُؤَاخِدُنَا إِنْ نُسَيِّنَا أُو أخطأنا﴿ ﴾ فأضافوا الخطأ إلى أنفسهم . وأما بيان أن الكفار اعترفوا بذلك فهو قوله تعالى حكاية عنهم ﴿ رَبُّنا إِنَّا أَطْعَنَا سَادَتُنَا كَبْرَاءُنَا . فَأَصْلُونَا السَّبِيـلا . رَبُّنا آتهم ضعفين من العذاب، والعنهم لعناً كبيراً (١) ﴾ والاستدلال بهذه الآية من وجهين : الأول : إن الكفار أضافوا الإضلال إلى سادتهم وكبرائهم ، ولم يقولوا: إَلَهُمُنَا أَنْتَ أَصْلَلْتُنَا . والشَّالِي : إنهم قالنوا : ﴿ رَبُّنَا أَنَّهُم صَعَفَيْنُ مَن

<sup>(1)</sup> سورة الأعراف ، آية : 22 .

<sup>(</sup>٢) سررة هود، آية: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف ، آية : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، آية : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة القصص ، أية : ١٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة القصص ، أية : ١٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الأنبيات آبة : ٨٧ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة ، آية : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٩) سورة الأحزاب ، آية : ٦٧ - ١٨ .

العذاب، والعنهم لعناً كبيراً ﴾ وإنما ذكروا ذلك جزاء لهم على إضلالهم. فلو كنان الإضلال من الله. فانظر ما يلزم، وأيضا: حكى الله عن الكفار أنهم قالوا: ﴿ وَما أَصْلنا إلا المجرمون (١) ﴾ وأما بيان أن إبليس اعترف بذلك. فهو قوله تعالى حكاية عنه ﴿ لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضاً (١٠) ﴾ وهذا نص صريح في أن متابعة الشيطان إنما حصل [ بسبب الشيطان (٢٠١٠) ] لا لأن الله تعالى أضلهم. قال الشيطان: ﴿ ولأصلنهم ﴾ وهذا اعتراف منه بأن الإضلال ليس من الله. ثم قال: ﴿ ولأمرنهم فليغيرن خلق الله (١٠) ﴾ وهذا صريح في ذلك. ثم قال: ﴿ ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله (١٠) ﴾ وهذا تهديد ووعيد على من فعل ذلك، ولو كان ذلك من خلق الله ، فكيف يليق إلحاق الوعيد والتهديد به ؟ فثبت بمجموع ما ذكرنا: أن الإله والأنبياء والمؤمنين والكافرين وإيليس اللعين ، اعترفوا بأن هذه الذنوب ليست من الله . فمن قال إنها من الله فقد خالف الصديق والزنديق والرحمن والشيطان .

.

e e e

<sup>(</sup>١) سورة الشعراب أية : ٩٩ .

<sup>(</sup>۲) من (ط، ل) .

<sup>(</sup>٣) سورة النسام، أية : ١١٩.

 <sup>(</sup>١) مورة النساء ، آية : ١١٩ .

# النوع الخناسع عشر لهم

الآيسات المدالمة عبلى أحبوال أهبل القيبامية من العقباب والحسنيات والشواب والعقاب .

قلو لم يفعــل<sup>(١)</sup> العبد شيئــاً من هذه الأفعــال ، بل كــان فــاعـلهــا هــو الله تعالى ، كانت محاسبته ومعاتبته عبثاً .

(١) يعقل (م)

·

.

•

# النوع العشرون للقهم

لو أن الله تعالى خلق الكفر في الكافر، وخلقه للنار. ما كان لله تعمة أصلًا. وهذا باطل فذاك باطل . بيان الملازمة :

إن النعم (١) إما دينية أو دنيوية , ولا شك أن النعم الدينية أفضل وأكمل من النعم الدنيوية . فلو قدرنا أن خالق الكفر هو الله تعالى ، لم يكن له تعالى في خلق الكافر شيء من النعم الدينية . وأما النعم الدنيوية فهي أيضاً على هذا التقدير ، يجب أن تكون معدومة . لأن منافع الإنسان في الدنيا ومضاره فيها ، إذا تقابلا كانت منافعه بالنسبة إلى مضاره كالقطرة في البحر ، ثم إذا قوبل عمر الإنسان بالأبد الذي لا نهاية له ، كان عمره بالنسبة إلى ذلك الأبد كالعدم . وإذا كان كذلك ، فلو خلق الله الكفر في الكافر وعذبه عليه أبد الآباد ، كانت المتافع الحاصلة في الدنيا بالنسبة إلى هذه المضار كالقبطرة بالنسبة إلى البحار التي المتافع الحاصلة في الدنيا بالنسبة إلى هذه المضار كالقبطرة بالنسبة إلى البحار التي المتابع المنابع المنابع الله بعد نعمة ولا منفعة . ألا ترى أن تقديم الخبيص (٢) المسموم إلى الإنسان ، لا يعد نعمة . لأن اللذة الحاصلة منه قليلة .

<sup>(</sup>١) النعيم (م . •

<sup>(</sup>٢) الخبيص .

طبق خليجي مشهور ، يعد في كشير من الدول العبريبة تحت اسباء أخرى . في العبراق يبدعى حلاوة الطحين . اقتصادي سهل التحضير ، يقضل تقديمه حاراً منع القهوة الخليجية في حفلات الشاي والزيارات والرحلات .

بالنسبة إلى المضار الحاصلة . فكذا ههنا . فثبت : أنه لو كان [ حصول (١٠) ] الكفر بخلق الله تعالى ، لم يكن لله تعالى في حق الكافر شيء من النعم البتة . وإنما قلنا : إن لله نعمة في حق الكافر ، بل نعماً ، لا حد لها ولا حصر ، لما ذكره الله تعالى في كتابه على الترتيب المعقول . وذلك لأن أصل جميع النعم هو الحياة . فإنه لولا الحياة لما حصل الانتفاع . فكانت الحياة أصلاً لجميع النعم . فلهذا السبب ابتدأ الله تعالى بذكره فقال : ﴿ كيف تكفرون بالله . وكنتم أمواتاً فأحياكم (٢) ﴾ ؟ ثم لما ذكر الحياة أردفه بذكر ما ينتفع يه . فقال : ﴿ هو الذي

👱 الغادير

٤ أكواب طحين ( لجميع الاستعمالات )

كوب وثلث سكر زائد نصف كوب سكر

كريان إلى كربين ونصف ماء

كوب دهن سائح أو زيت نباي د در مر

ملعقة أكل مسحوق هيل

تصف كوب ماء ورد . زعفران مذاب في ماء ورد .

للتنويع : ثلثا كوب مشمش ولوز أو حسب الرغية .

الطريقة :

 ١ - يسيح كوب سكر في قدر مدوسط حتى يكتسب السكر لوناً بنياً محمرا ثم يصب عليه الماء بحذر .

٢ ـ يذاب باقي السكر في الماء ويترك على نار هادئة حتى بغلي .

٣ ـ يشفشف ( مجمس ) الطحين في قدر على نار هادلة مع مراعاة النقليب المستمر حتى يشقر لونه
 يم ينخل ويقاس .

٤ ـ بضاف تصف كوب دهن ويقلب المزيج جيداً .

ه \_ بضاف نصف مزيج الـــكر والماء تدريجياً إلى الطحين مع التقليب .

 ٦ ـ يضاف المتبقى من الدهن ويقلب ثم يضاف باقي السكر والماء تدريجياً ويذاق المزيج لتعديسل طعمه

٧ - تخفف النــار ثم يضاف المشمش والهيــل والزعفـران والمذاب في مــا الــورد ويغلب الحبيص ثم
 يغطى القدر ويترك على نار هادئة أو يوضع في فرن هادىء لمدة ١٥ دقيقة على الأقل .

٨ \_ يسكب الخبيص ويزبن باللوز المغلى .

ملاحظة : يمكن استبدال الطحين في الوصفة السابقة بالسميد .

(۱) من (ط . لي)

(٩) سورة البقرة ، آبة ؛ ٢٨ ـ

خلق لكم ما في الأرض جميعاً (١) ﴾ ثم ذكر بعده: أنه تعالى قصد إلى السموات وساها تسوية مطابقة لمصالح العباد فقال: ﴿ ثم استوى إلى السباء فسواهن سبع سموات (٢) ﴾ وأيضاً: قال: ﴿ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم (٣) ﴾ وهذا تصريح بأن الله تعالى قد أنعم على الكفار. وقال في قصة إبليس: ﴿ ولا تجد أكثرهم شاكرين (٤) ﴾ ولو لم تكن عليهم النعم من الله ، ما كان لهذا القول [ فائدة (٩) ] وقال حاكياً عن موسى: ﴿ أغير الله أبغيكم إلهاً. وهو فضلكم على العالمين (١) ﴾ ؟ وقال في سورة النحل: ﴿ والأنعام خلقها . لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون (٣) ﴾ ولا شك أن هذا مذكور في معرض تعديد النعم . ثم قال: ﴿ هو الذي أنول من السباء ماء . لكم منه شراب ، تعديد النعم . ثم قال: ﴿ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها (١) ﴾ وهذه الآيات دالة على أن نعم الله واصلة إلى جميع الخلق . فثبت : أنه تعالى لو خلق الكفر في الكافر ، لما كان له عليه نعمة ، وثبت بهذه الآيات : أن نعم الله واصلة إلى الكافر والمؤمن ، وهذا يدل على أنه ليس خالفاً للكفر في حق الكافر .

واعلم : أن من وقف على هذه الـوجوه العشـرين التي لخصناهـا للقوم ، أمكنه الاستدلال بكل أية من آيات القرآن .

واعلم : أن المعتمد في الجواب أن نقول : الأيات الدالة على مذهبنا أيضاً كثيرة جداً . ولما تعارضت تلك الأيـات [ بهذه الآيات(١٠)] وجب الرجـوع فيها

<sup>(</sup>١) سورة البفرة ، آية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، أية : ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) صورة البقرة ، أية : ٤٠ و١٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف ، أية : ٣ .

<sup>(</sup>٥) من (ط. ل).

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، أية : ١٤٠ .

<sup>(</sup>٧) النحل / ٥.

<sup>(</sup>٨) النحل / ١٠.

<sup>(</sup>٩) النحل / ١٨ .

<sup>(</sup>١٠) من (ط. ك).

إلى الدلائل العقلية <sup>(۱)</sup> التي عولنا عليها فإنها باهرة [ قويــة (<sup>(۱)</sup> ] لا شك فيهــا ولا شبهة

واللسه ولمي التونيسق

<sup>(</sup>١) الدلائل العقلية عمل نزاع أيضاً . والأصبع هو الاعتماد على الدلائل القرآنية .

<sup>(</sup>۲) س (ال

الباب السابع في تمسكات المعتزلة بالأخبار . 

. . 

-

.

.

.

اعلم : أن كل ما ورد من الأخبار ، من الأمر والنهي ، والمدح والذم ، والثواب والعقاب ، والتسرغيب والترهيب ، فىالقوم يحتجبون به . وتقبريره عملى الوجه المذكور في الدلائل القرآنية .

ثم بعد هذا يتمسكون بوجوه أخرى :

الحجة الأولى: لو كان الكفر والفسق حاصلًا بتخليق الله تعالى وقضائه ، لوجب الرضا به . لكن الرضا به لا يجوز ، فـوجب أن لا يكون بتخليق الله ولا بقضائه . بيان الملازمة :

إنّ كل ما كان بقضاء الله ، فإنه يجب الرضا بـه ، فذلـك مجمع عليـه بين الأمة . ثم نقول : الدليل عليه أيضاً : القرآن والخبر والأثر .

أما القرآن : فقوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُومَنَ وَلَا مُؤْمَنَةً إِذَا قَضَى اللهُ ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم (١) ﴾

وأما الأخبار فكثيرة : أحدها : ما روى سعد بن مالك قال : قـال رسول الله ﷺ : و من سعـادة ابن آدم استخـارة الله ، ومن سعـادة ابن آدم رضـاه بمــا تضى الله ، ومن شقاوة ابن آدم تركه استخارة الله ، ومن شقاوة ابن آدم سخطه

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب، أية : ٣٦.

بما قضى الله . وثانيها : ما روى عبد الله بن عمر : أن رسول الله مجل يقول : «اللهم إني أسألك الصحة والعقة والأمانة وحسن الخلق والرضاء بالقدر ، وثالثها : ما روى عبد الله بن شداد قال : كان رسول الله مجلي يقول : « اللهم رضني بقضائك ، وبارك لي في قدرك ، حتى لا أحب تأخير ما عجلت ولا تعجيل ما أخرت ، ورابعها : إن من مشاهير الأخبار الربائية : أنه مجه الله حكى عن رب العزة أنه يقول : « ومن لم يرض بقضائي ، فليطلب ربسطواي ، .

وأما الآثار فكثيرة: أحدها: قال أبو الدرداء: والمروءة أربع خلال: الصبر للحكم، والرضاء بالقدر، والإخلاص في التوكل، والاستسلام للموت ، وعنه أيضاً أنه قال: وإن الله إذا قضى قضاء، أحب أن يرضى بقضائه ، وثانيها: عن عمران بن حصين أنه قال: ثلاث يدرك بهن العبد رغائب الدنيا والآخرة: والصبر عند البلاء، والرضا بالقدر، والدعاء في الرخاء ، وثالثها: روى محمد بن كعب: أن موسى عليه السلام قال: وأي ربي ، وهل الرخاء ، وثالثها أعظم ذنباً ؟ ، قال: والدني يتهمني ، قال: وأي ربي ، وهل يتهمك أحد ؟ ، قال: ونعم الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي ، ورابعها: يتهمك أحد ؟ ، قال: ونعم الذي يستخيرني ولا يرضى بقضائي ، ورابعها: عبل فيها أوحي الله تعالى إلى داود عليه السلام: ويا داود إنك لن تلقاني بعمل هو أرضى لي عنك ، ولا أحط لوزرك من الرضا بقضائي ، .

فثبت بهذه الوجوه : أنه لو كان الكفر بقضاء الله لكان الرضا به واجباً .

وأما بيان أنه لا يجوز الرضا بالكفر والعصيان : فهذا أيضاً مجمع عليه بين الأمة . ثم الدليل عليه : القرآن والخبر .

أما القرآن: فهو أن الظالم بجب لعنه . لقوله تعالى : ﴿ أَلَا لَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الطَّالَمِنِ (١) ﴾ وذلك ينافي وجنوب الرضنا بظلمه . وأيضاً : فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب بأقصى الوجوه . وذلك يمنع من وجوب حصول النرضا بالكفر والفسق .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، آية : ٤٤ .

وأما الحبر: فيها روى أنه ﷺ قال: والرضا بالكفر: كفر، فثبت: أنه لوكان الكفر بقضاء الله، لكان الرضا به واجباً، وثبت: أن الرضا به غمير واجب، فرجب أن لا يكون الكفر واقعاً بقضاء الله ولا بخلقه. وهرو المطلوب.

الحجة الثانية: قوله ﷺ: «إن الله كره لكم ثـالات: قيل وقـال وكثرة السؤال وإضاعة المال » ولما كانت هذه الأشياء الثلاثة مكروهـة لله تعالى ، وجب أن لا تكون مرادة له . لأن الشيء الواحـد بالاعتبار الواحـد لا يكون مكروها ومرادا معاً . وإذا لم يكن مراداً لله تعالى ، وجب أن لا يكـون مخلوقاً لـه ، لأن الخلق لا يحصـل إلا بالإرادة . ويقـرب منه الاستـدلال بقـولـه ﷺ : « أبغض المباحات إلى الله الطلاق » دل النص على أن الطلاق مبغوض لله ، والمبغوض لا يكون مراداً وما لا يكون مراداً لله لا يكون علوقاً له .

الحجة الثالثة: ما روى أبو هريرة أن النبي على قال: « إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي . ثم ليقبل: « اللهم افتح لي أبواب رحمتك ، وإذا خرج فليسلم ، وليقل: « اللهم أجرني من الشيطان ، ولو كان فعل الشيطان قد حصل بإيجاد الله تعالى ، لوجب أن يقول: اللهم أجرني منك . وهكذا القول في سائر الأدعية . كقوله: « أعوذ بك من شر كل شيء ، أنت آخذ بناصيته ، لأن كل الشرور من الله تعالى على قول المجبرة .

الحجة الرابعة : روى معيد بن جبير عن أبي عبد الرحمن السلمي ، عن عبد الله بن قيس عن النبي على أنه قال : ﴿ مَا أَحَدُ أَصِبَرَ عَلَى أَذَى سَمّعه ، من الله ، يجعلون له ندأ ، ويجعلون له ولداً ، وهنو يرزقهم ويعنافيهم ويعنافيهم وجعه الاستدلال به : إن المراد من هذا الصبر شدة كنزاهية الله تعنالي لهذا الكلام . وذلك يندل على أنه تعالى يكرهه ، وإذا كنان كذلك ، وجب أن لا يكون الله خالفاً له ، لأن من لم يكن ملجاً للفعل ولا سناهياً ، فإنه إذا كنان لا يريده لم يفعله .

الحجمة الخامسة : قول م ﷺ : ، اعملوا فكل ميسىر لما خلق له ، وجمه

الاستدلال به: أنه تعالى بين أن الخلق مخلوقون للعبادة كما قبال تعالى: ﴿ ومنا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون (١) ﴾ فلا جرم قال: اعملوا بالطاعة. فإن جميع الخلق قد يسر الله لهم الاشتغال بالعبادة التي لأجلها [خلقوا (٣)] وإنما يكون هذا التيسير حاصلًا إذا قلنا: العبيد قادرون (٣) على الفعل، وأنه تعالى لا يخلق فيهم الكفر جبراً، ولا يمنعهم عن الإيمان، ولا يضلهم عن سواء السبيل. قثبت: أن قوله عليه السلام: ﴿ اعملوا فكل ميسر لما خلق له و : فص صريح في هذه المسألة.

الحجة السادسة: الدعاء المشهور المأثور عن رسول الله وهو دعاء الاستفتاح وهو قوله: ﴿ اللهم أنت الملك ، لا إلّه إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك [ ظلمت نفسي (٤) ] واعترفت بذنبي [ فاغفر لي (٥) ] فإنه لا يغفر الذنبوب [ إلا أنت ، واصرف أنت (١) ] واهدني لأحسن الأخلاق ، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت ، واصرف عني سبئها ، فإنه لا يصرف سيئها إلا أنت . لبيك وسعديك ، والخبر كله في يديك . والشر ليس إليك ، إنا بك وإليك ، تباركت وتعاليت ، استغفرك يديك . والشر ليس إليك ، ومريح في أنوب إليك ، وجه الاستدلال به : إن قوله : ﴿ والشر ليس إليك ، صريح في المسألة .

ولا يقال: إن قوله: « الخبر في يديك »: يقتضي كون الإيمان من الله تعالى ، لأنه أعظم الخيرات. لأنا نقول: لما وقع التعارض وجب التوفيق، فيحمل قول « الخير في يديك » على أن الإيمان حصل بإقدار الله تعالى ، ونصب الدلائل عليه . ويحمل قوله : « الشير ليس إليك » على أنه ليس بخلقه وتكوينه . وجذا الطريق يزول التعارض .

<sup>(</sup>١) صورة الذاريات ، أية : ٥٦ .

<sup>(</sup>۲) من (م بال) .

<sup>(</sup>٣) العبد قادر ( م ) .

<sup>(</sup>٤) من (م، ك).

<sup>(</sup>٥) زيادة .

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

الحجة السابعة: ما روى أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه ، قال : جاءت فاطمة إلى رسول الله على وطلبت منه خادماً . فقال لها : وقولي اللهم رب السموات السبع ورب العرش العظيم ، ربنا ورب كل شيء ، أنب الظاهر فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، منزل التوراة والإنجيل والفرقان ، فالق الحب والنوى ، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ، وجه الاستدلال : قوله : وأعوذ بك من شر كل دابة ه [ يدل على أن الشر ليس من الله ، ومن قال بغير ذلك (١) ] فإنه باطل .

الحجة الثامنة : روى ابن مسعود أن النبي على قال : وإذا قال العبد عندما يصيبه هم أو حزن : اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك . ناصيتي بيدك ، ماض في حكمك ، عدل في قضائك . أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك ، وأنزلته في كتابك ، وعلمته أحداً من خلقك ، واستأثرت به في علم الغيب عندك ، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ، ونور بصري ، وجلاء حزني ، وذهاب هي : أذهب الله همه ، وأبدل مكان حزنه فرحاً ، ووجه الاستدلال به : أن قوله : وعدل في قضاؤك ، يدل على أن لا جور في قضائك .

ولا يقال: إن كل ما يفعله الله تعالى بعبده فهو عدل ، لأنه يتصرف في ملك نفسه . لأنا نقول : فعلى هذا التقدير يمنع أن يكون له ظلم على العبد ، فوجب أن لا يتمدح بذلك . لأن من لم يقدر على الظلم قلم يظلم ، لم يكن ذلك قدحاً في حقه .

ولقائل أن يقول : يشكل هذا بقولـه تعالى : ﴿ مَا كَانَ لِلَّهُ أَنْ يَتَخَـَّذُ مَنَ ولد(٢) ﴾ فإن هذا في معرض المدح ، مع أن إيجاد الولد له ممتنع في نفسه .

الحجمة التاسعية : روى أبو عمر(٣) قال : سمعت رسبول الله ﷺ بقول

<sup>(</sup>١) زيادة .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم ، أية : ٣٥ .

 <sup>(</sup>٣) يقول المسيح عيسى بن مربم عليه السلام : ( فإن ملكوت السموات يشبه رجلاً ، رب بيت ،
 خرج مع الصبح ، ليستأجر قعلة لكرمه . فاتفق مع الفعلة على دينار في اليوم، وارسلهم إلى =

وهو قائم على المنبر: وإنما بقاؤكم فيمن سلف قبلكم كها بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أعطي أهل التوراة التوراة، فعملوا بها حتى إذا انتصف النهار عجزوا عنها. فأعطوا قيراطاً قيراط، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به ، حتى إذا بلغوا صلاة العصر، عجزوا. فأعطوا قيراطاً [قيراطاً قيراطاً وأعطيتم القرآن فعلمتم به ، حتى إذا غربت الشمس أعطيتم قيراطين [قيراطين عملاً وأكثر جزاء. وأبراطين عملاً وأكثر جزاء. فقال: الله: هل ظلمتكم من أجركم شيئاً؟ فقالوا: لا. فقال: فضلي أوتبته من أشاء ووجه الاستدلال به: أنه لا يصح استحقاق الأجر والثواب على ما يخلقه الله فينا كالواننا وصورنا [وحيث (")] أثبت الله الاجر ظهر أن أفعالنا ليست يخلق الله .

الحجة العاشرة : قوله عليه الصلاة والسلام : « نية المرء خبر من عمله » وهذا تصريح بإثبات العمل للعبد .

الحجة الحادية عشر : قــوله ﷺ ـ حكــاية عن رب العــزة : ١ كذبني ابن

<sup>=</sup> كرمه . ثم خرج نحو الساعة الثائثة ، ورأى آخرين تياماً في السوق بطالين . فقال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم ، فاعطيكم ما يحق لكم . فمضوا . وخرج أيضاً نحو الساعة السادسة والناسعة ، وفعل كذلك . ثم نحو الساعة الحادية عشرة خرج ووجد آخرين قياما يطالين . فقال لهم : لماذا وقفتم ههنا كل النهار بطالين ؟ قالوا له : لانه لم يستأجرنا أحد . قال لهم : اذهبوا أنتم أيضاً إلى الكرم ، فتأخذوا ما يحق لكم . فلها كان المساء . قال صاحب الكرم لوكيله : ادع المغعلة وأعطهم الأجرة مبتدئاً من الاخرين إلى الأولين . فجاء أصحاب الساعة الحادية عشرة وأخذوا ديناراً دعن الذين احتملنا نقل النهار والحر . فاجاب وقال لواحد منهم : يا صحاحب وقد ما ظلمتك . أما انفقت معي على دينار . فخذ الذي لك واذهب . فإني أريد أن أعطي هذا الأخير مثلك ، أو ما مجل في أن أفعل ما أريد بما في . أم عينك شريرة ، لأي أنا صالح ؟

<sup>-</sup> هكذا يكون الأخرون أولين ، والأولون آخرين . لان كثيرين يدعمون وقليلين ينتخبون ، [ متى ٢٠ : ١ - ٢ - ٢

<sup>(</sup>۱)من (ط، ل) .

<sup>(</sup>۲) س (ط، ان).

<sup>(</sup>**٣)** زيا**د**ة .

آدم . ولم يكن له ذلك . وشتمني ابن آدم . ولم يكن له ذلك . أما تكذيبه إياي فهو قوله : أن يعيدني كما بدأتي ؟ وأما شتمه إياي فهو أن يقول : اتخذ الله ولمدأ ، وأنا الصمد ، الـذي لم ألـد ولم أولـد ولم يكن لي كفوا أحـد ، ووجه الاستدلال : أنه تعالى لو كان هو الذي خلق هذه الأحـوال في ابن آدم ، فكيف يجوز أن يجكى ذلك عنه في معرض الشكاية .

الحجة النائية عشر: الخبر المشهور المروي عن رسول الله على أنه قال: دخلق الله [يوم خلق (١)] السموات والأرض مائة رحمة ، فجعل في الأرض منها رحمة واحدة ، فبها تعطف الوالدة على ولدها ، والوحوش بعضها بعضاً ، وأخر نسعة وتسعين في يوم القيامة . فإذا كان يوم القيامة أكمل الله لها هذه الرحمة ، ووجه الاستدلال بهذا الخبر: أن من كانت رحمته هكذا ، فكيف بليق به أن يخلق الإنسان في الدنيا فقيراً مريضاً أعمى زمناً ، ثم يخلق فيه الكفر ، ويخرجه من الدنيا إلى أطباق النيران أبد الآباد ، بسبب كفره الذي خلقه فيه ، وألجاه إليه . وجعل من كل ألف من بني آدم تسعمائة [ وتسعة (١)] وتسعين كفاراً من أهل النار ؟ فكيف تليق هذه القسوة بهذه الرحمة ؟ .

الحجة الثالثة عشر : قوله ﷺ : • كل مولـود بولــد على الفــطرة ، فأبــواه يهودانه وينصرانه ، وهذا تصريح بإضافة الفعل إلى الأبوين لا إلى الله تعالى .

الحجمة الرابعة عشر: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي على قال : لا لما خلق الله الحلق كتب كتابه على نفسه . فهو موضوع عنده على العرش : إن رحمتي تغلب غضبي ، والاستدلال به : إن الكفار والفساق أكثر من أهل الثواب ، فلو كان الكفر والفسق إنما يحصلان بخلق الله ، لكانت رحمته مقلوبة وغضبه غالباً ، وذلك بناقض ظاهر الحديث .

الحجمة الخامسة عشر : ما رواه أبو ذر قبال : قال رسبول الله ﷺ - فيها يرويه عن ربه عز وجل ـ . إني حرمت الظلم على نفسي ، وحرمته عبلى عبادي

<sup>(</sup>١) من ط، ل).

<sup>(</sup>٢) من (ط، ل).

[ فلا تظالموا . يا عبادي(١) ] إنكم الذين تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جيعاً ، ولا أبالي . فاستغفروني أغفر لكم . يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم . يا عبادي كلكم عاري إلا من كسونه فاستكسوني أكسكم . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم [ كانوا على أنقى قلب رجل واحد لم يزد ذلك شيئا . يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم(١) ] اجتمعوا في صعيد واحد . فسألوني فأعطبت كل إنسان منه ما يسألني ، لم ينقص ذلك من ملكي شيئاً . إلا كها ينقص البحر أن يغمس فيه المخيط ، يا عبادي هذه أعمالكم أحفظها عليكم . فمن وجد خبرا فليحمد الله ، ومن وجد غير ذلك ، فلا يلومن إلا نفسه » .

قالت المعتزلة : هذا الخبر يؤكد مذهبنا من وجوه :

الأول: إنه تعالى قبال: ﴿ إِنَّ حَرَمَتَ الطّلَمُ عَلَى نَفْسَى ﴾ وهـ ذا يدلُ عــل أنه تعــالى قادر عــلى الظّلم . إذ لــو لم يقدر عــلى الظّلم ، لمــا قــال : ﴿ إِنَّ حــرمته عــلى نَفْســـي ﴾ لأنه يجـري مجرى مــا إذا قال : إنّ حـرمت على نفسي أن أجمع بين النقيضين ، ومعلوم أنه ركيك .

الثاني: إنه تعالى لما بين أنه حرم الظلم على نفسه ، أوجب على العباد أن لا ينظلم بعضهم بعضاً . ولمو كان تعالى هو الدي بخلق النظلم فيهم ، لكان ظالماً . وأيضاً : فكيف يقول لهم : لا تظالموا مع أنه تعالى هو الدي يخلق ذلك الظلم فيهم ؟ .

والثالث: قوله: ﴿ إِنكُمْ تَخْطَنُونَ بِاللَّهِ لَى وَالنَّهَارِ ، وَأَنَا أَغَفُرِ الْـذَنُوبِ . وَلا أَبِـالِي وَالنَّهَارِ ، وَأَنَّا أَغْفُرِ الْـذَنُوبِ . وَلا أَبِـالِي ، قَلُو كَانَ حَصَّولَ ذَلَكَ الْحُطَأُ بِخُلَقَ اللَّهِ وَإِنجَادُهُ ، كَمَا أَنْ الْغَفْرِانُ مَنْهُ ، لَم يكن في هذا التفضيل والتميز قائدة . وأيضاً : فإذا خلق الحطأ غيره فهو تعالى إنما غفر للعبد بسبب فعل ما فعله العبد ، وتصريح النص يبطل ذلك .

الرابع : إنه تعالى قال في آخر هـذا الحديث : ﴿ هـذه أعمالكم أحفظها

<sup>(</sup>۱) من (م ، ل) .

<sup>(</sup>۲) س (م ، ل) .

عليكم ، وهذا تصريح بأن هذه الأعمال أعمالنا ، لا أعمال الله . ثم قال : ه من وجد خيراً فليحمد الله ، وهذا بدل على أنه تعالى خلق القدرة على الفعل ، وهدى العبد إليه ، ووضع الدلائل (عليه(١)) وأرشد إليه ، ومنع عنه أضداده . ثم قال : « ومن وجد غير ذلك ، قالا يلومن إلا نقسه وهذا تصريح بأن المعاصي ليست من الله البتة .

الحجة السادسة عشر: ما روى هشام الدستواني قال: حدثنا قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن عياض بن حماد أن النبي و قل قال ذات يوم في (٢) خطبته و إلا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم ، مما علمني في يومي هذا: كل مال نحلت عبادي فهو حلال لهم ، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم . وإنهم أتاهم الشيطان فاحتالهم عن دينهم ، وحوم عليهم ما حللت لهم ، وهذه الخطبة طويلة . والقصود منها : أنه عليه الصلاة والسلام صرح بأنه تعالى خلق الخلق حنفاء على السلامة الأصلية وإن الشياطين هم الذين أضلوهم عن الحق . فمن قال : إن الله هو أضلهم عن الدين ، فقد (٢) جاهر بتكذيب رسول الله في هذه الخطبة .

الحجة السابعة عشر: ما روى أبو هريرة [ رضي الله عنه (1) ] قال : قال رسول الله ﷺ : ويا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس ، وكن قنعاً تكن أشكر الناس ، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمناً ، وأحسن مجاورة من جاورك تكن مسلماً ، ووجه الاستدلال بهذا الخبر : أنه ﷺ حثه على الإنبان (٥) بهذه الأفعال ، فلو كانت من خلق الله ، فصار هذا الحث والترغيب باطلًا .

الحجمة الثامنة عشر : عن عبـد الله بن عمر قـال : قال رمــول الله ﷺ : د من أحب أن يزحزخ عن النار ، ويدخل الجنة فلتدركه منيته ، وهو مؤمن بالله

<sup>(</sup>۱) بن ( ل ) .

<sup>(</sup>r)[i](r)

<sup>(</sup>٢) الذين نعد ( م ) .

<sup>(</sup>٤) - س ( ال ) .

<sup>(</sup>٥) الإيمان (م).

والبوم الآخر ، وليؤت إلى الناس ما يحب أن يؤق إليه ، ووجه الاستـدلال : إنه لو كان الإيمان بخلق الله تعالى ، لكـان هذا التـرغيب عبثاً . لأن العبـد لا يقدر على أن يموت مؤمناً إذا خلق الله فيه الكفـر ، ولا يقدر عـلى أن يموت كـافراً إذا خلق الله الإيمان فيه .

الحجة الناسعة عشر : عن أي هريرة [ رضي الله عنه (١) ] قال : سمعت رسول الله على يقول : • البيان من الله ، والغنى عن الشيطان . وليس البيان كثرة الكلام ، ولكن البيان : القصل في الحق ، وليس الغنى قلة الكلام ، ولكن من سفة الحق ، وهذا نص في موضع الحلاف .

الحجة العشرون: عن أبي هريرة [ رضي الله عنه (٢) ] قال: قال رسول الله ﷺ: « لا يقولن أحدكم زرعت ولكن ليقل: حرثت يا أبا هريرة ألم تسمع إلى قبول الله : ﴿ أَفْرَأَيْتُم مَا تَحْرَدُونَ ؟ أَأْنَتُم تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنَ الْمُرْاوِنَ (٣) ﴾ وهذا من أوضح الدلائل على وجوب التفرقة بين فعل الله وبين فعل العبد.

فئبت : أن الفعل المضاف إلينا مغاير للفعل المضاف إلى الله .

ولنكتف بهذا القدر من الأخبار . فإن من وقف عليها بمكنه التمسك بأخبار كثيرة سوى ما ذكرناه . والمعتمد لنا في الجواب عن الكل : أن الأخبار التي تمسكنا بها على صحة قولنا [ معارضة لهذه الأخبار (1) ] ولما تعارضت الأخبار وجب الرجوع إلى دلائل العقل (0) . وقد بينا ؛ أن دلائلنا العقلية أقوى وأكمل وأوضح .

وباللسه التوفيسق

<sup>(</sup>۱) من ( ل ) .

<sup>(</sup>٢) من (ك).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، آية : ٦٣ ـ ٦٤ .

<sup>(</sup>۱) ست (م، ان).

 <sup>(</sup>٥) هذا اعتراف من المؤلف بأن دلائل المعتزلة من القرآن الكريم والأعبار في إثبات الحرية للإنسان ،
 لا يمكن ردها . وإلا ما أحمال على العقمل . ركيف يمكن ردها ، وهي المحكمة ، وما تمسك به المؤلف هو المتشابه ؟

والرجوع إلى دلائل العقل لا يحسم النزاع. لأن دلائل العقل إذا تعارضت يحسمها القرآن الكريم. ألا ترى أن العقل جوز وجود الإله ، والعقل أيضاً لم يجوز وجود الإله . والقرآن حسم نزاع الطائفتين ، المجوزة عقالاً ، والمنكرة عقالاً بقوله : ﴿ فَاعلم : أنه لا إله إلا الله ﴾ فإذا استعمل المؤلف الشغب في إبعاد دلائل النقل عن القضية ، ثم استعمل الشغب في إبعاد دلائل العقل . فليدلنا على طريق آخر للاستدلال ؟ .

الباب الثامن في شرح الإثار المروية عن الصحابة والتابعين مما تمسك الخصم بما في إثبات قولهم

|   |   | • |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   |   | • |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
| • |   |   |  |
| • | • |   |  |
|   | • |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

#### قالوا :

أ\_اشتهر عن أي بكر الصديق ، أنه لما سأل عن معنى الكلالة . قال :
و أقول فيها برأيي . فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمن الشيطان والله ورسوله منه بريئان ، وهذا تصريح منه بأن ذلك الخطأ ليس من الله . قال أصحابنا : المراد منه : أن ذلك ليس من الله ومن رسوله ، بمعنى الحكم والقضاء به . فأما أن يكون المراد أنه ليس منه بمعنى الخلق والتكوين ، فممنوع . وتمام الكلام ههنا ، كما في قوله تعالى : ﴿ ويقولون هو من عند الله . وما هو من عند الله .

ب. وأما عمر بن الخطاب فيروي أن كانبه كتب : وهذا ما أرى الله عمر ، فقال للكاتب : امحه . فمحاه . فقال : واكتب هذا ما رأى عمر ، قال الاصحاب : قوله : وهذا ما أرى الله عمر ، لا يصدق إلا فيها عرف ينص . ولهذا السب غيره .

ج ـ قالوا : ونقل عنه أنه لما أخذ له سارق . وقال لـه : لم سرقت ؟ قـال له : بقضاء الله . قطع يده وجلده(٢) وقال : وهذا لسرقتك ، وهـذا لافترائـك

<sup>(</sup>١) سورة أل عمران ، آية : ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) ضربه ثلاثين سوطاً .

على الله ، ولقائل أن يقول : لعله كــان مراد الســارق من لفظ القضاء : إذن الله قيه وحكمه به .

د وأما علي بن أبي طالب , فقالوا : القول بالعدل عنه في غاية الشهرة . وخطبه دالة عليه , فعنه أنه سأل عن [ التوحيد (١) ] والعدل . فقال : والمسوحيد أن لا تتوهمه ، والمعدل أن لا تتهمه ، وهذا كلام في غاية الجلالة . والمسواد من قوله : وأن لا تتهمه ، أي لا تتهمه بأنه يقعل القبائح والفواحش وظلم العباد . وقال أصحابنا : المراد منه : أن الظلم من الله محال . لأن كمل ما يفعله فإنه تصرف في ملك نفسه ، وليس ذلك بظلم .

هـ وأيضاً : نقل عن علي بن أبي طالب أنه لما انصرف من صفين قام إليه شيخ من أهل الحجاز ، فقال : يا أمير المؤمنين أخبرنا عن مسيرنا إلى الشام ، أكان يقضاء الله وقدره ؟ فقال : « والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ، ما هبطنا وادياً ، وما علونا تلعة (١) إلا بقضاء الله وقدره ، فقال الشيخ [ عند الله (٣) ] احتسب عنائي ومسيري ، والله ما احتسب لي من الأجر شيئاً . فقال : أمير المؤمنين : لعلك تنظن قضاء لازماً ، وقدراً حتماً . لو كان كذلك لبطل أمير المؤمنين : لعلك تنظن قضاء لازماً ، وقدراً حتماً . لو كان كذلك لبطل إلى الثواب (١) ؟ والعقاب ، وسقط الوعد والوعيد ، وما كان يأي من الله لائحة المذنب ، ولا محمدة لمحسن . ولا كان المحسن أولى بشواب الإحسان من الملذنب ، ولا المذنب كان أولى بالعقوبة من المحسن . تلك مقالة إخوان الشياطين ، وعبدة الأوثان ، وخصهاء الرحمن ، وشهود الزور ، وأهل العمى والفجور . تلك قدرية هذه الأمة ومجوسها . إن الله أمر تخييراً ، ونهى تحذيراً ونهى تحذيراً وكلف تيسيراً ، ولم يعص مغلوباً ، ولم يطع مكروهاً ، ولا بعث الأنبياء عبثاً ، ولا أرى عجائب الآيات باطلاً ﴿ ذلك ظن الذين كفروا قوبل للذين كفروا من ولا أرى عجائب الآيات باطلاً ﴿ ذلك ظن الذين كفروا قوبل للذين كفروا من

<sup>(</sup>١) من (ط، ل).

<sup>(</sup>٢) بثلة (ع) .

<sup>(</sup>٣) بن (م ، ل) .

<sup>(</sup>۱) من (ط، آن).

النار(١) ﴾ فقال الشيخ : وما ذلك [ القضاء(٢) ] الذي ساقتا ؟ فقال أمير المؤمنين : أمر الله بذلك وإرادته . ثم تلا عليهم : ﴿ وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه(٢) ﴾ قال : فتهض الشيخ مسروراً ، وهو يقول :

أنت الإمام الذي نرجو بطاعته يوم النشور من الرحمن غفرانا أوضحت من ديننا ما كان مشتبها جزاك ربك عنا فيه إحساناً

و ـ روى مجاهد أن ابن عباس كتب إلى قرى أهـل الشام : رسالة طويلة ذكـر فيها أنـه قال : ه هـل متكم إلا مفتري عـلى الله ، يحل مـا حرمـه عليـه ، وينسبها علانية إليه .

ز\_وعن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: القدر بحر عميق ، فقفوا عند أدناه . ولا تقولوا : إنه جبر العباد على المعاصي فتظلموه ، ولا تقولوا : إن الله لم يعلم ما العباد عاملون فتجهلوه ؟ ولكن رجل امتحن الله قلبه للتقوى قال : إن عذب فبذنب ، وإن عفى فبقضل .

ح ـ وعن علي بن عبد الله بن عباس قال : كنت جالساً عند أبي . فقال له رجل : يا أبا العباس إن ههنا قوماً يـزعمون أنهم أتـوا من قبل الله ، وأن الله أجبـرهم على المعـاصي . فقال : لـو أعلم أن ههنا ، أحـداً منهم لقبضت عـلى حلقه ، فصرعته حتى تزهق نفسه .

ط ونقل أن زين العابدين سأل عن أفعال العباد . فقال : إنها لا تخلو إما أن تكون فعلاً لله تعالى ولا صنع للعبد فيه ، أو تكون فعلاً للعبد ولا صنع لله فيه ، أو تكون بينها. فإن كانت فعلاً لله لزم سقوط الذم والعقاب من العبد ، وإن كانت بينها فاللوم عليها ، وإن كانت من العبد فهو الذي نقوله .

<sup>(</sup>۱) ص ۲۲ .

<sup>(</sup>۲) بن (ط، ل).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء ، آية : ٦٣ .

وهــو المجرم المـذنب . ثم إن أبا العبــاس الناشيء(١) ــ من المعتــزلة ــ نــظم هذا المعنى . فقال :

إن تعد أفعالنا اللاتي نـذم بهـا إمـا تفـرد مـولانــا بصنعـتهــا أو كـان يشركنـا فـاللوم يلحقــه وإن لم يكن لإلهـى في جنــايـتهــا

إحدى ثلاث خلال في معانيها فاللوم يسقط عنا حين تأتيها إن كان يلحقنا من لائم فيها فعل فعل فا الذنب إلا ذنب جانبها

ى ـ ونقلوا : أن النفس الزكية : محمد بن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب : قبل الاعتزال عن واصل بن عطاء . فقال أبوه عبد الله يـوماً : يـا ولدي أنت كامل في كل شيء لولا أنك تقول بالقدر . فقال النفس الزكية : أبها الأب أتلزمني على فعلي ، أو على ما خلق الله في جبرا وقسراً ؟ فـإن كنت تلزمني على فعل خلقه الله في حبراً وقسراً . فهذا هو مذهبي . وإن كنت تلزمني على فعل خلقه الله في جبراً وقسراً . فـها ذنبي ؟ قالـوا : فتفكر عبـد الله في كـلام ابنه ، وانتقـل إلى مذهبه ٢٠٠

<sup>(</sup>١) من الطبقة الثامنة للمعتزلة . وهو عبد الله بن محمد ، ركنيته أبو العباس ، من أهل الأنبار ، نزل بغداد . وله كتب كثيرة نقض فيها كتب المنطق ، وهو شاعر ، وله تصيدة على روي واحد وقافية واحدة ، أربعة آلاف بيت ، وخرج في آخر عمره إلى مصر ، وأقام فيها بفية عمره . وله مناظرات كثيرة ، إلا أن في كلامه طولاً . ومن تصيدة له توله :

ما في البرية أخزى عند فاطرها ممن يدين باجبار وتشبيه

<sup>(</sup>٢) يقول مؤلفر كتاب التربية الإسلامية لوزارة التربية في الكويت طبعة ١٤٠٠ هـ ، ويعض المسلمين أخطأهم التوفيق في فهم حقيقة القدر . فجعلوه سبباً فيها يقع منهم من أعمال سيشة ، يقولمون : إن الله قدرها عليهم ولو شاء ما نعلوها . وهم مخطئون في هـذا ، فقد خلق الله النفس الإنسانية مهيأة لتقبل الخير والشر فو ونفس وما سواها ، فألهمها فجورها وتقواها في ومنح الإنسان العقل الذي يميز به بينها ، ويتجه باختياره إلى أي منها . فحين يعمل الإنسان أو يقول ، ينطلق في عمله وقوله بمحض إرادته ومشيئته وهذا هو ما يتعلق به التكليف ، والثواب والعقاب فو لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ، لها ما كسبت ، وعليها ما اكتسبت في .

وقد حذر رسول الله ﷺ , من هذا القول ، وجعل البلدين يبردون عبل الفيائلين بــه في مشؤلــة المجاهدين في سبيل الله بالسيف . روى جابر رضي الله عنــه عن النبي ﷺ أنه قبال : ديكون في آخر الزمان قوم يعملون المعـاصي ثم يقولــون : الله قدرهــا علينا . الــراد عليهم يومــُــذ كالــُســاهر سيفه في سبيل الله ، .

وأعلم : أن أصحابنا حكوا عن هؤلاء الأكابر ، ضد ما حكاه المعتزلة . •

أ فروى القاضي أبو بكر في كتاب الهداية : أن عمر بن الخطاب خطب فحمد الله وأثنى عليه وذكر في تحميده : و من يهدي (١) الله فلا مضل له ، ومن يضلل الله فلا هادي له ، والجائليق بين يديه ، فأنكر و الجائليق (١) ، ذلك بلسانه . فقال : ما يقول ؟ فقالوا : يزعم ؛ أن الله يهدي ولا بضل فقال عمر : وكذب عدو الله ، بل الله خلقك ، وهو أضلك ، وهو يدخلك الناره .

ب ـ وروي أيضاً عن الشعبي عن علي رضي الله عنه أنه خطب الناس
 على منبر الكوفة . فقال : و ليس منا من لم يؤمن بالقدر ، خيره وشره .

ج ـ وقد اشتهر عن علي رضي الله عنه أنه حين أراد حـرب أهل الشـام . قال :

> شمرت نوي ودعوت قسيرا قدَّم لوائي لا توجر حذرا لسن يدفع الحذار ما قد قدرا

قال القاضي أبو بكر ـ رحمه الله ـ هذا تصريح منه بأنه لا ينفع حذر من قدر .

د ـ وقال كعب بن زهير في قصيدته المشهورة في مدح رسول الله ﷺ :.

وقيال كيل خيليل كنيت أمله لا ألهينيك ، أني عنيك مشغول فقلت : خلوا سبيلي لا أبالكم فكل ما قيدر البرحمن مفعول

رأوقع عمر رضي الله عنه عقوبتين على رجل قال هذا القول . فقد جيء إليه بسارق ، فسأله :
 لم سرقت ؟ فقال : قدر الله ذلك . فقال عمر : اضربوه ثلاثين سوطاً ، ثم اقطعوا يده . فقبل
 له : رلم ؟ فقال يقطع لسرقته ، ويضرب لكذبه على الله ، ا . هـ .

إن الله يهدي الإنسان لعمل الخير، إذا كانت نية الإنسان منجهة لعمل الخير، والله يضل الإنسان إذا كانت نية الإنسان منجهة إلى الضلال.

 <sup>(</sup>٢) الجائليق : رئيس النصارى الكاثوليك . والكلام صحيح . فإن الله يرسل الأنبياء لهداية الناس ، ولمنعهم من الضلال .

#### هـ ـ وقال لبيد :

إن قري ربنا خير نفل وبإذن الله ديني والعمل أحمد الله قبل نبد له بينيه الخير، ما شاء فعل من يهده مبل الخير اهتدى ناعم البال. ومن شاء أضل

ولنكتف من الحكمايات بهـذا القدر . احترازاً عن الإطناب . والله أعلم بالصواب .

[ قال الناسخ ] : رأيت في النسخة [ هكذا ] .

قبال تباقلها: ﴿ وجدت هذا الفصل عبل الحباشية في هذا اللقيام في الكتاب . بخط المصنف مع الشعر له ، فكتبته ههنا » .

وأتول : ﴿ كتبت هذه الحكاية في الفصل ههنا تأسيساً به ﴾ :

نيا أيها العبيد لا تتشبهوا بالمريد العنيد ، ولا تقولوا على الحاضر العتيد ، وراقبوا الله في الوعد والوعيد . وأطيعوه في المتهج السديد ، وكونوا على حذر منه في العذاب الشديد . فمن [ أن (١) ] بذلك فهو السعيد ، والزمان الذي ينفق فيه ذاك ، فهو المديد (١) تذكروا إذ كنتم نطفاً ثم [ الكئيف (١) ] يرسب ، واللطيف طفا . وكان بما بقي وقد انطفاً ، وخير بشدة ما وفي . تذكروا من استكير وأبى ، وأبي من هذه المذرة كل ما أبي . ثم انتقل إلى دار الآخرة وترك [ لأعدائه (١) ] ما حصله [ من (١) ] المراتب القاخرة ، ثم أحضر في موقف الجلال . وعرضت عليه موجبات النكال ، وحوسب بكل مقدار ، عند الملك الجبار .

## وقال رحمه الله تعالى عليه شعراً :

<sup>(</sup>١) مقط (م) .

<sup>(</sup>٢) الميد ( م ) .

<sup>(</sup>٢) سقط (م) .

<sup>(</sup>٤) سقط (م) .

<sup>(</sup>٥) ئي (م) .

وأنت الذي أدعوك في السر والجهر وأنت رجائي في حياتي وفي قبـري وأنت معاذي في غنائي وفي فقري

إليــك إلّــه الحُلق وجهْهُ وجهتي وأنت غيــاثي عنسد كسل ملمــة وأنت الذي يسرت لي كــل مطلب

|  | · |   |  |  |
|--|---|---|--|--|
|  |   |   |  |  |
|  |   | - |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |
|  |   |   |  |  |

الهاب الناسي في بيان أن الله تعالس قد يمنع الحكاف عن الإيمان بالقمر والقسر .

•

.

اعلم : أن مذهبنا ذلك , وأما المعتزلة فإنهم ينكرون أشد الإنكار . ويدل على صحة قولنا : المعقول والمنقول .

### أما المعقول قوجوه :

البرهان الأول: وهو أن الكافر المقدم على الكفر إن لم يكن متمكناً من الإيمان فقد حصل المطلوب، وإن كان متمكناً منه كانت قدرته بالنسبة إلى الضدين على السوية. فإقدامه على الكفر دون الإيمان مع أن ضده كان ممكناً الضدين على السوية. فإقدامه على الكفر دون الإيمان مع أن ضده كان ممكناً إما أن يستغني عن المرجح أو يفتقر إليه. فإن كان الأول لزم استغناء الممكن عن المرجح. وهو محال. وإن كان الثاني فللك المرجح، إن كان من العبد عاد التقسيم فيه، وإن كان من الله تعالى، فهو المطلوب. لأنه ظهر أن الكافر ما أقدم على الكفر إلا لأجل أن الله تعالى قوى تلك الداعية في قلبه، وقد دللنا على أنه متى حصلت الداعية المرجحة، فإنه لا بعد من [ الوجوب(١٠) ] وهذا برهان قاطع لا محيص عنه(١٠).

<sup>(</sup>۱) من (ط، ل).

 <sup>(</sup>٢) برهان ليس قباطعاً . لأنبه افترض المرجمح بين الله والإنسبان . ومن الممكن افتراض المرجح من
 الإنسان نفسه . أي أن الإنسان إذا ظهر له خبر وظهر له شر . فإن الإنسان بمكنه بنفسه ترجيح
 جانب الخبر ، أو ترجيح جانب الشر ، ومن الممكن افتراض المرجح في ذات الشيء نفسه ، على ...

البسرهان الشاني : إن العبيد قصيد الحق والإيميان . قلما حصيل البياطيل والكفر . علمنا : أن ذلك ليس منه بل من الله .

البرهان الثالث: العبد ما لم يعرف أن هذا الاعتقاد علم لا جهل ، يمكنه أن يقصد إلى إبجاد العلم بدلاً عن الجهل ، وإنما يعلم كون هذا الاعتقاد علماً ، إذا علم أنه مطابق للمعلوم . وإنما يعلم ذلك إذا علم حال المعلوم . وإنما يعلم ذلك إذا علم حال المعلوم . وإلا فيلزم أن تكون قدرته على تحصيل العلم بالشيء مشروط بحصول العلم بذلك الشيء . وإنه محال . وهذه الدلائل قد بيناها في الباب الأول من هذا الكتاب . فلا فائدة في الإعادة .

أما الدلائل السمعية : قاعلم : أنه تعالى ذكر أنواعاً من الموانع في كتابه . وتحن [ نكتفي بــإيراد نــوع من هذه المـوانع . وهــو أنه تعــالى قــد يضــل بعض المكلفين<sup>(۱)</sup> ] .

# بيان أنه تعالى قد يضل بعض المكلفين

وبدل عليه آيات :

الحجة الأولى: قوله تعالى ﴿ يضل من يشاء ، ويهدي من يشاء ﴾ واعلم : أن هذه الآية وردت في القرآن الكريم في خمس مواضع . أحدها : في سورة إبراهيم قال تعالى ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ، ليبين لهم . فيضل الله من يشاء ، ويهدي من يشاء (١) ﴾ وثانيها : في سورة الرعد ﴿ ويقول

طريقة الحسن والقبح الذاتيين فنرجيح الإيمان على الكفر ، لأنه في ذاته به مميزات لا تسوجد في الكفر ، بسببها ، اختاره الإنسان . وإذا ما افترض أنه كيف بقع في ملك الله صا لا يريد، الله ؟ فإن الافتراض مدفوع بأن الله أراد في الأزل أن يترك الإنسان حراً ، وقد خلقه ومنحه الحرية ، والقدرة على أن يفعل أو لا يفعل . ولمزيد من البيان راجع مسألة إرادة الكائنات في كتاب الإرشاد للجوين .

 <sup>(</sup>١) عبارة ألاصل : و ونحن نفرد لكل واحد منها فصلاً . الفصل الأول في بيان أنه تعالى قد يضل بعض المكلفين ، وليس في الأصل إلا هذا الفصل .

 <sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، أية : ٤ وفي تفسير الكشاف في هذه الآية : إنها مثل قوله تعالى : ﴿ نَمَنَكُم كَافر ومنكم مؤمن ﴾ لأن الله لا يضل إلا من يعلم أنه لن يؤمن ، ولا يهـدي إلا من يعلم أنه يؤمن . =

الذين كفروا: لولا أنزل عليه آية من ربه. قل إن الله يضل من يشاء ، ويهدي إليه مع أناب (١) كه وثالثها: في سورة النحل ﴿ ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة . ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء (١) كه ورابعها: في سورة الملائكة ﴿ أفمن زين له سوء عمله ، فرآه حسناً ؟ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء (١) كه وخامسها: في سورة المدثر ، وذلك أنه تعالى قدم بيان المتحان الفريقين بعدة ملائكة النار ، ثم قال : ﴿ كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء (١) كه قإن قيل : دلت الدلائل على أنه لا يجوز أن يكون المراد من هذه الآبات خلق الكفر والضلال ، وإذا كان كذلك ، وجب المصير إلى التأويل .

أما بيان المقام الأول : فمن وجوه :

الأول : إنا سنذكر الدلائل العقلية والنقلية على أنه لا يجوز من الله تعالى أن يخلق الكفر والجهل في المكلف .

الثاني: إن تفسير الإضلال بخلق الجهل غير جائز بحسب اللغة. أما أولاً: فلأن من منع غيره من سلوك طريق كرها وجبراً، فإنه لا يقال في اللغة الصحيحة: إنه أضله عن الطريق، بل يقال: إنه منعه وصرف عنه، وإنحا يقال: أضله عن الطريق إذا لم يرد عليه وارد من الشبه، ما لاجله التلبس عليه الصواب. وأما ثانيها: فلأنه تعالى وصف إبليس وفرعون بكون [كل واحد منها(")] مضلاً. قال تعالى حكاية عن إبليس: [ولاضلنهم(") ﴾ وقال تعالى: فواضل فرعون قومه (") ﴾ وقال تعالى:

والمراد بالإضلال: التخلية ومنع الألطاف. ربالهداية: التوفيق واللطف. فكان ذلك كتابة عن الكفر والإيمان و...

<sup>(</sup>١) سورة الرعات أية : ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل ، آية : ٩٣ .

 <sup>(</sup>٣) سورة فاطر ، آبة : ٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة المدثر، آبة: ٣١:

<sup>(</sup>٥) زيادة .

<sup>(</sup>١) منورة النساء ، أية : ١١٩ .

<sup>(</sup>Y) سورة طه ، آية : ٧٩ .

قلوب من أتبعها. إما عند الجبرية فلأن العبد لا يقدر على الإيجاد ، وأما عند القدرية فلأن العبد لا يقدر على هذا النوع من الإيجاد . ولما حصول اسم الضلال في هذه السورة ، مع أنه لم يحصل فيها خلق الجهل والضلال ، علمنا : أن الإضلال غير موضوع في اللغة لخلق الضلال . وأما ثالثها : فلأن الإضلال في مقابلة الهداية ، فكما صح أن يقال : هديته فيا اهتدى ، وجب صحة أن يقال : أضللته فها ضل . وإذا كان كذلك ، امتنع عمل لفظ الإضلال على خلق الإضلال .

الوجه الثالث في بيان أن لفظ الإضلال في هذه الآيات لا يمكن حمله على خلق المضلال. هو أن هذا التفسير لا يليق بهذه الآيات الخمس. وذلك لأن قوله تعالى ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء (١) ﴾ وكيف يجوز أن يقال: إن لم أرسل رسولاً إلا بلسان قومه ليبين لهم الغرض من التكاليف، ثم يقول بعده: إني أضللتهم عن الدين ؟ فإنه لا تعلق لهذا الكلام بما قبله ، ويصير الكلام ركيكاً.

فثبت بهذه الوجـوه : أنه لا يمكن أن يكـون المراد من قـوله ﴿ يضـل من يشاء ﴾ خلق الكفر والجهل فيهم . وإذا ظهر هـذا ، علمنا أن المـراد منه شيء آخر . وجيئنذ لا تحتاج إلى تعيين ذلك المراد في مقام الجدل .

# ثم إنا ثبين وجوهاً كثيرة تحتملها هذه الآية :

قالتأويل الأول: إن الرجل إذا ضل باختياره عند حضور شيء من غير أن يكون لذلك أثر في ضلاله. فيقال لذلك الشيء: إنه أضله. قبال تعالى في حق الأصنام: ﴿ رب أنهن أضللن كثيراً من الناس (٢٠) ﴾ أي ضلوا عند رؤيتها. وقال تعالى: ﴿ ولا يغوث ويعوق ونسرا ، وقد أضلوا كثيراً منهم ما أنزل إليك ضل كثير من الناس عند رؤيتهم. وقال: ﴿ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، أية : \$ .

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم ، آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٣) سورة نوح ، آية : ٢٣ ـ ٢٤ .

من ربك طغياناً وكفراً (١) إلى وقال أيضاً : ﴿ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً (١) إلى لم يزقادوا بدعائي لهم إلا فراراً . وقال أيضاً : ﴿ فاتخذتموهم سخرياً ، حتى أنسوكم ذكرى (١) ﴾ ومعلوم : أنهم لم ينسوهم في الحقيقة ، بل كانوا يذكرونهم الله ويدعونهم إليه . لكن لما كان استغناؤهم بالسخرية منهم سبباً في نسيانهم ، أضيف النسيان إليهم . وقال أيضاً في سورة التوبة : ﴿ وإذا ما أنزلت سورة ، فمنهم من يقول : أيكم زادته هذه إيمانا . فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا ، وهم يستبشرون . وأما الذين في قلوبهم مرض ، فزادتهم رجسا إلى رجسهم (١) ﴾ فأخبر سبحانه : أن نزول السورة المشتملة على الشرائع تفرق أحوالهم . فمنهم من يصلح عند نزول السورة المشتملة على الشرائع تفرق أحوالهم . فمنهم من يصلح عند نزولما ، فيزدادوا إيماناً ، ومنهم من يفسد حينتذ ، فيزدادوا كفراً . فلا جرم أضيفت الزيادة في الإيمان ، والزيادة في الكفر ، إلى السورة لأجل أن تلك الزيادة إنما حصلت عند نزول تلك السورة .

إذا عرفت هذا فنقول : إنما أضيف الهدى والإضلال إلى الله تعالى على هذا الوجه ، وذلك لأنها لو كانا يجدثان من العبد عند فعل مخصوص يفعله الله تعالى ، لا جرم أضيفا إلى الله تعالى ، وإن كمانا في الحقيقة إنما بحصلان بإيجاد العبد وتكوينه .

والتأويل الثاني: إن الأصل هو التسمية بالضلال, يقبال: أضله، أي سماه ضالاً وحكم عليه به وحكم (\*) فبلان على فبلان بالكفر، إذا سماه كافراً.

وأنشدوا بيت 1 الكميت ؛

وطائفة قبد أكفروني بحبكم وطائفة قبالوا: مسيء ومنذنب

<sup>َ (</sup>١) سورة المائلة ، آية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة نوح ، آية : ١ . .

<sup>(</sup>٣) سورة المؤمنون ، آية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة التوية ، أية : ١٢٤ ـ ١٢٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : تصحيف .

#### وقال: طرفة ي :

وما زال شربي الراح حتى أضلني صديقي ، وحتى ساءني بعط ذلك أراد سماني ضالاً . وهذا الوجه مما ذهب إليه جمع عظيم من المعنزلة .

والتأويل الثالث : الإضلال مفسر بالتخلية وترك المنع بالقهر والجبر . يقال : أضله أي خلاه مع ضلاله . قالوا : ومجازه من قـولهم : أفسد فـلان ابنه وأهلكه وذم عليه . إذا لم يؤديه .

### وقال بعضهم :

أضاعوني . وأي فتى أضاعوا ليسوم كبريهـــة وســـداد ثغـــر ويقال لمن ترك سيفه في الأرض الندية ، حتى نسد وصدأ : أفسدت سيفك .

والتأويل الرابع: الضلال هو العذاب والإضلال هو التعذيب. والدليل عليه: قوله تعالى: ﴿ إِنَّ المُجرِمِينَ فِي ضلال وسعر. يوم يسحبون في النار على وجوههم، ذو قوامس سقر() ﴾ فوصفهم الله تعالى يأنهم يوم القيامة في ضلال. وذلك الضلال ليس إلا العذاب. وقال تعالى: ﴿ إِذَا الأغلال فِي أَعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم: أعناقهم، والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قبل شيئا. أينها كنتم تشركون من دون الله؟ قالوا ضلوا عنا، بل لم نكن ندعو من قبل شيئا. كذلك يضل الله الكافرين() ﴾ وهذه الآية تدل على أن الضلال المذكور في هذه الآية هو العذاب.

والمتأويل الخامس: أن يحمل الإضلال على الهلاك قال تعالى: ﴿ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم (أ) ﴾ قبل: أبطلها وأهلكها. ومجازه: من قولهم: ضل الماء في اللبن، إذا صار مستهلكاً فيه. ويقال: أضللته أنها: إذا أهلكته وصيرته كالمعدوم. ومنه يقال: أضل القوم رئيسهم. إذا واروه في قبره فأخفوه حتى صار لا يرى.

<sup>(</sup>١) سورة القمر ، آية : ٤٨ ـ ٤٨ .

<sup>(</sup>٢) سورة غانر ، آية : ٧١ ـ ٧٤ .

<sup>(</sup>٢) أولُ سورة محمد .

قال و النابغة ۽

وآب مضلّوه بعسين خمليسة وغمودر بالجمولان خرم ونمائـل وقـال تعالى : ﴿ أَإِذَا صَلَلْمَا فِي الأَرْضِ أَإِنَا لَفِي خَلَقَ جَـَدُيدُ<sup>(١)</sup> ﴾ ؟ أي صرنا مدفونين في الأرض وخفيت أشخاصنا .

والتأويل السادس: حمل الإضلال على الإضلال عن طريق الجنة. قالت المعتزلة: وهذه في الحقيقة ليست تأويلاً ، بل حملاً للفظ على ظاهره ، فإن الآية تدل على أنه تعالى بضلهم ، وليس فيها دلالة على أنه عماذا يضلهم ؟ فنحن نحملها على أنه تعالى بضلهم عن طريق الجنة . ثم حملوا كل ما في القرآن من هذا الجنس على هذا المحمل (٢) وهو اختيار الجبائين ، قال تعالى : ﴿ كتب عليه : أنه من تولاه . فأنه يضله ، ويهديه إلى عذاب السعير (٢) ﴾ أي يضله عن طريق الجنة .

والتأويل السنابع: أن [ لانه ] تحمل الهمزة في لفظ الإضلال على التعدية ، بل على الوجدان . قال عمروبن معدي كرب ، لبني سليم : اقاتلناكم فيا أجبناكم ، وهاجيناكم فيا أفخمناكم ، وسألناكم فيا أبخلناكم ، : أي ما وجدناكم جبناء ولا بخلاء ولا مفحمين . ويقال : أتيت أرض قوم فاعمرتها ، أي وجدتها عامرة .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة ، آية : ١٠ .

<sup>(</sup>٢) في عجمع البيان : ﴿ كتب عليه : أنه من تولاه . فانه بضله ﴾ معناه : أنه يتبع كل شيطان . كتب الله على ذلك الشيطان في اللوح المحفوظ : أنه يضل من تولاه . فكيف يتبع مثله ويعمدل بقوله عمن دعاه إلى الرحمة . وقيل : معناه : كتب على الشيطان : أنه من تولاه أضله الله تعالى . وقيل : معناه : كتب على المجادل بالباطل : أن من أتبعه ووالاه يضله عن الدين : . وفي تفسير الكشاف : ﴿ ويتبع ﴾ في ذلك خطوات ﴿ كل شيطان ﴾ عات . علم من حاله وظهر

وفي تفسير الكشاف: ﴿ ويتبع ﴾ في ذلك خطوات ﴿ كل شيطان ﴾ عات. علم من حاله وظهر وتبين أنه من جعله ولياً له ، لم تشمر له ولابته إلا الإضلال عن طريق الجنة والهداية إلى النار . وما أرى رؤساء أهل الأهواء والبدع والحشوية ، المتلقبين بالإسامة في دين الله ، إلا داخلين تحت كل هذا دخولاً أولياً . بل هم أشهد الشياطين إضلالاً وأقطمهم لطريق الحق ، حيث دونوا الضلال تدويناً ، ولقتوا أشباعهم تلقيناً . . . الله 1 .

 <sup>(</sup>٣) سورة الحج، أية : ١٠.

<sup>(</sup>٤) زبادة .

والجواب :

أما قوله: والدلائل العقلية دلت على أنه لا يجوز أن يخلق الله الكفر في العبد، قلنا: الدلائل العقلية التي يذكرونها لا تزيد على فعل المدح والذّم. وذلك مبني على الحسن والقبح العقليين. ومنبين أن هذه القاعدة في غاية الضعف. أما دليلنا(۱) العقلي: فإن ميل القلب إلى جانب الضلال، بدلاً عن جانب الهدى، لا يمكن إلا لمرجع. وذلك المرجح ليس إلا الله. فوجب أن يكون ترجيح جانب الضلال. وهذا برهان قباطع لا يحتمل التأويل. فثبت: يكون ترجيح جانب الله من جانبنا.

توله: « تفسير الإضلال لا يسرى في اللغة » قلنا: الإضلال عبارة عن أن يعمل به عملاً ، فلا يدعوه ذلك العمل إلى فعل الضلال . وإذا زين الله في قلبه ذلك الفعل ، وقبح عنده ضده ، دعاه ذلك التزيين إلى فعل ذلك الشيء . فكان ذلك التزيين إضلالاً . ولا شك ان هذا المعنى يسمى بالإضلال ، بحسب اللغة .

قوله: ﴿ إِنه تعالى حكم على فرعون وإبليس والسامري بكون كل واحد منهم مضلاً ، مع أن أحداً منهم لا يقدر على خلق الضلال ﴾ قلنا: إن الإضلال هو فعل ما يدعو إلى الضلال . سواء كان ذلك [ بسبب<sup>(۲)</sup> ] الأمر به ، والترغيب فيه . كإضلال فرعون وإبليس ، أو بسبب خلق الداعية الموجبة لذلك . كما في حق الله تعالى .

قوله : ﴿ إِنْهُ تَعَالَى أَصْلَهُ فَهَا أَصْلَ ﴾ قَلَنَا : الْمُهُومُ مَنَ الْإِصْلَالُ فَعَلَ مَا يَقْتَضِي تَرْجِيحِ جَانْبِ الصَّلَالِ . ثم إِنَ المُقْتَضَى قَدْ يَصِيرُ مَعَارَضًا بَشِيءَ آخَرُ ، فَيَخْرِجُ عَنْ كُونُهُ مَقْتَضِياً . وقد لا يَصِيرُ كَذَلَكُ .

قـوله : « حمـل لفظ الضلال في هـذه الآيات عـلى خلق الكفـر والضـلال يوجب الركاكة » قلتا : لا نسلم .

قوله : ( كيف يليق أن يقول : ﴿ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان

<sup>(</sup>١) دليل قالعقلي (م) .

<sup>(</sup>۲) من (ط) .

قومه (١) ﴾ لأجل أن يكون البيان كافياً تاماً . ثم يقول عقبه : إني أخلق الجهل في البعض ، والعلم في البعض ، ؟ قلمنا : إنه تعالى بين أنه بعث الرسول إليهم بلسانهم ، حتى يكمل البيان ، ويظهر الدليل ، ولكنه يضل البعض ويهدي البعض ، ومع ذلك لا يظهر أنه لا يكفي في حصول الهداية تكميل البيان ، وإيضاح الحجة والبرهان . بل الدلائل وإن ظهرت ، والبراهين وإن بهرت ، إلا أنه ما لم يخلق الله الهداية ، لم يحصل المقصود . وهذا الكلام من هذا الوجه في غاية الانتظام . ونظيره قول تعالى : ﴿ ولو أتنا نزلنا إليهم الملائكة ، وكلمهم الموقى ، وحشرنا عليهم كل شيء قبلاً ، ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله (١) ﴾ .

فثبت: أن الدلائل التي ذكروها في بيان أنه لا يمكن حمل لفظ الإضلال على خلق الإضلال على خلق الإضلال على خلق الإضلال مهو خلق الضلال ، وثبت: أن الأصل في الكلام هو الحقيقة ، وجب حمل اللفظ عليه ، والإعراض عها ذكروه من التأويلات ، وحمل اللفظ على المجازات "

واللسه أعلسم

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم ، آية : ١ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، آية : ١٩١١ . وفي مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ أبي علي الفضل بن الحسن الطبرسي : ﴿ ما كانوا ليؤمنوا ﴾ عند هذه الآبات : ﴿ إِلا أَن يشاء الله ﴾ أن يجبرهم على الإيمان . عن الحسن ـ وهو المروي عن أهل البيت (ع) والمعنى : أنهم قط لا يؤسنون غنارين ، إلا أن يكرهوا ﴿ ولكن أكثرهم يجهلون ﴾ أن الله قادراً على ذلك . وقيل : معناه يجهلون أنهم لمو أنوا بكل آية ما أمنوا طوعاً . وقيل : معناه يجهلون مواضع المصلحة فيطلبون ما لا فائدة فيه وفي الآية : دلالة على أن الله سبحانه لو علم أنه إذا فعل ما اقترحوه من الآيات أمنوا لمعل ذلك . ولكان ذلك من الواجب في حكمته ، لأنه لو لم يجب ذلك ، لم يكن لتعليله بأنه لم يظهر هذه الآبات لعلمه بأنه لم يؤمنوا : معنى . وفيها أيضاً : دلالة على أن إرادته محدثة . لأن الاستثناء يدل على ذلك . إذ لو كانت قديمة ، لم يجز هذا الاستثناء ولم يصح ، كما كان لا يصح وقبوع الإيمان منهم موقوفا على المشيئة ، صواء كانت الآبات أم لم تكن ، وفي هذا إبطال للآبات ) .

 <sup>(</sup>٣) في (س) بعد ذلك: و ولتين الآن أن كل واحد من التأويلات التي ذكر رها في غاية الضعف.
 أما تأريلهم الآول وهمو قولهم ، وفي (س) بعد ذلك: فماعلم: أن مصنف الكتاب رضي الله عنه. أواد أن يضيف إليه أشياء أخر كثيرة ، إلا أنه اقتصر على هذا القدر. وأخر إتحامه . وأن نقلت هذا القدر من خطه في نونته . نور الله مضجعه وقدس ورحه ، وإنه تموني يوم الاثنين ، عدا المقدر من خطه في نونته . نور الله مضجعه وقدس ورحه ، وإنه تموني يوم الاثنين ، عدا المقدر من خطه في نونته .

وقع الفراغ من تسخم في العشم الأخمير من محمرم ،
[سنة ست وستمائة(١)].
وبتمامه تم كتاب و المطالب العالية من العلم الإلحي اللهمام فخر الدين الرازي المحمد بن عمر بن الحسين ،
المتوفى سنة ٢٠٦ هـ رحمه الله تعالى برحمته الواسعة .

آمين ] .

١٤٠٤ هـ ـ ١٩٨٤ م

وقت العصر من عبد القطر ، من شهور سنة منت وستمائة ، وقي ( س ) أيضاً : ، وقع الفراغ من نسخه في العشر الاخير من محرم سنة ست وستمائة . على بـد الفقير الكسير المحتاج ، إلى فضل الله : عبد الجبار بن محسن » .

<sup>(</sup>۱) من (س).

# فهرس الجزء التناسع من كتناب «البطالب العالية من العلم الالمي»

| لصفحة | الموضوع                                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|
| ٥     | مقدمة المؤلف للجزء التاسع                                      |
| ٧     | مسألة خلق الأفعال                                              |
|       | المقدمة في بيان تفاصيل مذاهب الناس                             |
| 4     | في مسألة خلق الأفعال                                           |
|       | * * *                                                          |
|       | الباب الأول: في تقرير الدلائل العقلية على أن أفعال العباد كلها |
| 14    | بتقدير الله وأن العبد غير مستقل بالفعل والنرك                  |
|       | الفصل الأول: في الدلائل الدالة على أن العبد غير مستقل بنفسه.   |
| *1    | بالفعل والترك                                                  |
| * 1   | البرمان الأول                                                  |
| ۲۳    | البرهان الثاني                                                 |
| 40    | البرهان الثالث                                                 |
| ٤٦    | البرهان الرابع                                                 |
| ٥٧    | البرهان الخامس                                                 |
| ٥٩    | البرهان السادس                                                 |
| 11    | البرهان السابع                                                 |
| 10    | البرهان الثامن                                                 |

| 77                       | البرهان التاسع                                                    |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| ٧٣                       | البرهان العاشر                                                    |
|                          | الفصل الثاني: في تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة |
| ۷٥                       | في خروج شيء من العدم إلى الوجود                                   |
| ۷٥                       | البرهان الأول                                                     |
| W                        | البرهان الثاني , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,              |
| ۸۴                       | البرمان الثالث                                                    |
| ٨٤                       | البرمان الرابع                                                    |
| ۸٩                       | البرهان الخامس                                                    |
| 91                       | البرهان السادس                                                    |
| 94                       | البرهان السابع                                                    |
| 41                       | البرهان الثامن                                                    |
| 41                       | البرهان التاسع                                                    |
| ٩٧                       | البرهان العاشر                                                    |
|                          | الفصل الثالث: في الدلائل الدالة على أن حصول الإيمان والكفر،       |
|                          | في قلوب العباد، لا بمكن أن يكون إلا بتخليق                        |
|                          |                                                                   |
| 1 • 1                    | الله تعالىا                                                       |
| 1.1                      | الله تعالى                                                        |
|                          |                                                                   |
| ۱۰۱                      | الْبرهان الأول                                                    |
| ۱۰۱                      | البرهان الأولالبرهان الأولالبرهان الثاني                          |
| 1•1<br>1•Y               | البرهان الأولالبرهان الثاني                                       |
| 1•1<br>1•Y               | البرهان الأولالبرهان الأولالبرهان الثاني                          |
| 1•1<br>1•Y<br>1•q        | البرهان الأول                                                     |
| 1.1<br>1.7<br>1.9<br>1.9 | البرهان الأول                                                     |
| 1•1<br>1•Y<br>1•q        | البرهان الأول                                                     |
| 1.1<br>1.7<br>1.9<br>1.9 | البرهان الأول                                                     |

| 117          | البحث الأول                                                     |  |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|--|
| 119          | البحث الثاني                                                    |  |
| ነፖየ          | البحث الثالث                                                    |  |
| ١٣٥          | الفصل الثاني: في التمسك بالأبات المشتملة على لفظ الخلق          |  |
|              | الفصلُّ الثالث: في التمسك بالآيات المشتملة على لفظ الجعل،       |  |
| 171          | وما يجري مجراه                                                  |  |
| 170          | الفصل الرابع: في سائر الدلائل المأخوذة من سائر الأيات           |  |
|              | <b>谷</b> 杂 书                                                    |  |
| 199          | الباب الثالث: في الدلائل الاخبارية في مسألة خلق الأفعال         |  |
|              | الفصل الأول: في أن التمسك بأخبار الأحاد في هذه المسألة.         |  |
| 7.1          | هل مجوز أم لا؟                                                  |  |
|              | الفصل الثاني: في تقرير الدلائل الاخبارية على صحة القول          |  |
| 410          | بالقضاء والقدر                                                  |  |
|              | * * *                                                           |  |
| 450          | الباب الرابع: في الآثار الواردة عن علماء السلف في القضاء والقدر |  |
|              | * * *                                                           |  |
|              | الباب الخامس: في حكاية الشبه العقلية التي عليها تعويل المعتزلة  |  |
| . Yor        | في قولهم الإنسان يخلق أفعال نفسه                                |  |
|              | الفصل الأول: في حكاية قول من يقول: العلم الضروري                |  |
| Y00          | حاصل بكون العبد موجداً                                          |  |
| •            | الفصل الثاني: في حكاية الدلائل التي تمسكوا بها في إثبات         |  |
| 409          | أن العبد موجد                                                   |  |
|              | 泰 资 泰                                                           |  |
|              | الباب السادس: في حكاية الدلائل القرآنية التي يتمسك بها المعتزلة |  |
| ţvr          | في قولهم الإنسان يُخلق أفعال نفسه                               |  |
| 440          | الُّنوعُ الْأُولُ: الاستدلال الاجمالي                           |  |
| Y <b>Y</b> 9 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                           |  |

|              | الفصل الأول: في المباحث المستنبطة من قولنا                 |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| 4            | أعوذ بالله من الشيطان الرجيم                               |
| Y۸٤          | الفصل الثاني: في المباحث الواقعة في قولنا بسم الله         |
| የለን          | الفصل الثالث: في المباحث الواقعة في قولنا الرَّحن الرَّحيم |
| ۲۸۹          | الفصل الرابع: في قولنا الحمد لله                           |
| 191          | الفصل الحامس: في قولنا رب العالمين                         |
| <b>79</b> Y  | الفصل السادس: في قولنا مالك يوم الدين                      |
| <b>۲4</b> ۳  | الفصل السابع: في قولنا إباك نعبد                           |
| 397          | الفصل الثامن: في قولنا وإباك نستعين                        |
|              | الفصل التاسع: في قولنا اهدنا الصراط المستقيم               |
| 490          | صراط الذين أنعمت عليهم                                     |
|              | القصل العاشر: في قولنا غير المغضوب عليهم                   |
| 797          | ولا الضالين                                                |
| 444          | لنوع الثالث: من وجوه استدلالات المعتزلة بالقرآن            |
| *11          | لِنوع الرابع: من وجوه استدلالات المعتزلة بالقرآن           |
| 410          | لنوع الخامس: من وجوه استدلالات المعتزلة بالقرآن            |
| ۳۱۷          | لتوع السادس:                                               |
| ۳۱۹          | لتوع السابع:                                               |
| ተየ <u></u> ዮ | لنوع الثامن:                                               |
| 440          | لنوع التاسع:                                               |
| 411          | لنوع العاشر:                                               |
| 243          | لتوع الحادي عشر:                                           |
| ۲۲۲          | لنوع الثاني عشر:                                           |
| TTO          | لنوع الثالث عشر:                                           |
| <b>የ</b> "የ  | لنوع الرابع عشر:                                           |
| ٣٣٩          | لنوع الخامس عشر:                                           |
| 481          | لنوع السادس عشر:                                           |
| ۳٤٣          | لتوع السابع عشر:                                           |

| النوع الثامن عشر:                                        |
|----------------------------------------------------------|
| النوع التاسع عشر:                                        |
| النوع العشرون:                                           |
| ☆ ♣ ♣                                                    |
| الباب السابع: في تمسكات المعتزلَة بالأخبار               |
| الباب الثامن: في شرح الآثار المروية عن الصحابة والتابعين |
| التي تمسك بها المعتزلة في إثبات قولهم                    |
| الباب التاسع: في بيان أن الله تعالى قد يمنع المكلف       |
| عن الإيمان بالقهر والقسر                                 |
| فهرس مواضيع الجزء التاسع                                 |
| [تم فهر الجزء التاسع من كتاب المطالب العالية             |
| من العلم الإلهي للَّإمام فخر الدين الرازي]               |
|                                                          |

.

.

.

.

-

-